# بستر واعن

#### \* قال أبوعمر أحمد بن عبد رم الانرلسي :

الحمد لله الأول بلا أبتداء ، الآخر بلا أنتهاء ، المنفرد بقُدرته ، المتعالى في سلطانه ، الذي لا تَحويه الجهات ، ولا تنعته الصفات ، ولا تدركه العيون ، ولا تبلغه الظنون ، البادي بالإحسان ، العائد بالامتنان ، الدّال على بقائه بفناء خَلقه ، وعلى قدرته بعجز كُلّ شيء سواه ، المغتفر إساءة المذنب بعفوه ، وجهل المسيء بحلمه ، الذي جعل معرفته أضطراراً ، وعبادته اختباراً ، وخاق الحَلق من بين ناطق مُعترف بوحدانيته ، وصامت متخشّع لربوبيته ، لا يُخرج شيء عن قدرته ، ولا يَعرُب عن رؤيته ، الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه ، والناسُ مدينون بين فضله وعذابه () آذنون بالزوال ، آخذون في الانتقال من دار بلاء إلى دار جزاه .

أحمده على حِلمه بعد عِلمه ، وعلى عفوه بعد قدرته ، فإنه رضي الحمدَ شكرا " الجزيل نعائه ، وجليل آلائه ، وجعله مفتاحَ رحمته ، وكِفاء نعمته ، وآخر دعوى أهلِ جنته ، بقوله عز وجل : ﴿ وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . أهلِ جنته ، بقوله على نبيه الكريم ، الشافع المقرَّب ، الذي بُعث آخراً واصطُنِي أَولا ، وجعلنا من أهل طاعته ، وعُتقاء شفاعته إ وبعد :

- فإن أهل كل طبقة ، وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الأدب وتفلسفوا في العلوم على كل لسان ، ومع كل زمان ، وإن كل متكلم منهم قد استفرغ غايته وبذل مجهوده في اختصار بديع معانى المتقدمين ، وأختيار جواهر ألفاظ السالفين ، وأكثروا في ذلك حتى أحتاج المختصر منها إلى آختصار ، والمتخبر إلى آختيار ، ثم إنى رأيت

ألاحن)

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول ، وعدله ،

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول و ثمنا ،

آخِر كل طبقة وواضعى كل حكمة ومؤلنى كل أدب أعذب ألفاظاً ، وأسهل بِنية ، وأحكم مذهباً ، وأوضع طريقة ، من الأول ، لانه ناقض " متعقب ، والاول بادئ متقدم . فلينظر الناظر إلى الاوضاع المحكمة والكتب المترجمة بعين إنصاف ، ثم يجعل عقله حكما عادلا قاطعاً ؛ فعند ذلك يعلم أنها شجرة باسقة الفرع ، طيبة المنبت ذكية التربة ، يانعة الثمرة . فمن أنجذ بنصيبه منها كان على إرثٍ من النبوة ومنهاج من الحكمة ، لا يستوحش صاخبه ، ولا يضل من تمسك به .

الممروح وقد ألفت هـذا الكتاب وتخيّرت جواهره من متخيّر جواهر الآداب ، وتحصول جوامع البيان ، فكان جوهر الجواهر و لباب اللباب وإنّ ما لي فيه هو تأليف الآختيار ، وحسن الآختصار ، وفرش لدرر" كل كتاب ، وما سواه فأخوذ من أفواه العلماء ، ومأثورٌ عن الحكاء والأدباء . واختيار الكلام أصعب من تأليفه / وقد قالوا : اختيار الرجل وافد عقله .

#### وقال إلشاعر:

قد عرَفناك بآخيارك إذكا م ن دليلاً على اللبيب آخياره وقال أفلاطون : عقولُ الناس مُدَوّنة فى أطراف أقلامهم ، وظاهرة فى حُسن آخيارهم . فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المعانى وجواهر الحكم وضروب الادب ونوادر الامثال ، ثم قَرنت كل جنس منها إلى جنسه فجعلته باباً على حِدّته ، ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ، ونظيرِه من كل باب . وقصدتُ من جملة الاخبار وفنون الآثار إلى أشرفها جوهراً ، وأظهرها رونقاً ؛ وألطفها مغنى ، وأجزلها لفظاً ، وأحسنها ديباجة ، وأكثرها طلاوة وحلاوة ، آخِذاً بقول الله تارك وتعالى : ﴿ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ .

وقال يحيى بن خالد : الناس يكتبون أحسن ما يسمعون ، ويحفظون أحسن ما يكتبون ، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون .

<sup>(</sup>١) في بعض إلاصول ، ناكس ،

<sup>(</sup>٢) فى بعض ألقد عمر ل و لصدر ، وفى بعض آخر ، لدور ،

وقال ابن سِيرين العلم أكثرُ من أن يُجاطَ به فخذوا من كل شيء أحسنَه وفيا بين ذلك سقطاتُ () الرأى وزَلَل القرل. ولكل عالم هَمْرة ولكل صارم تَبْوة.

وفى بعض الكتب: آنفرد الله تعالى بالكمال ولم يبرأ أحدُّ من النقصان .

وقيل للعتّابى : هل تعلم أحداً لاعيبَ فيه ؟ قال : إنّ الذى لاعيبَ فيه لا يموت أبدا ، ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة .

وقال العتّابى: مَن قرض شعراً أو وضع كتاباً فقد آستهدف للخصوم وآستشرف للألسن ، إلا عند مَن نظر فيه بعين العدل ، وحكم بغير الهوى ، وقليلُ ما هم.

وحذفت الآسانيد من أكثر الآخبار طلباً للاستخفاف والإبجاز وهرباً من التثقيل والتطويل، لآنها أخبار نُمتعة وحكم ونوادر، لا ينفعها الإسناد بآتصاله ولا يضرها ما حُذِف منها. وقد كان بعضُهم يَحذف إسناد الحديث من سنّة مُشبَعة وشريعة مفروضة، فكيف لا يحذفه من نادرة شاردة ومَثَل سار وخبر مستظرف.

سأل حفصٌ بن غياث الاعشَ عن إسناد حديث . فأخذ بحلقه وأسنده إلى حائط وقال : هذا إسناد .

ا وحدّث ابن السماك بحديث، فقيل له: ما إسناده ؟ قال: هو من المرسلات عُرفا. وحدّث الحسن البصرى بحديث ، فقيل له: يا آباسعيد ، عَمَّن ؟ قال وما تُصنع به ، عُمَّن ، يابن أخى ؟ أما أنت فنالتك موعظته ، وقامت عليك حجتُه .

حَوقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متفرّقة فى فنويت الاخبار، ولاجامعة لجل الآثار، فجعلت هذا الكتاب كافيا جامعاً لاكثر المعانى التي تجرى على أفواه العامّة والحاصة، وتدور على ألسنة الملوك والسُّوقة بإوحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجاذس الاخبار فى معانيها وتوافقه فى مذاهبها، وقرنت نها غرائب من شعرى ليعلم الناظر فى كتابنا هذا أنّ لمغربنا على قاصيتيه،

<sup>(</sup>١).فى بعض الإصول . سقطة ، ونى سائرها . سقط ،

وَبَلدِنا على آنقطاعه حظاً من المنظوم والمنثور . وسميته كنابَ « العقد الفريد » لمما فيه من مختلِف جواهر الكلام ، مع دقة المَسلك وحسن النظام .

وجزَّأته على خمسة وعشرين كتابًا كل كتاب منها جزآن ، فتلك خمسون جزءًا فى خمسة وعشرين كتابا ، قد أنفرد كل كتاب منها بأسم جو هرة من جو اهر العقد. ام فأولها كتاب اللؤلؤة في السلطان. ثم كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها. ثم كتاب الزبرجدة في الاجواد والاصفاد . ثم كتاب الجمالة في الوفود. ثم كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك. ثم كتاب الياقوتة في العلم والأدب. ثم كتاب الجوهرة في الامثال. ثم كتاب الزمردة في المواعظ والزهد. ثم كتاب الدرة في التعازي والمراثى . ثم كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب . ثم كتاب العسجدة في كلام الاعراب، ثم كتاب الجنّبة في الاجوية . ثم كتاب الواسطة في الخطب. ثم كتاب المجنّبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة . ثم كتاب العسجدة الثانية في الجلفاء وتو اريخهم وأيامهم. ثم كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة . ثم كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم . ثم كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشُّعر ومقاطعه ومخارجه . ثم كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعِلل القوافى . ثم كتاب الياقوتة الثانية فى عِلْم الألحان وآختلاف الناس فيه . ثم كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن . ثم كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفيليين . ثم كتــاب الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان وسائر الحيوان. ثم كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب. ثم كتاب اللؤلؤة الثانية في النتف والهدايا والفكاهات والْمُلَح.

السلطان زمام الأمور ، ونظام الحقوق ، وقوام الحُدود والقطب الذي عليه ﴿ فَرَسُ الـكتابُ مدار [ الدين و (' ) الدنيـا . وهو حَمَى الله في بلاده وظِلُه الممدود على عباده ، به يَمتنع حريمُـهم ، وكينتصر مظلومهم ، وينقمع ظالمهم ، ويأمن خائفهم .

" قالت الحكاء : إمام عادل ، خير من مَطر وابل . وإمام غَشوم ، خير من الحكاء فتنة تدوم . وَكُمَّا يَزَعُ الله بالسلطان أكثر مما يَزَع بالقرآن .

> وقال وهب من مُنَبِّه : فيما أنزل الله على نبيه داودَ عليه السلام : إنى أنا الله مالك الملوك ، قُلوب الملوك بيدى . فمن كان لي على طاعـة جَعلت الملوك عليهم رحمة ، ومن كان لى على مَعصية جعلت الملوك عليهم نقمة .

فحق على من قالده الله أزمَّةَ حُكمه ، وملَّكم أَمُورَ خَلْقه ، وآختصه بإحسانه ، ومَكِّن له في سلطانه ، أن يكون من الآهتمام بمصالح رعيَّته ، والاعتناء بمرافق أهل طاعته ، بحيث وضعه اللهُ من الكرامة ، وأُجْرَى عليه من أسباب السعادة . رَ إِلَّا إِنَّ مَكَّنَّاهُمْ فَي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَآتُوا الصَّلاَّةَ وَآتُوا الصَّلا

الزَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَـوْا عَنِ الْمُنْكُرُ وَيَهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

وقال النيّ صلّى الله عليه وسلم : عدلُ ساعةٍ في ُحكومة خيرٌ من عبادةِ سَنَّين عليه وستلم سِنةٍ . وقال صلى الله عليه وسلم . كُلْكُم راع ٍ ، وكُلُّ راع ٍ مسئولٌ عن رعيته . ` وقال الشاعر:

فَكُلُّكُمُ رَاعٍ وَنَحْنُ رَعِيَّةٌ ﴿ وَكُلُّ يُلاقِ \* ثَا رَبُّهُ فَيُحاسِبُهُ ومن شأن الرعيَّة قلة الرضى عن الأثمة ، وتُعَجِّرُ العُـذُر عليهم (٣) ، وإلزامُ

(١) التكلة من نهاية الارب.

(٧) في بعض الاصول . سيلق ،

(٣) أي تضييق العذر عليهم .

إنى صلى ألله

اللائمة لهم ورب مَلوم لاذنب له . ولا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة إذ كان رضى جملتها وموافقةُ جَماعتها من المُعجِز الذي لا يُدْرَكُ والمُمتنع الذي لا يُعلَك .

ولكلّ حصتُه من العدل ، ومنزلتُه من الحكم . فن حق الإمام على رعبته أن يقضَى عليهم بالأغلب من فعله والآعمِّ من حكمه ، ومن حق الرعبّة على إمامها محسنُ القبول لظاهر طاعتها وإضرائِه صفحاً عن مكاشفتها ، كما قال زياد لمما قديم العراق والياً عليها : أينها النماس ، قد كانت بيني وبينكم إكن ، فجعلت ذلك دَبْر أذنى وتحت قدى ، فن كان نحسناً فليزدد في إحسانه ، ومن كان مسيئا فلينزع عن أمنى لو علمتُ أن أحدكم قد قنله السّل من بغضى لم أكشف له قناعا ولم أهيّك له سِتراً حتى يُبدى صفحتَه لى .

لان عمر وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلًا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا
 كان الإمام جائراً فله الوزرُ وعليك الصبر.

الكمب الأحبار وقال كعب الأحبار: مَثل الإسلام والسلطان والناس: مَثل الفُسطاط والعمود واللوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأوتاد الناس. ولا يصلح بعضها إلا ببعض.

وقال الأفوه الأودِيّ :

لا يَصْلُح الناسُ فَوْضَى لا سَرَاة لهم ، ولا سَرَاة إذا نُجهّالهُم سادُوا أَنَّ والبَيْتُ لا يُبْتَنَى إلا له عَمَد ، ولا عِمادَ إذا لم تُرْسَ أَوْتَادُ والبَيْتُ لا يُبْتَنَى إلا له عَمَد ، ولا عِمادَ إذا لم تُرْسَ أَوْتَادُ وأَعْمِدة ، يوماً فقد بَلَفُوا الأمْنَ الذي كادُوا ، فَصِيحة السلطان ولزوم طاعته ، فصيحة السلطان ولزوم طاعته

قال الله تبارك تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الدِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ . .
 وأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ .

وقال أبو هُريرة : لما نَزلت هذه الآية أُمرنا بطاعة الأنمة . وطاعتُهم من طاعة الله ، وعصيانُهم من عصيان الله .

10

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن فارق الجماعة أو خَلع يداً من طاعة مات علبه وسلم منةً جاهليّة .

> وقال صلَّى الله عليه وسلم : الدينُ النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأُولى الأَمر منكم.

فنُصْح الإمام ولزومُ ظاعته فرضُ واجب وأمرُ لازم، ولا يتم إيمانٌ إلاَّ به، ولا يثبت إسلام إلا عليه

تما ومی یه العباس ابنه حين قلدمة عمر

الشعى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال لي أبي : أدى هذا الرجل يعنى عمر بن الخطاب \_ يَستفهمك ويقدّمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وإنى مُوصيك بخلال أربع : لا تَفْشِيَنَّ له سرًّا ، ولا 'بَجَرَّ بَنَّ عليك كذباً ، ولا تَطُوعنه نصيحة ، ولا تَنْتَا بَنَّ عنده أحداً .

قال الشعبي : فقلت لآبن عباس :كل واحدة خير من ألف. قال : إي والله ، ومن عشرة آلاف.

ينصح ملمكا

وفى كتاب للهند'' : أنّ رجلاً دخل على بعض ملوكهم فقال : أيها الملك ، إنّ لرجل من الهند نصيحتك واجبة في الصغير الحقير والكبير الخطير ، ولولا الثقةُ بفضيلة رأيك ، واحتمالِك ما يَشُقُّ (٢) مو قعُه [ من الأُسماع والقلوب (٣) ] في جَنْب صلاح العامة وتلافى الحاصة ، لكان خُرْقاً منى أن أقول ؛ ولكما إذا رجعنا إلى أنَّ بقاءنا موصول ببقائك ، وأنفُسَنا متعلقة بنفسك ، لم نجد بدًّا من أداء الحق إليك وإن أنت لم تسلني ذلك ، فإنه يقال : مَن كُتم السلطانَ نصيحتَه ، والأَطباء مرضَه ، والإخوانَ بَيُّه (\*)، فقد أخلُّ بنفسه؛ وأنا أعلم أنَّ كل كلام يكرهه سامعُه لا يتشجّع ٢٠ \* عليه قاتلُه ، إلا أن يثق بعقل المَقُول له ؛ فإنه إذا كان عاقلا ٱحتمل ذلك ؛ لأَنه

<sup>(</sup>١) يريد وكايلة ودمنة ، وهذا ما يعنيه ابن عبد ربه في أكثر من موضع من العقد .

<sup>(</sup>٢) في عيون الاخبار , ما يسوم،

<sup>(</sup>٣) التَّكُملة من عيون الآخبار

<sup>(</sup>٤) في بعض الاصول ونشه والبث والنث يمني. وقيل: النث أن تنشر حديثاً كتمه أولى

ماكان فيه من تَفْع فهو للسامع دون القائل . وإنّك أيها الملك ذو فضيلة فى الرأى وتصرُّفِ فى العلم ، وكيشجعنى ذلك على أن أخبرك بما تكره ، واثقاً بمعرفتك "نفسيحتى لك وإيثارى إيّاك على نفسى .

ابن عنبة ينصع الوليد

وقال عمرو بن عُتبة للولبد حين تغيّر الناسُ عليه : يا أمير المؤمنين ، إنه يُنطقني الأُفسُ بك ، و تُسكتني الهيبة لك (١٠) ، وأراك تأمن أشياء أخافها عليك ، أفأسكتُ مُطيعاً أم أقولُ مشفقا ؟ قال : كلَّ مقبول منك ، ولله فينا عِلمُ غيبٍ نحن صارُون إليه . فقتُل بعد ذلك بأيام .

لاين سفوان في خالصة السلطان

وقال خالد بن صّفوان : مَن صحب السلطانَ بالصحّة والنصيحة أكثرُ عَدُوًّا عِن صحبه بالغش والحيانة ؛ لأنّه يَجتمع على الناصح عدوُّ السلطانِ وصديقه بالعداوة والحسد، قصديقُ السلطانِ يُنافسه في مَرتبته، وعدوُّه يُبخضه لنصيحته.

١.

#### ما يصحب به السلطان

لابن المقنع في خادم السلطان

قال ابن المقفع: ينبغى لمن خَدم السلطان ألا يغتر به إذا رضى ولا يتغيّر له إذا سخط، ولا يَستثقل ما حُمّله، ولا يُلحِف فى مسألته. وقال أيضاً: لا تكن صحبتُك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم. فإن كنتَ حافظاً إذا ولّوك، حَذِرًا إذا قرّبوك، أميناً إذا أتتمنوك ذليلا إذا صَرَموك، راضياً إذا أسخطوك، تعلّمهم وكأنك متعلّم منهم، وتؤدّبهم وكأنك متأدب بهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر، وإلا فالبعد منهم كلّ البعد، والحذر منهم كل الحذر.

وقال المـأمون: الملوك تتحمّل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: القَدحَ في الملك، وإفشاء السر، والتعرُّضَ للحَرم.

وقال ابن المقفع : إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في ٢٠ كل كلمة ؛ فإنّ ذلك يُوجب الوحشةَ ويُلزم الانقباض .

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول و بمعرفة ،

<sup>(</sup>٢) العبارة في عيون الاخبار والوزراء والكتاب للجهشياري مع خلاف .

وقال الأصمعي : توصلتُ بالْلَح وأدركتُ بالغريب.

وقال أبو حازم الأعرج لسليمان بن عبد الملك : إنمسا السلطان سوق ، فما نفق عنده حُمِل إليه .

وصاة أبيسقيان وزوجه لاينهما معاوية حين عمل لعس ولما قدم معاوية من الشام ، وكان عمر قد استعمله عليها ، دخل على أمه هند ؛ فقالت له : يائبي ، إنه قلما ولدت حُرة مثلك ، وقد استعملك هذا الرجل ، فآعمل بما وافقه أحببت ذلك أم كرهته . ثم دخل على أبيه أبي سفيان ؛ فقال له : يا بني ، إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم ، فر فَعَهم سَبقُهُم وقصّر بنا تأخّرنا ، فصرنا أتباعاً وصاروا قادة ؛ وقد قلدوك جسيمًا من أمرهم ؛ فلا تخالفن أمرهم ، فإنك تجرى إلى أمدٍ لم تبلغه ، ولو قد بلغته لتنفّشت (1) فيه .

قال معاوية : فعجبت من آتفاقهما في المعنى على آختلافهما في اللفظ.

لأبرويز ينصح صاحب بيت ماله

وقال أبر ويز لصاحب بيت المال: إنى لا أعذرك فى خيانة درهم، ولا أحدك على صيانة ألف ألف؛ لانك إنما تحقن بذلك دمك وتُقيم أمانتك، فإنك إن خنت قليلا خنت كثيرا. واحترس من خصلتين: النُقصان فيها تأخذ، والزيادة فيها تعطى؛ وآعلم أنى لم أجعلك على ذخائر الملك وعمارة المملكة والعُدّة (١) على العدق، إلا وأنت عندى آمَنُ من موضعه الذى هو فيه، وخواتمه التي هى عليه، فحقّق ظنى باختيارى إياك أحقق ظنّك فى رجائك إياى؛ ولا تتعوّض بخسير شرا، ولا برفعة ضعة، ولا بسلامة ندامة، [ولا بأمانة خيانة] (١).

ليريد بن معاوية ينصع سلما حين ولاه خراسان ولما ولى يزيد بن معاوية سَلَمَ بن زياد خُراسانَ قال له : إنّ أباككنى أخاه عظيا ، وقد استكفيتُك صغيرا ؛ فلا تتكلن على عُنر منى فقد اتكلتُ على كفاية منك . وإياك منى قبل أن أقول إياى منك ؛ فإن الظن إذا أخلف منى فيك أخلف منك في وأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه ، وقد أتعبك أبوك فلا تربحن تفسك .

<sup>(</sup>١) لتنفست فيه : أي استرحت عنده .

<sup>(</sup>٢) في الاصول و الفوة ، وما أثبتناه رواية عيون الاخبار .

<sup>(</sup>٣) التكملة من عبون الاخبار.

لعمر بن الحضاب ومعاوية حين قدم عليه الشام

قال يزيد: حدّ ثنى أبى أنّ عمر بن الخطاب لما قدم على جار ومعه عبدُ الرحمن بن عوف على حمار ، فتلقّاهما معاوية فى موكب ثقيل ، فجاوزَ عمر معاوية حتى أخبر به ، فرجع إليه . فلما قرُب منه نزل إليه ، فأعرض عنه ، فجعل بمشى إلى جنبه راجلاً . فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبتَ الرجل . فأقبل عليه عمر فقال : يامعاوية ، أنت صاحبُ المركب آنفاً مع ما بلغنى من وقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ولم ذاك ؟ قال : لا ما فى بلد لا تمنع فيها من جو اسيس العدق و لا بُد لهم بما يُرهبهم من هيبة السلطان ؛ فإن أمر تنى بذلك أقمت عليه ، وإن نهيتنى عنه آنتهيت . فقال : لأن كان الذي تقول حقا فإنه رأى أريب ؛ وإن كان باطلا فإنها تحدعة أديب ، وما آمرك به ولا أنهاك عنه . فقال عبد الرحمن بن عوف : لحسنُ ما صَدَر هدذا الفتى عما أوردته فيهه !

الربيغ الحارثى فى حفرة ابن الحماب

وقال الربيع بن زياد الحارثى : كنت عاملاً لابى موسى الاشعرى على البَحْرين .
فكنب إليه عمر بن الخطاب يأمره بالقُدوم عليه هو وعُمّاله وأن يستخلفوا مَن هو مِن ثقاتهم حتى يرجعوا . فلما قدمْنا أتيتُ يرفأ () ، فقلت : يايرفأ ، ابنُ سبيل مُسترشد ، أخبرنى أى الهيئات أحبُ إلى أمير المؤمنين أن يَرى فيها مُحّاله ؟ فأوماً اللى الحشونة . فأخذت خُفَين مطارقين () ، ولبست جُبة صوف ، ولئت رأسى بعمامة دَكُناه . ثم دخلنا على عمر ، فصفنا بين يدبه وصعد فينا نظره وصَوّب ، فلم تأخذ عينه أحداً غيرى ، فلعانى ؛ فقال : من أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد الحارثى . قال : وما تتولى من أعمالنا ؟ قلت : البحرين . قال : فكم تُرزق ؟ قلت : المحبية منها شيئاً المحسة دراهم فى كل يوم . قال : كثير 1 فما تصنع بها ؟ قلت : أتقوّت منها شيئاً المحسة دراهم فى كل يوم . قال : كثير 1 فما تصنع بها ؟ قلت : أتقوّت منها شيئاً المحسة وأعود بباقيها على أقارب لى ، فما ذَصَل منها فعَلى فقراء المسلين . فقال : لا بأس ، ورحع إلى موضعى من الصف . ثم صعد فينا وصوب ،

<sup>(</sup>١) برفأ : غلام عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) مطارقين : قد أطبق نعل على نعل ممم خرزتا .

فلم تقع عينه إلا على ، فدعانى ؛ فقال : كم سِنُوك ؟ فقلت : ثلاث وأربعون سنة . قال : الآن حين استحكمت . ثم دعا بالطعام ، وأصحابي حديثُو عهد بلين العيش وقد تجزعت له ، فأنى بخبز يابس وأكسار بعير (۱) ، فجعل أصحابي يعافون ذلك ، وجعلت آكل فأجيد الأكل . فنظرتُ فإذا به يلحظنى من بينهم ، ثم سبقت منى كلمة تمنيت أنى شخت في الأرض ولم ألفيظ بها ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الناس يحتاجون إلى صلاحك ، فلو عمدت إلى طعام هو ألمينُ من هذا . فزجرتى وقال : كيف قلت ؟ قلت : أقول : لو نظرت يا أمير المؤمنين إلى قُرتِك من الطحين فيُخبر لك قبل إرادتك إياه بيوم ، و بُطبخ لك اللحم كذلك ، فتُوْتى بالخبر لينا وباللحم غريضا . فسكن من غَربه وقال : هذا قصدت ؟ قلت : نع . قال : ياربيع ، إنا لو نشاه لملانا هذه الرّحاب من صلائق وسبائك وصناب ، ولكنى رأيت الله تعالى نعى على قوم شهواتهم فقال : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيّبانِكُمْ في حَياتِكُمُ الدُنيا وآستُمتَدُم

ابن عبد ربه یفسر غریب الحبر قوله , لثنها على رأسى ، . يقال : رجل ألوث ، إذا كان شديدا ، وذلك من اللوث ؛ ورجل ألوث ، يقال : (لثت عمامة على رأسى ) يقول : أدرتها بعضها على بعض على غير استوا.

وقوله « صلائق ، هى شىء يعمل من اللحم ، فمنها ما يطبخ ومنها ما يشوى ، يقال : صلقت اللحم ، إذا طبخته ، وصلقته إذا شويته .

وقوله « غريضا » يقول طريا . يقـــال : لحم غريض ، تراد به الطراوة قال العتابي :

۲۰ إذا ما فاتنى لحم غـــريض ، ضربت ذراع بكرى فاشتويت و « سباتك ، يريد الحُوّارى من الحبر ، وذلك أنه 'يسبك فيؤخذ بجالصه ، والعرب تسمى الرقاق : السباتك .

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول و وأكسار بغير إدام ، .

و ، الصناب ، طعام يؤخذ من الزبيب والخردل ، ومنه قيل للفرس : صِنابى إذا كان فى لونه حمرة . قال جرير :

تُسكَلَّفُنى مَعايِشَ آلِ زَيْدٍ ، ومَنْ لِي بِالْمُرَقِّقِ والصِّنابِ وقوله: «أكسار بعير» فالكِشر والقصّل والجِزْل: العظم يفصل ماعليه من اللحم. وقوله «نعى على قوم شهواتهم» أى عابهم بها ووتبخهم.

> زیاد أول من استنی ترك السلام علی قادم عند السلطان

وبما يُصحب به السلطان: ألا يُسلَّم على قادم بين يديه ، وإنما استَّن ذلك زياد ابن أبيه ؛ وذلك أن عبد الله بن عباس قَدِم على معاوية وعنده زياد ؛ فرحب به معاوية وألطفه وقرَّب مجلسه ولم يكلَّمه زياد شيئاً فابتدأه ابن عباس وقال : ما حالك أبا المغيرة ! كأنك أردت أن تُحدث بيننا وبينك هجرا . قال : لا ، ولكنه لا يُسلِّم على قادم بين يدى أمير المؤمنين . فقال له ابن عباس : ما ترك الناسُ التحية بينهم بين يدى أمرائهم . فقال له معاوية : كُفَّ عنه يا بن عباس ، فإنك لانشاء أن تغلب إلا غَلَث .

1.

ترك أن مسلم الدلام على التصور بخضرة السفاح معاوية وابن العاص بين يدى عمر حين مقدمهما من الشام ومصر

دخل أبو مسلم على أبى العباس وعنده المنصور. فسلم على أبى العباس. فقال له:

ياأبامسلم ؛ هذا أبوجعفر ا فقال له : ياأمير المؤمنين. هذا موضع لا يُقضَى فيه إلاحقك ا

أبو حاتم عن العتى قال : قدم معاوية من الشام ، وعمرُو بن العاص من مصر

على عمر بن الخطاب ؛ فأقعدهما بين يديه وجعل يسائلهما عن أعمالهما ، إلى أن

آعترض عمرُو في حديث معاوية ، فقال له معاوية : أَعَلَى تعيب وإلى تقصد ؟

هلم تخبر أمير المؤمنين عن عملى وأخبره عن عملك ا قال عمرو : فعلت أنه بعملى

أبصر منى بعمله ، وأن عمر لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير إلى آخره ؛ فأردت

أن أفعل شيئاً أشغل به عمر عن ذلك ، فرفعت يدى فلطمت معاوية . فقال عمر :

أن أفعل شيئاً أشغل به عمر عن ذلك ، فرفعت يدى فلطمت معاوية . فقال عمر :

أمرنى ألا أقضى أمراً دونه . فأرسل عمر إلى أبى سفيان . فلما أتاه ألتي له وسادة

وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أناكم كريم قوم فأ كرموه . ثم

قصّ عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية . فقال : لهذا بعثت إلى ؟ أخوه وان عه ؛

وقد أنَّى غيرَ كبير ، وقد وهبتُ ذلك له .

وقالوا: ينبغى لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحةً وإن أستثقلها ، لمبخهم فاتلمس الحياة للمنبعة وليكن كلامه له كلام رفق لاكلام خرق ، حتى يُخبره بعيبه من غير أن يُواجهه السلطان مذلك ولكن يضرب له الامثال ، ويُخبره بعيب غيره ليعرف عيبَ نفسه .

وقالوا: من تعرّض للسلطان آزدراه، ومن تطامن له تخطّاه. فشبهوا السلطان فى ذلك بالريح الشديدة التى لا تَضُر بما لانَ وتمـايلَ معها من الحشيش والشجر، وما آستهدف لهـا قصمتُه. قال الشاعر:

إِنَّ الرِّياحِ إِذَا مَا أَعْصَنَتَ قَصَفَتْ ﴿ عِيدَانَ نَبْعِ وَلَا يَعْبَأُنَ بِالرِّتَمِ ''' وقالوا إذا زادك السلطان إكراماً فزده إعظاماً ، وإذا جعلك عبداً فأجمله ربًّا.

وقال شبیب بن شیبة : ینبغی لمن سایر خلیفة أن یکون بالمرضع الذی إذا لشبیب فی سایرة السلطان أراد الخلیفة أن یسأله عن شیء لم یحتج إلى أن یلتفت ، ویکون من ناحیة إذا التفت لم تستقبلة الشمس .

وقرأت فى كتاب للهند.أنه أهدى لملك ثياب وحلى، فدعا بامرأتين له، وخير وزبر الهندين أحظاهما عنده بين اللباس والحلى. وكان وزيره حاضراً فنظرت المرأة كالمشيرة له، فنمزها باللباس تغضينا بعينه، فلعظه الماك. فاختارت الحِيلية لئلا يفطن للغمزة وصار اللباس للأخرى. فأقام الوزير أربعين سنة كاسرا عينه لئلا تَقَرَّ فى قفس الملك، وليظن أنها عادة وخِلْقة.

#### اختيار السلطان لأهل عمله

لما وجّه تحمر بن هُبيرة مُسلم بن سعيد إلى تحراسان قال له : أوصيك بثلاثة : لابن مبير : يومر الما وجهد الذي به تأتى الناس : إن أحسن فأنت المحسن ، وإن أساء عبن وجهد فأنت المسيء ؛ وصاحب شرطتك ، فإنه سوطك وسيفك : حيث وضعتَهما فأنت الله خواسان

<sup>(</sup>١) الرتم : نبت من دق الشجر يشبه لدقته بالرتم ، وهي الحيوط .

وضعتهما ؛ وعُمّال القَدْر (۱) قال : وما عمال القدر ؟ قال : أن تختار من كل كورة رجالا لعملك ، فإن أصابوا فهو الذي أردت ، وإرز أخطئوا فهم المخطئون وأنت المصيب.

اختیار این أرطاة بی*ن إیاس* وال**تا**سم

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة: أن أجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجَوشني (٢) فول القضاء أنفذهما ؛ فجمع بينهما ، فقال له إياس: وأيها الرجل ، سَلَ عنى وعن القاسم فقيهَى البصرة: الحسن وابن سيرين وكان القاسم يأتى الحسن وابن سيرين وكان إياس لا يأتيهما فعلم القاسم أنه إن سألها القاسم . فقال القاسم : لا تسأل عنى ولا عنه ؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إن أسارا به . فقال القاسم : لا تسأل عنى ولا عنه ؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقة منى وأعملم بالقضاء ؛ فإن كنت كاذبا في ينبغي أن توليني ، وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولى . فقال له إياس : إنك جئت برجل فوقفته على شفير جهنم فنجى نفسَه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو مما يخاف . فقال له عدى : أما إذ فهمتها فأنت لها . فأستقضاه .

بينعدي و إياس في القراء

وقال عدى بن أرطاة لإياس بن معاوية : دُلِّني على قوم من القُرَّاء أُوَلَّم . فقال له : القرَّاء ضربان : فضرب يعملون للآخرة ولايعملون لك ، وضرب يعملون للدنيا . فما ظنك بهم إذا أمكنتهم منها ؟ ولكن عليك بأهل البيوتات ١٥ الذين يَسْتَخْيُون لاحسابهم فوَلِّم .

أبو قلابة والفضاء

أيوب السِّخْتِيانى ، قال : طُلب أبو قِلاَبة لقضاء البصرة ، فهرب إلى الشام فأقام حينا ثم رجع . قال أيوب : فقلت له : لو أنك وَليتَ القضاء وعدلت كان لك أجران . قال : يا أيوب ، إذا وقع السابح فى البحر فكم عسى أن يسبح .

> تولية عبد الملك الشعبي على قضاء

وقال عبد الملك بن مروان لجلسائه: دلُّونی علی رجل أستعمله. فقال له رَوْح ۲۰ ابن زِنْباع: أدلك يا أمير المؤمنين علی رجل إن دعوتموه أجابكم، وإن تركتموه

<sup>َ (</sup>١) عمال القدر: ذوو الشرف والحسب. وفى محماضرات الأدباء ، عليك بأهل القدر الذين إن عدلوا فذلك مارجوت فيهم ، .

<sup>(</sup>٢) فى الاصول د الجرشى ، وهو تصحيف .

لم يأتكم، ليس بالْمُلحف طلباً ، ولا بالْمُعِن هربا : عامر الشُّعبي ؛ فو لاه قضاء البِصرة .

عمربزعبدالعزبز يـألـأبابجلزعمن يوليه خراسان وسأل عمر بن عبد العزيز أبا مِجْلَز (') عن رجل يو ليه خراسان . فقال له : ما تقول فى فلان ؟ قال : مَصنوع له وليس بصاحبها . قال : ففلان ؟ قال : سريع العضب بعيد الرضا ، يسأل الكثير ويمنع القليل ، يحسد أخاه وينافس أباه ويحقر مولاه . قال : ففلان ؟ قال : يكافئ الأكفاء ويعادى الأعداء ويفعل ما يشاه .

. قال : ما فی واحد من هؤلاء خیر .

عمر ورجل طلب عملا· وأراد عمر بن الخطّاب أن يستعمل رجلا ، فبـدر الرجل يطلب منه العمل فقال عمر : والله لقد أردتك لذلك ، ولكن مَن طلبَ هذا الأمر لم يُعَنّ عليه .

وطلب رجلٌ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله . فقال : إنا لانستعمل

۱ على عملنا من يريده .

و اللب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي ولاية . فقال : يا عم ، نفسُ تحييها خير من ولاية لا تحصيها .

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لخالد بن الوليد : فِرَّ من الشرف يَتْبعك الشرف ؛ وأحرص على الموت تُوهبُ لك الحياة .

أ وتقول النصارى: لا يُختار للجَثْلقة (") إلا زاهداً فيها غيرَ طالب لهـا .

وقال إياس بن معاوية : أرسل إلى آبنُ هبيرة فأتيتُه ، فساكتَى " فسكت ، توبة ابن هبيرة فلما أطلت قال : هيه . قلت : سل عما بدا لك . قال : أتقرأ القرآن؟ قلت : نعم . قال : أتفرض الفرائض ؟ قلت : نعم . قال : أتعرف من أيام العرب شيئا ؟ قلت : نعم . قال : أتعرف من أيام العجم شيئا ؟ قلت : أنا بها أعرف . قال : إنى أديد أن أستعين بك على على . قلت : إن في خلالا ثلاثاً لا أصلح معها للعصل . قال : ماهى ؟ قلت : أنا دميم كما ترى ، وأنا حديد ، وأنا عَيى . قال :

<sup>(</sup>١) في الاصول ، أبا مخلد ، والتصويب من الطبري.

<sup>(</sup>٢) الجثلقة ؛ رياسة للنصارى دينية .

<sup>(</sup>٣)كذا في عيون الاخبار؛ وفي الاصول و فسألني . .

تولية ابن الخصاب للمنعرة مكان

ابنأنى وقاس

على الكوفة

أما دَمامتك فإنى لا أديد أن أحاسن الناس بك، وأما العيّ فإنى أراك تُعرِب عن نفسك، وأما الحدّة فإرن السوط يقوّمك. [قُم قد ولَيْتُك] ('' قال: فو لآنى وأعطانى مائة درهم '''، فهى أوّل مال تموّلتُه.

وقال الأصمعى : ولِيَ سليمان بن حبيب المحاربى قضاء دمشق لعبد الملك والوليد وسليمانَ وعمرَ بن عبد العزيز ويزيدَ وهشام .

وأراد عمرُ بن عبد العريز مكحو لاً على القضاء فأبى عليه . قال له : وما يمنعك قال مكحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَقْضِى بين الناس إلا ذو شرف في قومه ، وأنا مولى .

ولما قدم رجالُ الكوفة على عمرَ بن الخطاب يشكون سمدَ بن أبى و قاص ، قال : مَن يَعذِرنى من أهل الكوفة ، إن وليتُ عليهم التق ضمَّفوه ، وإن وليت عليهم القوى جَفِّروه ؟ فقال له المغيرة : يا أمسير المؤمنين ، إن التق الضعيف له تقواه وعليك ضعفه ، والقوى الفاجر الك قوتُه وعليه فجورُه . قال : صدقت ، فأنت القوى الفاجر فآخرج إليهم . فلم يزل عليهم أيامَ عمرَ وصدراً من أيام عثمان وأيام معاوية ، حتى مات المغيرة (٢٠ .

#### حسن السياسة و إقامة المملكة

العجاج يصف كتب الوليدُ بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه سيرته الوليد بسيرته الحليد إلى أيقظتُ رأي وأنمتُ هواى ، فأدنيت السيّدَ المطاع في قومه ، وولّيت المجرّب () الحازم في أمره ، وقلدت الحراج الموفّر لأمانته ، وقسمت لكل خصم من نفسي قديمًا أعطيه حظًّا من لطيف عنايتي ونظرى ؛

10

۲.

<sup>(</sup>١) التكلة من عيون الاخبار .

<sup>(</sup>٢) فى عيون الاخبار ۥ ألني درهم ۥ .

<sup>(</sup>٣) الحبر في شرح نهج البلاغة ، ومحاضرات الادباء .

<sup>(</sup>٤) في عيون الاخبار ، الحرب ، بفتح فكسر ـ ودو الشلعد الغضب .

وصرفتُ السيفَ إلى النَّطِف'' المسىء ، والثوابَ إلى المحسن البرىء ؛ فحاف المريبُ صولة العقاب ، وتمسك المحسن بحظه من الثواب .

وقال أردشير لآبنه: يا بنى، إنّ المُلك والعَدل أخَوان لاغِنى بأحدهما عنصاحبه لأردسير يومى فالمُلْك أُشْ والعدل حارس، وما لم يكن له أُشْ فهدوم، وما لم يكن له حارس ابنه فضائع. يا بُنى آجعل حديثَك مع أهل المراتب، وعطيتَك لاهل الجهاد، و بِشْرَك لاهل الدين، وسرَّك لمن عَنَاه ما عناك من ذوى العقول".

الحكماء فى واجب السلطان وقالت الحكاء: مما يجب على السلطان العدلُ في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه، وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه : فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان. ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف، لا يقوم سلطان لاهل الكفر والإيمان إلا بهما ولا يدور إلا عليهما ، مع ترتيب الامور مراتبها وإنزالها منازلها. وينبغي لمن كان سلطاناً أن يُقيم على نفسه حجة الرعية . ومن كان رعية أن يقيم على نفسه حجة السلطان . ولكن حكمه على غيره بمثل حكمه على نفسه ؛ فإنما يعرف حقوق الاشسياء من عَرف مبلغ حدودها ومو اقع أقدارها . ولا يكون أحد سلطانا حتى يكون قبل ذلك رعية .

10 وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : كلكم يترشح لهـذا الأمر، ولا يصلّح له منكم إلا من كان له سيف مَساوِل ، ومال مبذول ، وعدل تطمئن إليه القلوب .

لبعض الملوك يصف سياسمه ووصف بعض الملوك سياسته فقال: لم أهزل فى وعد ولا وعيد، ولا أمرٍ ولا نهى ولا نهي ولا أمرٍ ولا نهى ولا عاقبت للغضب. واستكفيت "، وأكَبْتُ على الغَنــاء لا للهوى. وأودعت القلوب هيبة لم يَشْبُها مقت، وودًّا لم تَشْبُه جرأة. وعَمَمت القُوت،

٧ ومنعتُ الفضول.

<sup>(</sup>١) النطف في المتهم المريب.

<sup>(</sup>٢) افظر عيون الاخبار ( ١٣٠١) ومحاضرات الادباء ( ١٠٤ ) فبين الحبر هنا وهناك خلاف في بعض الالفاظ .

<sup>(</sup>٣) استكفيت : وليت الأكفاء

لأعراف في وصف أمير

وذكر أعرافي أميرًا فقال : كان إذا وَلِي لم يُطابق بين جفونه ، وأرسل العيون على عيونه ؛ فهو غائب عنهم شاهد معهم ؛ فالمحسن راج والمسيء خائف .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يصلُح لهذا الأمر إلا اللَّيْنُ في غير ' ضَعف، القويُّ في غير عُنف.

> ين الوليدين عبداللك وأبيه في السياسة لأرسطوطاليس يوحى

> > الإسكندر

وقال الوليد بن عبد الملك لابيه : ياأبت ، ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق مودَّتُهَا واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها ، واحتمال هفوات الصنائع .

وكتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر : آملك الرعية بالإحسان إليها تظفرُ بالمحبة منها ، فإنَّ طَلَّبَك ذلك منها بإحسانك أدومُ بقاءً منه باعتسافك . واعلم أنك إنمــا تملك الأبدانَ فآجم لها القلوب بالمحبة ؛ واعلم أن الرعيـة إذا قَدَرت أن تقول قدَرتُ أَن تفعل ؛ فأجهد ألا تقولَ تسلم من أن تفعل .

١.

وقال أردشير لأصحابه: إنى إنمها أملك الاجساد لا النيّات، وأحكم بالعدل لا بالرضى ، وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر .

وكان عمرو بن العاص يقول في معاوية : اتقوا أَدَمَ (١) قريش وابنَ كريمها، من يضحك في النَّضب، ولا ينام إلا على الرحي، ويتناول ما فوقه من تحته (٢٠).

> لماوية فی سباسته

في معاوية

وسياسته

وقال معاوية : إنى لا أضع سيني حيث يكفيني سَوطي ، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ؛ ولو أنَّ بيني وبين الناس شعرةً ما انقطعت . فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : كنت إذا مدّوها أرخيتُها ، وإذا أرخوها مددتها .

اسرو بن العاضَ صَلَّهُ وقال عمرو بن العاص : رأيتُ معاوية في بعض أيامنا بصفّين خرج في عُدّة لم أره خرج في مثلها ، فو قف في قَلْب عسكره فجعل يَلْحظ مَيمنتَه فيرى الجُلُل ، فيبدُر إليه من يَسُده . ثم يفعل ذلك عيسرته ، فتُعنيه اللحظة عن الإشارة . فدخله زَهُوْ عَا رأَى ، فقال : يابن العاص ،كيف ترى هؤلا. وما هم عليه ؟ فقلت : والله يا أمير المؤمنين لقد رأيتُ من يسوس الناسَ بالدين والدنيا فما رأيت أحداً أُوتى

<sup>(</sup>١) الآدم : الاسوة أو السيد؛ وفي بعض الاصول . أكرم ،

<sup>(</sup>٢) يصف حسن تأتيه للأمر وقدرته على الصعاب مع يسر ـ

له من طاعة رعيّته ما أُوتَى لك من هؤلا. . فقال : أفتدرى منى يَفسُد هذا وفى كم ينتقض جميعه ؟ قلت : لا . قال : في يوم واحد . قال : فأكثرتُ النعجب . قال : إى والله وفى بعض يوم . قلت : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كُذِبوا في الوعد والوعيد ، وأُعطرا على الهرى لا على الفناء : فسدَ جميعُ ما ترى .

لابن عباس يومى الحسن وكتب عبد الله بن عبـاس إلى الحسن بن على إذ ولاه الناس أمرهم بعد على رضى الله عنه : أَنْ شَمِّرُ للحرب، وجاهد عدولك، وآشتر من الظَّنين دينه بمـا لا يشـِلم دينك، ووَلُ أهل البيوتات تستصلح به عشائرهم .

للحكاء في السياسة وقالت الحكماء: أَسْوَسُ الناس لرعيته من قاد أبدانها يُقلوبها، وقلوبَها بخو اطرها. وخو اطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة .

١.

وقال أبرويز لابنه شِيرَوَ يُهِ : لا توسّعن على تُجندك سعة يستغنون بهما عنك البرويز يوم ولا تَضيَّفْنَ عليهم ضِيفًا يضجون به منك : ولكن أعطهم عطاءً قَصْداً ، وآمنعهم منعاً جميلا ، وابسُط لهم في الرجاء ، ولا تبسط لهم في العطاء .

ي*ن* المناور وقواده ونحو هذا قولُ المنصور لبعض قُواده . صَدَق الذي قال : أَجِعْ كَلْبَكَ يَتْبَعْك ، وسَمَّنْه يأكلك . فقال له أبو العباس الطُوسيّ : يا أمير المؤمنين ، أما تخشي إن أجعته أن يُلوّح له غيرُك برغيف فيتبعّه ويدعَك .

لأبرويز ينصح ابنه شيرويه وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس: أعلم أنّ كلةً منك تَسفك دماء وأخرى تَحقن دماه، وأنّ سخطك سبف مسلول على من سَخِطْتَ عليه، وأن رضاك بركة مُستفيضة على مَن رَضِيت عنه، وأنّ نفاذ أمرك مع ظهر ركلامك. فاحترس فى غضبك من قولك أن يُخطئ. ومن لونك أن يتغيّر، ومن جَسدك أن يَخِفَّ؛ فإن الملوك تُعاقب حَزْماً وتعفو حِلْما. وأعِلم أنك تَبحل عن الغضب، وأن مُلكك يصفر عن رضاك، فقدّر لدُخطك من العقاب كما تُقدر لرضاك من الثواب (1)

وخطب سعيد بن سُويد بحمص ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناسُ من خابة لسعد إنّ للإسلام حائظًا مَنيعًا ، وبابا وثيقاً . فحائط الإسلام الحق وبابه العمدل ،

<sup>(</sup>١) الخبر في عيون الاخبار على اختلاف وزيادة .

ولا يزال الإسلام مَنيعاً ما آشتة السلطان ، وليست شـدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط ولكن قضا؛ بالحق وأخذُ بالعدل .

> لابن الحسكم ف الحاقد على السلطان

وقال عبد الله بن الحكم إنه قد بَضْطانن على السلطان رجلان : رجل أحسن فى مُحْسِنينَ فأُثيبوا وحُرِيم ، ورجلُ أساء فى مسيئين فعُوقب وعُنِي عنهم ؛ فينبغى للسلطان أن يحترس منهما .

> لأبرويز يوسى ابنه شيرويه

وفى التاج: كتب أبرويز لابنه شيرويه يُوصيه: ليكن مَن تختاره لولايتك آمرة اكان فى ضَعة فرفعته، أو ذا شرف كان مهمَلا فآصطنعته. ولا تجعله امرة اصبتَه بُعقوبة فآتضع لها، ولا آمرة الطاعك بعد ما أذللته (1). ولا احداً من يقع بقلبك (1) أن إزالة سُلطانك أحبُّ إليه من ثبوته؛ وإياك أن تستعمله ضَرَعاً غَمْراً (1) كثيرا إعجابُهُ بنفسه، قليلاً تجربتُه فى غيره. ولاكبيراً مُدْيِرا قد أخذ الدهرُ من عقله كما أخذت السنُّ من جسمه.

# بسط المعدلة وردّ المظالم

نصاف المأمون أمة من ابنه

الشّيبانى قال : حدّ ثنا محمد بن زكريا عن عباس بن الفضل الهاشمى عن قحطبة ابن مُحيد قال : إنى لو اقفّ على رأس المأمون يوما وقد جلس للمظالم ، فكان آخر من تقدم إليه \_ وقد همَّ بالقيام \_ آمرأة عليها هيئة السفر ، وعليها ثياب رثة ، فوقفت بين يديه فقالت السلامُ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فنظر المأمون إلى يحي بن أكمُ ، فقال لها يحي : وعليك السلام يا أمة الله ، تكلمى في حاجتك . فقالت :

بَاخَيْرً مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ ، وبَا إِمَامَا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ البَـــلَدُ لَكُ مَنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ ، عُدِى عَليها فَـلَمْ يُتْرَكُ لَهَا سَبَدُ

<sup>(</sup>١) زيادة عن عيون الأخبار ونهاية الارب.

<sup>(</sup>٢) فى نهاية الارب وعيون الاخبار ﴿ فِي خَلَدُكُ ﴾

<sup>(</sup>٣) الضرع : الضعيف . والغمر : من لا تجربة له .

وَابْنُزَّ مِنِي ضِيَاعِي بَعْدَ مَنْعَهَا \* ظُلْماً وُفُرِّقَ مِنِي الْآهُلُ وَالوَلَهُ . فأطرق المـأمون حينا ، ثم رفع رأسه إليها وهو يقول :

ف دُون مَا قُلْتِ زَالَ الصَّبرُ والْجَالَدُ ، عنَّى وأُقْرحَ مِنَّى الْقَلْبُ والكبد هٰذَا أَذَانِ صَلاةِ العَصْرِ فَانْصَرِفَ ؞ وأَحْضِرِي الْخَمْمَ فِي اليَّوْمِ الَّذِي أَعِدُ والمَجْلِسُ السَّبْتُ إِنْ يُقْضَ الْجَاوُسُ لَنَا ء تُنْصِفُكِ مِنْـهُ وَإِلَّا المَجْلِسُ الْآحَدُ

قال: فلما كان يوم الآحد جلس، فكان أول من تقدّم إليه تلك المرأة، فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمُّ الله وبركاته . فقال : وعليك السلام ، أين الحنصم ؟ فقالت : الواقفُ على رأسك يا أمير المؤمنين . وأومأتُ إلى العباس آبنه . فقال : يا أحمد بن أبي خالد ، خذ بيده فأجِلسه معها مجلسَ الخصوم . فجعل كلامُها يعلو كلامَ العباس ، فقال لها أحد بن أبي خاله : يا أمة الله ، إنك بين يدى أمير المؤمنين ، وإنك تكلمين الامـير ، فأخفضي من صرتك . فقال المـأمون : دعها يا أحمد ، فإن الحق أنطقها وأخرسه . ثم قضى لهـا بردّ ضيعتها إليهـا ، وظلم العباس بظلمه لها ، وأمر بالكتاب لهـا إلى العامل الذي ببلاها أن يُوغِر لهـا ضيعتها<sup>(۱)</sup> وُمُحِسن معاونتها ، وأمر لهنا بنفقة<sup>(۱)</sup>.

العتى قال: إنى لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ أقبل إبراهيم بن محمد ابن طلحة وصاحب حَرَسِ هشام ، حتى قعدا بين يديه ، فقال : إن أسير المؤمنين جرّ انى ° فى مُخصومة بينه وبين إراهيم . فقال القياضي : شاهدَيك على الجراية · ان محد قال أَثَرانى قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل ، وليس بيني وبينه إلا هذه السُّترة ؟ قال : بلي ، ولكنه لا يثبُت الحق لك ولا عليك إلا ببينة . قال : فقيام الحرسيّ

فدخل إلى هشـام فأخبره ، فلم نلبث أن قَعقعت الأبواب وخرج الحرسي فقال : هذا أمير المؤمنين . وخرج هشام ، فلما نظر إليه القاضي قام ، فأشار إليه وبسط

(١) الإيغار: إسقاط الخراج.

10

الحسكم علىمشام في خُصُومة بيته وبن إبراهيم

 <sup>(</sup>٢) انظر نهاية الأرب (٦: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) جرانی جرایة ، بالفتح والکسر : وكلنی .

له مُصلى ، فقعد عليه وإبراهيم بين يديه ، وكنا حيث نسم بعض كلامهم ويخنى عنا بعضه . قال : فتكلم وأحضرا البيّنة . فقضى القاضى على هشام . فتكلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الحُرْق ، فقال : الحرد لله الذى أبان الناس ظلمك . فقال له هشام : لقد هممت أن أضربك ضربة بنتر منها لحمك عن عظمك . قال : أمّا والله لمن فعلت لتفعلنه بشيخ كبير السن قريب القرابة واجب الحق . فقال هشام : آسترها على ! قال : لا سَر الله على إذاً ذنبي يوم القيامة إن ستر تها ، قال : فإنى مُعطيك عليها مائة ألف . قال إبراهيم : فستر تها عليه حياته ثمناً لما أخذتُ منه ، وأذعتها بعد مماته تزييناً له .

الحجاج وسليك ابن سلكة

قال : وورد على الحجاج بن يوسف سُليكُ بن سُلكَة '' فقال : أصلح الله الأمير ، أَرْعِنى سَمَعَك ، واغضُض عنى بصرك ، واكفُف عنى غربك ؛ فإن سمعت حطأ أو زللا فدونك والعقوبة . قال : قل . فقال : عصى عاص من عُرض العشيرة ؛ فَلَّ على اسمى '' وهُدِم منزلى ، وحُرِمْتُ عطائى . قال : هيات 1 أوَ ما سمعت قول الشاعر :

جانيكَ مَنْ يَجْنَى عَلَيْكَ وَقَدْ ، تُعْدِى الصَّحَاحَ مَبِدِكُ الجُرْبِ
وَلَرُبَّ مَاْحُوذِ بِذَنْبِ عَشِيدِهِ ، وَبَحَا المُقيارِفُ صَاحِبُ الذَّنْبِ
قال: أصلح الله الأمير، إنى سمت الله عز وجل قال غير هذا. قال: وما ذاك؟
قال: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنْ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا نَظَدُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ 
إِنَّا نَرَاكَ مِن المُحْسِنِينَ ، قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ وَأَخُدُ إِلّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنا عِنْدَهُ
إِنَّا إِذًا لَظَالَمُونَ ﴾ . فقال الحجاج: على بيزيد بن أبى مسلم . فثل بين يديه ، وقال: الفككُ لهيذا عن اسمه ، واصْحَكَ له بعطائه ، وأبن له منزلَه ، ومُنْ مناديا . فقال: صدق الله وكذب الشاعر .

<sup>(</sup>۱) لعله فرعون بن عبد الرحمن المعروف بابن سلكة الذي عاصر الحجاج ؛ إذ سليك ابن سلكة جاهلي

<sup>(</sup>٢) حلق على اسمى ، أى ضرب عليه بحاغة من المداد وذلك إذا أو يدح إس العطاء عن صاحبه

وقال معاوية : إنى لاستحى أن أظلم من لايجد على ناصرا إلا الله .

وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعضُ عماله يستأذنه فى تحصين مدينته . فكتب ابزعبدالعزيز ابغضُ عماله يستأذنه فى تحصين مدينته . فكتب البزيز إليه : حَصِّنُها بالعدل ونَقِّ طُرُقَها من الظلم .

للهدىيوسى ابن أبى الجهم

وقال المهدى للربيع بن أبى الجهم ـ وهو والي أرص فارس: ياربيع ، آثِر الحق ، والزم القصد ، وابسط العدل ، وارفُق بالرعية ، وأعلم أن أعدل الناس من أنصَفَ من نفسه ، وأجُورَهم من ظلم الناس لغيره .

بین اپنعامر واین أصبغ وقال ابن أبى الزلاد : عن هشام بن عُروة قال : استعمل ابن عامر عمرو بن أصبغ على الأهواز ، فلما عزله قال له : ماجئت به ؟ قال له ما معى إلا مائة درهم وأثواب . قال : كيف ذلك؟ قال : أرسلتنى إلى بلد أهله رجلان : رجل مُسلم له مالى وعليه ما على ، ورجل له ذمةُ الله ورسوله ، فوالله مادريتُ أين أضع يدى . قال : فأعطاه عشرين ألفاً . وقال جعفر بن يحيى : الخراج عمود الملك ، وما استُنزر بمثل العلم .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : • الظلمُ ظُلْمَاتُ يوْمَ القِيامَةِ • .

## صلاح الرعية بصلاح الإمام

قال الحكاء : الناس تَبَعُ لإمامهم في الحير والشر .

10

وقال أبو حازم الاعرج : الإمام سُوق ، فما نَفَقَ عنده جُلِبَ إليه .

ولما أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتاج كسرى وسوارَيْه . قال : إن عمر بن الحناب الذي أقى هذا لأمين . قال له رجل : يا أمير المؤمنين ، أنت أمين الله ، يُؤَدَّون وسواريه إليك ما أذيتَ إلى الله تعالى ، فإن رتعت رتعوا .

ومن أمثالهم في هذا قولهم : إذا صلحت العَيْن صلحت سواقيها .

الإصمعي قال : يقال : صنفان إذا صلحا صلح الساس : الأمراء والفقهاء.

اطلع مروان بن الحكم على ضيعة له بالنُوطة ، فأنكر منها شيئا ، فقال لوكيله : بين مروان ووكيله : ووكيله ووكيله ووكيله . قال : وتفعيله ؟ . ووكيله

قال: نعم والله ، إنى لأخونك ، وإنك لتخون أمير المؤمنين ، وإن أمير المؤمنين ليخون الله ؛ فَلَعَن الله شر الثلاثة .

# قولهم فى الملك وجلسائه ووزرائه

المعكاء في قالت الحكاء: لاينفع الملك إلا بوزرائه وأعوانه ولا ينفع الوزراء والأعوان الملك والوزراء والأعوان الملك والوزراء والنصيحة ، ولا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأى والعفاف . ثم على الملوك بعدُ ألا يتركو انحسناً ولا مسيئاً تمادون جزاء: فإنهم إذا تركوا ذلك ، تهاون المحسن ، وأجترأ المسىء ، وفسد الأمر ، وبطل العمل .

للأحند ف وقال الاحنف بن قيس : من فسدت بطانتُه كان كمن غَصَّ بالماء، ومن ضاد البطانة غص بالمماء فلا مَساغ له ، ومن خانه ثِقاته فقد أُتِي من مأمنه .

لإبزالاحنف. وقال العباس بن الاحنف:

قَلْبِی إِلَى مَا ضَرَّ فِی دَاعِی ، یُکْثِرُ أَخْزَانِی وَأُوجَاعِی کَیْفَ احْرَاسِی مِنْ عَدُوِّی إِذَا ﴿ كَانَ عَدُوِّی بَینَ أَضلاعی وقال آخر :

1.

\*

كنتُ من كُرُبَتِي أَفِرُ إلَيْهِيمَ ﴿ فَهُمُ كُرُبَتِي فَأَيْنَ الفِرارِ
للدى بذربه وأول من سبق إلى هذا المعنى عدى بن زيد فى قوله للنعمان بن المنذر:

لَوْ بِغَــــيْرِ الْمَاءِ خَلْقَ شَرِقَ ﴿ كُنْتُ كَالْغَصَّانِ بِالمَـاءِ اعْتِصادِى ''
وقال آخ :

إِلَى المَاءِ يَسْعَى مَنْ يَنَصَّ بِرِيقِهِ ﴿ فَقُلْ أَيْنَ يَسَعَى مَنْ يَنَصُّ بِمَاءِ لَا الناسُ وقال عمرو بن العاص : لاسلطان إلا برجال ، ولارجال إلا بمال ، ولامال في العدل . في العدل الإنجازة ، ولا عمارة إلا بعدل .

وقالوا: إبمها السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه .

<sup>(</sup>١) الاعتصار أن يترشف الما. فليلا قليلا.

قالوا: ليس شيء أضر بالسلطان من صاحبٍ يُحسِنُ القول ولا يحسن الفعل ولاخير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة.

قالوا: إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراء سَوْء آمَننع خيره من الناس ولم يستطع أحد أن ينتفع منه بمنفعة . وشبهوا ذلك بالمـا. الصافي يكون فيه التمساح ، فلا يستطيع أحدٌ أن يدخله وإن كان محتاجا إليه .

## صفة الإمام العادل

كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبى الحسن البصرى أن يكتب إليه الحسن رحمه الله :

كتاب الحسن البصرى إلى عمر ابن عبد العزيز في وصف الإمام العادل

آعلم يا أمير المؤمنين أن الله جَعَلَ الإمامَ العادلَ قرامَ كلِّ ما ألى، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقُوة كل ضعيف، ونَصَفَة كل مظلوم، ومَفْزَع كل ملهوف. والإمامُ العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الرفيق بها ، الذي يرتاد لها أطيب المرعى، ويذودها عن مراتع المَسلكة، ويحميها من السباع، ويكُنها من أطيب المرعى، ويذودها عن مراتع المَسلكة، ويحميها من السباع، ويكُنها من أذى الحرّ والقرّ. والإمام العادل يا أمير المؤمنين، كالأب الحانى على ولده، يسعى للم صغارا، ويعلمهم كبارا، يكنسب لهم في حياته، ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين، كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كُرها ووضعته كرها، وربّته طفلا، تسهر بسهره، وتسكن بسكونه، تُرضعه تارة و تفطمة أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين، وصي أخرى، وخازن المساكين، يربّق صغيرهم، ويمُون كبرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين، والإمام العدل يا أمير المؤمنين، والمين الجوارح: تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين، هو القائم بين الله وبين عباده، يَسْمَعُ كلامَ الله ويُرجم، وينقاد إلى الله وبين عباده، يَسْمَعُ كلامَ الله المؤمنين فها ما لكك الله عز وجل كعبد أ تتمنه سيّده واستحفظه ما له وعياله، فبدد المؤمنين فها ما لمكك الله عز وجل كعبد أ تتمنه سيّده واستحفظه ما له وعياله، فبدد

الممال ، وشرّد العيال ، فأفقر أهلَه وفزق ماله .

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزُجر بها عن الحبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياةً لعباده ، فكيف إذا قتلهم من يَقْتَصُ لهم ؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه ؛ فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر.

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه ، يطول فيه قراؤك ، ويضارقك أحِبّاؤك ، يُسلونك في قعره فريداً وحيداً . فَتَزَوَّدُ لِهُ مَا يَضْحَبُك ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وأُمِّهِ وأَبِيهِ ، وصَاحِبَتِهِ وبَلِيهِ ﴾ ما يَضْحَبُك ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وأُمِّهِ وأَبِيهِ ، وصَاحِبَتِهِ وبَلِيهِ ﴾ ما يَضْحَبُك ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وأُمِّهِ وأَبِيهِ ، وصَاحِبَتِهِ وبَلِيهِ ﴾ واذكر يا أمير المؤمنين ﴿ إِذَا بُغْيَرَ مَا فِي الْقَبُورِ ، وحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ واذكر يا أمير المؤمنين ﴿ إِذَا بُغْيَرَ مَا فِي الْقَبُورِ ، وحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ فألاسرار ظاهرة ، والكتاب ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَ أَحْصَاهَا ﴾ .

فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت فى مَهَل ، قبل حلول الآبجل ، وانقطاع الامل ، لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين ، فإنهم لا يرقبون فى مؤمن إلَّا ولا ذِمَّة ، فنبو ، بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتخمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . ولا يَذُرَّنَك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك . ولا تنظر فى إلى قدرتك (۱) اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك عدا وأنت مأسور فى حبائل الموت ، وموقوف بين يَدَى الله تعالى فى جمع من غدا وأنت مأسور فى حبائل الموت ، وموقوف بين يَدَى الله تعالى فى جمع من الملائمكة والنبيين والمرسلين ، وقد ﴿ عَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْعَى الْقَبُوم ﴾ .

إنى يا أمير المؤمنين ، وإن لم أبلغ بِعِظَتَى ما بلغه أُولُو النَّهى من قبلى ، فلم آلك شفقةً و نصحاً ، فأنزِل كتابى إليك كمداوى حبيبه يسقيه الادوية الكريهة لما يَرجو له فى ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته (١)

## هيبة الإمام في تواضعه

• قال ابن السماك لعيسى بن موسى : تواضُّعُك فى شرفك أكبر من شرفك ١

(١) انظر نهاية الأرب ( ٢٠: ٣٧ )

لابن السماك

وقال عبد الملك بن مروان : أفضل الرجال من تواضَعَ عن رفعة ، وزَهِد عن لعد الماك . تُدرة ، وأنصف عن قُوّة .

ذَكر عن النجاشي أمير الحبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والناج على النجاشي وقد وأدله ولد رأسـه ، فأعْظَم ذلك أساقِفتُه ؛ فقال لهم : إنى وجدتُ فيما أنزل الله تعـالى على ا المسيح عليه السلام، يقول له: إذا أنعمتُ على عبدى نعمةً فتراضع إلَّ أتممتُها عليه ، وإنَّ وُلِكَ لِي اللَّيلةَ غلام ، فنو اضعت لذلك شكراً لله تعالى .

وقال ابن قتيبة : لم يُقَلُّ بيتُ أبدُعُ من قول الشاعر في بعض خلفا. بني أمية : يُغْضِى حَيَاءً و يُغْضَى من مهابِيّهِ ﴿ فَلاَ يُكَلِّمُ إِلاّ حَـــين يَبْتُسمُ (١) وأحسن منه عندي قول الآخر:

> فَتَّى زادهُ عِزُّ المهــالَبَةِ ذِلَّة م فَكُلُّ عَزيزِ عِندهُ مُتَوَاضِع وقال أنو العتاهية :

يا مَن تَشرّف بالدُنيا وزينها" ، ليس التّشَرُّف رَفْعَ الطّين بالطين إذا أردن شريف النَّاس كلِّهم ، فانظُر إلى مَلك في زيَّ مِسْكين ذَاكَ الَّذِي عَظُمت والله نِعْمتُه ، وذاك يَصْلحُ للدُّنيــــا وللدِّين

وقال الحسن ابن هانئ في هيبة السلطان مع محبة الرعية :

إِمامٌ عليه هَيبُهُ وَتَحَبِىةٌ ، أَلَا بَأَنِي ذَاكَ الْحَبِيبُ الْمُحَبِّبُ وقال آخر في الهيبة وإن لم تكن في طريق السلطان :

بَنَفْسَى مر . \_ لَوْ مَنْ بَرْدُ بَنانه ، على كبدِى كانتْ شفاء أناملُهُ " ومَنْ هَابَنِي فِي كُلِّ شَيْءٍ وهِبْتُهُ ، فَلَا هُو يُعْطِينِي وَلَا أَنَا سَائِلُهُ \*

ولابن هرمة فى المنصور :

له لحظاتُ عرب حِقافَ سريره ۽ إذا كَرَّها فيهـــا عقابُ ونائل

لبعض الشعراء فى التواضع

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق في زين العابدين على بن الحسين .

<sup>(</sup>٢) في الديوان . وطينتها ، .

كريمُ له وجهان وجهُ لدى الرضى ، أسيلٌ ووجه فى الكربهة باسل فأم الذى آمنتَ آمنــــةُ الرَّدى ، وأم الذى أو عدت بالشُكل ثاكل وليس بمُعطى العفومن غير قدرة ، ويعفو إذا ما مكّنته المقـــاتل وقال آخر فى الهيبة :

أهاشمُ بافتَى دينٍ ودُنيا ، ومن هو فى اللبابِ مِن اللبابِ أَن اللبابِ مِن اللبابِ أَن اللبابِ مِن اللبابِ أَن أَبُوح بِذَات نَفْسَى ، وتَرْكَى لِلعِتابِ مِنَ العتابِ وقال أشجع بن عمرو فى هيبة السلطان :

منعتْ مهابِثُك النُّفُوسَ حَديثَها ، بالشَّيْءِ تَكرهه وإنْ لم تَعلم ومر للولاةِ مُفَخَّم لا يُتَّقَى ، والسَّيْفُ تقطرُ شفرتاهُ من الدَّم وقال أيضا لهرون الرشيد :

1.

7.

مَلِكَ تَصَوَرَ فَى القُلُوبِ مِشَالُهُ يَ فَـكَأَنّه لَمْ يَخْـــلُ منه مكان ما تَنْطَوِي عنه القلوب بفَجرة " ي إلا يُكلمه بهـــا اللحظانُ " دى الله عنه القلوب بفَحرة " ي الله يُكلمه بهـــا اللحظانُ الله حتى الذى فى الرِّحم لم يك صُورَةً ي الفُوَاده من خَوْفه خَفقانُ فعجاز هذا البيت فى إفراطه أن الرجل إذا خاف شيئا أو أحبّه أحبه بسممه وبصره وشَعره و بَشَره و لحمه و جميع أعضائه ، فالنَّطَ التي فى الاصلاب داخلة فى هذه الجلة .

قال الشاعر:

أَلاَ تَرْثِي لِمُكْتَئِبٍ ﴿ أَيْحِبُّكَ لَمُهُ وَدِّمُهُ

 <sup>(</sup>١) فى الاصول: و بعجرة ، وما أثبتنا من الديوان ، والفجرة : المزة من الفجر ٬ وهو الانبعاث فى المعاصى .

<sup>(</sup>٢) اللحظان : النظر بمؤخر العين .

وقال المكفوف في آل محمد :

أُحِبُّكُمُ حُبِّا على اللهِ أَجْرُهُ ، تَضَمَّنه الآحُشاءُ واللحم والدمُ ومثل هذا قول ألحسن بن هانئ :

وأَخَفْتَ أَهْلَ الشراكِ حتى إنه ﴿ لَتَخَافُكَ النَّطَفُ التي لَمْ شَخْلَقَ فإذا خافه أهل الشرك خافته النطف التي في أصلابهم، على الجاز الذي ذكرناه.

ومجاز آخر : أنّ النطف التي أخد الله ميثاقها يجوز أن يضاف إليهما ما هي لابد فاعلة من قبل أن تفعله ، كا جاء في الآثر : إن الله عز وجل عَرَضَ على آدم ذريتَه فقال : هرُلاء أهـل الجنة وبعملِ أهـلِ الجنة يعملون ، وهؤلاء أهلُ . النار وبعمل أهل النار يعملون .

١٠ وهاأنا أقول في الهيبة <sup>(١)</sup>:

شعر للمؤلف ف الهيبة

يا من يُجَرَّد مِنْ بَصِيرته مَّ تَحت الحَوادث صادِمَ العَرْمِ

رُغْت العدُو فَمَا مَثَلْتَ لَه مَ إِلَا تَفَرَّعَ منك فَى الحُـلْمِ

الْخَحَى لَكَ التَّـدييرُ مُطَّردا مِ مثل اطَّراد الفِعْلِ للإِسْمِ

رَفَع الحَسُودُ إليكَ نَاظِرَهُ مَ فَرَاكَ مُطَّلَعًا مِع النّجمِ

مُو حاتم سهل بن محمد قال: أنشدني العنبي للاخطل في معاوية:

للأخطل في معاوية

تَسْمُو العَيُونُ إِلَى إِمَامٍ عَادِلِ ﴿ مُعْطَى الْمَهَابَةِ نَافِعٍ ضَرَّارِ وَتَرَى عَلَيْهِ إِذَا العَيُونُ لَمُعْنَهُ ﴿ سِيهَا الحَلْمِ وَهَيْبَةَ الجِبْدَارِ

تم الجزيه الأولى من كتاب اللؤلؤة فى السلطان بعون الله ومنه . من قسمة خمنة وعشرين قسما من تجزئة المؤلف . يتلوه الجزء الثانى من القسم ، وهو باق كتاب اللؤلؤة فى السلطان من كتاب العقد . وقد الحمد والمنة . والحمد لله أولا وآخرا وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول . ومن قولنا في الهيبة . .

#### حسن السيرة والرفق بالرعية

عما جا، ف قال الله تعمالي لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها أوصاه به من الرفق بالرعيـة : الكتاب والـنة ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غليظً القلبِ لآنفَضُّرا مِن حوالكَ ﴾ .

العنوان مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْطِيَ حَظه مِنَ الرَّفْقِ فقد أَعْطِيَ حَظّه مِنَ الرَّفْقِ فقد أَعْطِيَ حَظّه مِنَ الحَيْرِ كله ، ومن خُرِمَ حظه من الرفق فقد حُرِم حظه من الحَيْرِ كله .

مشورة سالم ولمسا آستُخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب . وابن كب على فقال لهما : أشيرا على . فقال له سالم : اجعل الناسَ أباً وأخاً وابناً ، فبر أباك ، عبد العزيز حين وآحفظ أخاك ، وارحم ابنك . وقال محمد بن كعب : أُحبِب للناس ما تحب لنفسك ولى الحلافة واكره لهم ما تكره لنفسك ، واعلم أنك أولُ خليفة يموت .

بين عمر بن مسلم وقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لابيه عمر : يا أبت ، مالك لا تَنْفُذُ في ١٠ عبد العزيز الابيه عمر : يا أبت ، مالك لا تَنْفُذُ في عبد العزيز وابنه في الأمور ، فو الله لا أبالي في الحق لو غَلَت بي وبك القُدور . قال له عمر : لا تعجل وابنه في الرفق يا بُني ، فإن الله تعالى ذم الحر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة ، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه و تكونَ فتنة .

ر إلى وكنب عمر بن عبد العزيز إلى عدِىً بن أَرْطَأَة : أما بعد ، فإن أمكنتك القُدرة والله على الله عند الله عند الله مثلُ ماللرعية عندك . وأعلم أن مالك عند الله مثلُ ماللرعية عندك .

10

وقال المنصور لولده عبد الله المهدى : لا تُبْرِم أمراحتى تفكر فيه ؛ فإن فكرة العاقل مرآته تُريه حسناتِه وسيآته ؛ واعلم أن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى ، والسلطان لا تصلحه إلا الطاءة ، والرعية لا يصلحها إلا العدل وأولى الناس بالعنمو أقدزُهم على العقوبة ، وأنْقَصَ الناس عقلا من ظَلَمَ مَن هو دونه .

وقال حالثُ بن عبدالله القسرىّ لبلال بن أبى بُردة : لا يَحملنَّك فضلُ المقدرة على شدّة السطوّة ، ولا تطلُب من رعيّتك إلا ما تبذُله لها ؛ ف ( إنّ اللهَ مَعَ الدِينَ اتقَوْا والدِّينَ هُمْ مُحْسِنُون ) .

وقال أبو عبد الله كاتبُ المهديّ : ما أحوج ذا القدرة والسلطان إلى

من عمر إلى ابن أرطانه فى الرفق

مما وصي المنصور به ابنه

وصية خالد القسرى لبــــلال قرين " يحجُزه ، وحيا. يكفّه ، وعفل يعقله ، وإلى تجربة طويلة ، وعين حفيظة ، وأعراق تسرى إليه ، وأخلاق تُسَمِّل الأمور عليه ؛ وإلى جليس شفيق، وصاحب رقيق ، وإلى عين تُبصر العواقب ، وقلب يخاف الغير . ومن لم يعرف لؤم " الكِبْر لم يَسلم من فَلَنات اللسان ، ولم يتعاظم ذنباً وإن عظم ، ولا ثنا. وإن سمج .

وكتب أردشير إلى رعيته: من أردشير المؤيد ملك الملوك ووارث العظاء، الى الفقهاء الذين عم حملة الدين ، والأساورة الذين هم حفظة البَيْضة ، والمكتّاب الذين هم زينة المملكة ، وذوى الحرث الذين هم عماد البلاد: السلام عليكم ، فإنا بحمد الله إليكم سالمون ؛ فقد وضعنا عن رعيّتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها الموضوعة عليها ، ونحن مع ذلك كاتبون إليكم بوصية فاحفظوها: لاتستشعروا الحقد فيدهمكم العدو ، ولا تحتكروا فيشملكم القحط ؛ وتزوجوا في الأقارب فإله أمس للرحم وأثبت للنسب ، ولا تَمُدُّوا هذه الدنيا شيئاً ؛ فإنها لا تُبقي على أحد ، ولاترفضوها فإن الآخرة لا تُدْرَك إلا بها (٢٠) .

وصية مهوان ابن الحسكم لعبد العزيز ابنه حين ولاه مصر ولما انصرف مروان بن الحكم من مصر إلى الشام أستعمل عبد العزيز ابنه على مصر ، وقال له حين ودعه : أرسل حكيها ولا تُوصِه . أى بُنى ، انظر إلى عُماك ، فإن كان لهم عندك حتى غُدُوةً فلا تؤخرهم إلى عشية ، وإن كان لهم عشية فلا تؤخرهم إلى عشية ، وإن كان لهم عشية فلا تؤخرهم إلى عشية ، وإن كان لهم عشية وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب ، فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك في الحق . واستشر جلساءك وأهل العلم ؛ فإن لم يَسْتَينْ لك فاكتب إلى يأتك رأيي فيه إن شاء الله تعالى . وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤ اخِذُه به عند سَوْرَة النضب ، واحبس عنه عقوبتك حتى يَسكن غضبك ثم يكون منك ما يكون وأنت ساكن الخضب منطفئ الجرد ، فإن أول مَنْ جَعَل السجن كان

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول ، دين . .

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول و ذم ،

<sup>(</sup>٣) انظر عيون الاخبار ( ٧:١)

حلماً ذا أناة . ثم انظر إلى ذوى الحسب والدين والمروءة فليكونوا أصحابك وجلساءك؛ ثم ارفع (١٠ منازلهم منك على غيرهم ، على غير آسترسال ولا انقباض، أقول هذا وأستخلف الله عليك .

> منز معاوية إلى لار و کالیه ب

أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مجالد عن الشعبي ، قال: قال زياد: تَوْبَادَ فَرَاحِلُ ﴾ ما غلبني أميرُ المؤمنين معاوية في شيء من السياسة إلا مرة واحدة ، استعملت رجلاً فكسر خراجه ، فخشى أن أعاقبه ففر إليه وأستجار به فأمنه ؛ فكتبت إليه : إن هـذا أدب سوًّأ من قبلي . فكتب إلى : إنه لا ينبغي أن نسوس الناش سياســة واحدة ، لا نلنُ جميعاً فتمرح الناس في المعصية ، ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك . ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة " .

# ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم

١.

10

للحكاء

قالت الحكماء : أحزم الملوك من قهر جدُّه هركه : وغلب رأيه هو اه ، وجعل له الفكر صاحبًا يُحمِّنُ له العواقب، وأعرب عن ضميره فعلَه، ولم يخدعه رضاه عن سخطه ولا غضبُه عن كيده .

> ومية عبد الملك لولی عهده الوليد لبضهم فراليسير

وقال عبد الملك بن مروان لابنه الوليد وكان ولى عُبِّده : يا بُنِّي ، اعلم أنه ليس بين السلطان وببن أن يملك الرعية أو تملكه إلا حرفان : حزمٌ وتوان .

من الزلل

وقالوا: ينبغي للعَّأقل ألاّ يستصغر شيئاً من الخطأ والزلل، فإنه متى ماآستصغر الصغير يوشك أن يقع في الكبير ؛ فقد رأينا الملك يُؤتَّى من العدَّق المحتقّر ، ورأينا الصحة ُ تُؤتَّى من الدواء اليسير ، ورأينا الآنهار تندفق من الجداول الصغار .

> فى الذم يكون من الرعية

وقالوا : لا يكون الذم من الرعية لراعيها إلا لأحد ثلاثة : كريم قُصِّر به عن قدره فاحتمل لذلك ضِغْنا ، أو لشم بُيلِغَ به ما لايستحق فأورثه ذلك بطر! ، أو رجل مُنِعَ حظَّه من الإنصاف فشكا تفريطا .

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول و اعرف . .

<sup>(</sup>٢) الحبر في لباب الآداب .

وفى كتاب الهند: خير الملوك من أشبه النسر حوله الجِيّف لا من أشبه الجيف من كلام للهند ف الملوك حولها النسور .

وقيل لملك سُلِب مُلكَه : ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : دَفْعُ شغلِ اليوم إلى للك سلبسك غد ، والتماسُ عُدَّةٍ بتضييع عُدَد ، واستكفاء كلَّ مخدوع عن عقله . والمخدوعُ عن عقله من بلغ قدراً لا يستحقه ، وأثيبَ ثوابا لا يستوجبه .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : انتهزوا هـذه الفرّص فإنهـا تمرّ مرّ لابن أبى طالب السحاب ، ولا تطلبوا أثراً بعد عَيْن .

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أحزمَ الخلفاء ، وكانت عائشة رضى الله عنها شيء عن عمر إذا ذُكر مُحر تقول : كان والله أَحْوَزيّا (١) نسيجَ وَحُده ، قد أعدٌ للأمور أقرانَها .

وقال المُنيرة بن شُعبة : مارأيتُ أحداً هو أحزَم من عمر : كان والله له فضل الدنيرة فيه
 يمنعه أن يَخدع ، وعقل يمنعه أن يُخدع .

وقال عمر : لست بِخَبّ والحَبُّ لاَيخدعني.

10

۲.

ومن عمر ببنيار يُبنى ، بآجر وجَصّ ، فقال : لمن هذا ؟ قيل : لعاملك على البحرين . فقال : أَ بَتِ الدراهم إلا أن تُخرج أعناقها ، فأرسل إليه فشاطره ماله .

وكان سعد بن أبى وقاص يقال له المستجاب، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة سعد. فلما شاطره عمر ماله، قال له سعد: لقد هممتُ. قال له عمر: بأن تدعو علىّ. قال: نعم. قال إذاً لا تجِدُنى بِدعاء ربى شقياً.

> وهجا رجل من الشهراء سعد بن أبي وقاص يوم الفادسية ، فقال : ألم تَرَ أَنْ اللهَ أَظْهر دِينَه م وَسَعْدُ بِيابِ القادسيَّةِ مُعْضِمُ فأبنا وقد آمَتْ نِساءَ كثيرة م ونسوة سَعْدِ ليس فيهن أيم فقال سعد : اللهم أكفني يده ولسانه . فقطعت يده وبُكم لسانه .

ولما عَزَلَ عَرُ أَباموسي الأشعريّ عن البصرة وشاطره ماله وعزل أباهُريرة عن البحرين وشاطره ماله ، وعزل الحارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله ، دعا

(١) الاحوزى: الحسن السياق الأمور وفيه بعض النفار

لعمر في نخسه

هو وعامل البحرين

هو وابن أبي و**ق**ام

ابن أبي وتنس وشاعر هجاء

عمر وأبو موسى الأشعرى وأبو هريرة والحارث أبا موسى فقال له: ماجاريتان بلننى أنهما عندك، إحداهما تُدْعَى عقيلة والآخرى من بنات الملوك ؟ قال: أما عقيلة فجارية بينى وبين الناس، وأما التي هى من بنات الملوك فإنى أردتُ بها خَلاء الفداء. قال: فما جَفنتان تعملان عندك؟ قال: رزقى شأة فى كل يوم، فيُعمل نصفها غدوة ونصفها عشية. قال: فما مكيالان بلغنى أنهما عندك بُرقال: أمّا أحدهما فأوفى أهلى به ودّننى، وأمّا الآخر فيتعامل الناس به. قال: آدفع لنا عقيلة، والله إنك لمؤهن لا تغلّ أو فاجرٌ مُبِلٌ (١٠)؛ أرجع إلى عملك عاقصاً بقر نك مُكنّسِعاً بذَنبِك (٢٠)؛ والله إن بلغنى عنك أمرٌ لم أعدك.

ثم دعا أبا هريرة فقسال له: هل علمت من حين أنى آستعملتك على البحرين وأنت بلا فعلين ، ثم بلانى أنك آبتعت أفراساً بألف دينار وستهائة دينار ؟ قال : كانت لنا أفراس تناتجت . وعطايا تلاحقت . قال قد حَسَبتُ لك رزقك ومؤونتك وهذا فضلٌ فأده . قال : ليس لك ذلك . قال : بلى والله وأوجع ظهرَك ! ثم قام إليه بالدّرة فضربه حتى أدماه ، ثم قال : إيت بها . قال : احتسبتها عند الله . قال : ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا ، أجئت من أقصى حَجْر بالبحرين يجَنِي الناس لك لالله ولا للمسلمين ؟ ما رجعت بك أمَيْمَةُ إلا لرِعيَةِ الحُمُر . وأميمة أم أبى هريرة .

وفى حديث أبى هريرة قال: لما عزلنى عمر عن البحرين قال لى: ياعدة الله وعدة كتابه، سرقت مال الله ؟ قال: نقلت: ما أنا عدة الله ولا عدة كتابه، وللكنى عدة مَن عاداهما ""، وما سرقت مال الله. قال: فمن أين آجتمعت لك عشر آلاف ؟ قات: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت. قال: فقبضها منى ، فلما صليت الصبح آستغفرت لامير المؤمنين. فقال لى بعد ذلك: ألا تعمل ؟ قلت لا. قال: قد عمل من هو خير منك يوسف صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>١) لا تغل: لا تخون\. والمبلّ : الحبيث الداهية ، أو الغالب بحجته .

<sup>(</sup>٢) الفرن: من الشعران . وعقصه : عقده وليه ، والاكتساع بالذنب : إدخاله بين الارجل . أراد بالعبارتين : الذلة والمهانة .

<sup>(</sup>٣) في الاصول : عاداك ، وما أثبتنا رواية عيون الاخبار .

قلت : يوسف نبيّ وأنا ابن أمينة ، أخشى أن يُثــتم عِرضى ، ويُضْرَبَ ظهرى ، ويُــنْزَعَ مالى .

قال: ثم دعا عمرُ الحارثَ بن وهب ، فغال : ما فِلا ش وأَعْبُرُ بِوتَها بمائي دينار ؟ قال : خرجتُ بنفقةٍ معى فتَجِرْتُ فيها . فقال : أما والله ما بعثناكم لتَتَجروا في أمو ال المسلمين ، أَدِّها . فقال : أما والله لا عَمِلْتُ عملاً بعدها ! قال : آنتظر حتى أستعملك !

بين عمر بن الخطاب وابن العاس. وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص . وكان عاملَه على مصر : من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ، سلامٌ عليك ، أما بعد . فإنه بلغنى أنه فَشت لك فاشيةٌ من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد ، وعهدى بك قبل ذلك أنْ لا مَالَ لك . فاكتب إلى من أين أصلُ هذا المال ولا تكتمه .

فكتب إليه : من عمرو بن العاص إلى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، سلام عليه في أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فإنه أتانى كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشالى ، وأنه يعرفنى قبل ذلك لا مال لى . وإنى أغلم أمير المؤمنين أنى بأرض السّعر فيه رخيص ، وأنى أعالج من الجرفة والزراعة ما يُعالج أهبله ، وفى رزق أمير المؤمنين سَعة . والله لو رأيت خيانتك حلالا ماخنتك ؛ فأقصر أيها الرجل ، فإن لنا أحساباً هى خير من العمل لك ، إن رجعنا إليها عشنا بها . ولعمرى إن عندك من لا يَذُم معيشته ولا تُذم له [وذكرت أن عندك من المهاجرين الاولين من هو خير مني (1) ] فأنّى كان ذلك ولم يُفتَح قَفلُك ولم نَشَرَكُكَ في عملك ؟

فكتب إليه عمر : أما بعد ، فإنى والله ماأنا من أساطيرك التي تُسطّر ونَسقك الكلام في غير مَرجع ، وما يننى عنك أن تركى نفسَك . وقد بعثت إليك محمد ابن مَسلمة فشاطره مالك ؛ فإنكم أيها الرَّهط الأُمراء جلستم على عيون المال ،

<sup>(</sup>١) التكلة من شرح نهج البلاغة (١٠)٠

لم ُيعوزكم عُذر ، تجمعون لابنائكم ، وتمهّدون لانفسكم . أما إنكم تجمعون العارَ وتورّثون النار . والسلام .

فلما قدم عليه محمد بن مسلمة صنع له عمرو طعاماً كثيرا . فأبي محمد بن مسلمة أن يأكل منه شيئا . فقال له عمرو : أتحرمون طعامنا ؟ فقال : لو قدمت إلى طعام الضيف أكلته ، ولكنك قدمت إلى طعاماً هو تقدمة شر . والله لا أشرب عندك ماه . فأكتب لى كل شيء هو لك ولا تكتمه . فشاعره ماله بأجمعه ، حتى بقيت نعلاه ، فأخذ إحداهما وترك الاخرى ! فغضب عمرو بن العاص فقال : يامحمد بن مسلمة ، قبيح الله زماناً عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل . والله إلى لاعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حرمةً من الحطب وعلى آبنه مثلها ، وما منهما إلا في تمرة (" لا تبلغ رسمنية ؛ والله ماكان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديباج مروراً "" بالذهب .

قال له محمد: اسكت، والله إن عمر لحنيرٌ منك، وأما أبوك وأبوه فني النار، والله لو لا الزمان الذي سبقك به لا لفيت مُقْتعد شاة يسرك غَرْرُها (٢٠ ويسوءك بَكُوُها (٤٠ . فقال عمرو: هي عندك بأمانة الله . فلم يخبر بها عمر

وأيوسفيان في مال وأدهم

ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال : بعث معاوية لل عمر بن الخطاب وهو على الشام بمالي وأدهم ، وكتب إلى أبيه أبى سُفيان أن يدفع ذلك إلى عمر معاعة من بالأدهم القيد ـ وكتب إلى عمر يقول : إنى وجدت فى حصون الروم جماعة من أسارى المسلمين مقيدين بقيود حديد ـ أنفذت منها هذا ليراه أمير المؤمنين ـ وكانت العرب قبل ذلك تقيد بالقيد . قال جرير : . . . . . . أو لجدل الاداهم (٥)

40

<sup>(</sup>١) النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب.

<sup>(</sup>٢) مزورا : مزينا .

<sup>(</sup>٣) غزرها: درّها .

<sup>(¿)</sup> بكؤها: قلة لبنها.

<sup>(</sup>ه) البيت:

هو القين وابن القين لا قين مثله لبطح المساحي أو جدل الادام

فحرج الرسول حتى قدم على أبي سفيان بالمال والأدهم . قال : فذهب أبو سنفيان بالأدهم والكناب إلى عمر وآحتبس المال لنفسه . فلما قرأ عمر الكتاب، قال: فأن المال يا أيا سفيان ؟ قال: كان علينا دِّمن ومَعونة ، ولبِّما في بيت المــال حق ، فإذا أخرجت لنــا شيئًا فإصـصتنا به . فقال عمر : آطرحوه في الأدهم حتى يأتى بالمبال. قال : فأرسل أبو سنميان من أتاه بالمبال. فأمر عمر بإطلاقه مر الأدهم . قال: فلما قدم الرسول على معاوية قال له : رأيتَ أمير المؤمنين أُعِجِبُ بالإدم ؟ قال : نعم ، وطَرح فيه أباك . قال : ولِمَ ؟ قال : جاءه بالأدهم وحَدِّس المـال؛ قال: إي والله ، والحَطَّاب لوكان لطرحه فيه 1

عمر وأبوسفيان في مال حاول إخفاءه

زار أبو سفيان معاوية بالشام ، فلما رجع من عنده دخل على عمر فقال : أجزنا أيا سفيان . قال : ما أصَابُنَا شيئا فنُجيزك به . فأخذ عمر خاتمه فبعث به إلى هند، وقال للرسول : قل لهما : يقول لك أبو سفيان : انظرى إلى الحُرْجَيْن اللذين جئتُ بهما فأحضريهما . فما لبث عمر أن أنَّى بخرجين فهما عشرةُ آلاف درهم، فطرحهما عمر في بيت المال. فلما وليّ عثمان ردّهما عليه. فقال أبو سفيان: ماكنت لآخذ مالاً عاَيه على عمر .

عمر وعت في مال وجده معه

ولما ولَّى عمر بن الخطاب عتبَة بن أبي سفيان الطاءنت وصدقاتها ثم عزله ٠ تلقَّاه في بعض الطريق، فوجد معه ثلاثين ألفا، فقال: أني لك هـذا ؟ قال: والله ما هو لك ولا للسلمين ، ولكنه مال خرجتُ به لضيعةِ أشتريها . فقال عمر : عامِلُنا وجدنا معه مالا ، ماسبيلُه إلا بيت المال . ورفعه ؛ فلما ولي عثمان قال لعتبة : هل لك في هـ ذا المـال ، فإني لم أر لِأَخذ ابن الخطاب فيه وجها ؟ قال : والله إن بنا إليه لحاجة ، ولكن لا تَرُدُّ على من قبلَك فيَرُدُّ عليك مَن بعدك.

القَحْدَى (1) قال ضَرب عمر رجلاً بالدرّة ، فنادى : يا َلْقُصيّ 1 فقال أبو سفيان : عم وأبوسفيان في رجل دعا يابن أخيى، لو قبل اليوم تنادى قصيًّا لاتتك منهـا الغطاريف. فقال له عمر : بدعاء الجاهلية اسكت لا أيا لك . قال أبو سفيان : ها ، ووضع ستابته على فيه .

(١) هو الوليد بن هشام القحذى .

كتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيعة

خليفة بن خياط قال: كتب يزيد بن الوليد المعروف بالناقص ــ وإنما قبل له الناقص لفرط كاله ــ إلى مروان بن محمد ــ وبلنه عنه تلكوُّ في بيعته ــ: أما بعد ، فإنى أراك تقدّم رجلا و تؤخر أخرى · فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام . فأتته بيعته .

أبوغسان وأهل مرو حين منعوا المساء

ولما منع أهلُ مَرو أبا غسان الماء وزجّتُه إلى الصحاري ، كتب إليهم أبو غسان : إلى بنى الاستاه من أهل مرو ؛ ليُمسينى الماء أو لتُصَبِّحنكم الخيل . فما أمسى حتى أتاه الماء , فقال : الصدق يُغنئ عنك لا الوعيد .

> كتاب ابرطاهم إلى الحسنالتغلبي

وكتب عبد الله بن طاهر الحراساني إلى الحنسن بن عمر النقلي : أما بعد، فقد بلغني ماكان مِن قَطْع الفَسَقَة الطريق ما بلغ ، فلا الطريق تَّعمِي ، ولا اللصوص تَكنِي ، ولا الرعبة تُرْضِي ، وتطمع بعد هـ ذا في الزيادة 1 إنك لمُنفسح الأمل . وآيم الله لتَكفيني مَن قِبَلك أو لأوجَّهَن إليك رجالا لا تعرف مُرَةً من جَهم (۱) ولا عَدي من رُهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

كتابالحجاج إلى تتيبة فى أمر وكيع

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم واليه بخراسان : آما بعد ، فإن وكيع بن حسان كان بالبصرة منه ماكان ، ثم صار لصا بسيج ستان ، ثم صار إلى خراسان ، فإذا أتاك كتابى همذا : فاهدم بناءه ، واحْلُلُ لواءه . وكان على شرطة قتية فعزله . وولى الضّيّ عمّ مسعود بن الخطاب .

10

۲.

كتاب الحجاج إلىقوم يفـــدون فى الأرض

وبلغ الحجاجَ أن قوما من الأعراب يُفسدون الطريق، فكتب إليهم: أما بعد: فإنكم قد استخفّتكم الفتنة ، فلا عن حق تُقاتلون . ولا عن منكر تَثْبَهَوْن ، وإنى أَثُم أن تردَ عليكم منى خيلٌ تَنْسِف الطارف والتالد، وتدَعُ النساء أياكي والابناء يتاى والديار خرابا 1 فلما أتاهم كتابه كفّوا عن الطريق .

## التعرّض للسلطان والردّ عليه

قالت الحكماء : من تعرّض للسلطان أرداه ، ومن تطامن له تخطاه . وشهوه

للحكاء

(١) في نهاية الأرب . حشم ،

في ذلك بالريح العاصفة التي لا تضر بما لان لهـا من الشجر ومال معها من الحشيش. وما أستهدف لهما من الدوح العِظام قَصَفَتُه . قال الشاعر :

إِنَّ الرِّياحِ إِذَا مَا أَعْصَفُتْ قَصَفَتْ مَ عِيدَانَ نَبْعَ وَلَا يَعْبَأَنَ بِالرَّتِمِ ('' وقال حبيب بن أوس ، وهو أحسن ما قبل في السلطان :

هو السَّيْل إن واجهُمَّه ٱ نُقَدتَ طَوْعَه ﴿ وَتَقتاده مِر ﴿ جَانَبَيه فَيَتَّبَعُ وقال آخر:

ليعنىالشعراء

لميب

هو السَّيف إن لا يثنه لان مُتنُّه م وحَدَّاهُ إن عاشنْتَهُ خَشنان وقال معاوية لا بي الجهم العدويّ : أنا أكبر أم أنت ؟ فقال : لقد أكلتُ في عُرس أُمِّكَ يَا أَمِيرِ المؤمنينِ . قال : عند أَيِّ أَزواجها ؟ قال : عند حفص بن المُغيرة . قال : يا أَبا الجهم ، إيَّاك والسلطان ، فإنه يغضب غضب الصيُّ ويأخذ أُخِدَ الْأَسِدِ .

وأُبُو الجهم هو القائل في معاوية :

۱٥

و نُنْصِبِهِ لَنَحْسُرَ حَالَتَيهِ ﴿ فَنَحْسُرِ مَهُمَا كُرُمَا وَلِينَا تَميلُ على جَوانبه كَأَنَا ه تَميلُ إذا تَميل على أبينا

وقدم عُقَيبة الابىدى على معاوية ودفع إليه رقعة فيها هذه الابيات:

مُعَاوِيَ إِنَّا بِشْرِ فَأُسْجِحٌ ۚ ۚ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيلِةِ

أَكَانُتُمْ أَرضَنَا فِحَرَدْتموها ، فهل مِن قائِم أو من حصيدِ

أَتَطْمَع بِالْخُلُود إذا هِلِكُنَا مَ وَلَيْسَ لِنَا وَلَا لِكُ مِنْ خُلُودٍ

فهينا أُمةً هلكت ضَياعًا م يَزيدُ أميرُها وأبو يزيدِ

فدعا به معاوية فقَال : ما جرَّ أَلْتُ على ؟ قال : نَصَحْتُكُ إِذْ غَشُوكَ ؛ وصدَّ فَتُكُ إذكذُ بُوك . فقال : ما أظنك إلا صادقًا ، وقضى خواتجه .

ومن حديث زياد عرب مالك بن أنس قال : خطب أبو جعفز المنصور ،

بين معاوية وأبى الجهم

معاوية وعقبية الأسدى

<sup>(</sup>١) سبقت هذه العبارة في ص ١٣ مع تغيير إسير .

فيد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، انقوا الله. فقام إليه رجل من عُرض الناس فقال: أذكّرك الله الذي ذكّر تنا به يا أمير المؤمنين. فأجابه أبو جعفر بلا فكرة ولا رويّة: سمعا وطاعة لمن ذكّر بالله، وأعوذ بالله أن أذكّر به وأنساه فتأخذى العزة بالإثم (لقد صَللتُ إذاً وما أنا من المهندين). وأمّا أنت، فوالله ما الله أردت بها، ولكن ليقال: قال فعوقب فصير! وأهون بها لوكانت، ما الله أردت بها، ولكن ليقال: قال فعوقب فصير! وأهون بها لوكانت، وأنا أحدّرُكم أيها الناس أختها؛ فإن الموعظة علينا نزلت، ومنا أخذت. ثم رجع إلى موضعه من الخطبة.

الرشيدو معترض عليه فيخطبته

وقام رجل إلى هارون الرشيد وهو يخطب بمكة ، فقال : ﴿ كُبُرَ مَقَتًا عندَ الله أَن تَقُولُوا مَالاً مَفْعَلُون ﴾ فأمر به فضُرِب مائة سوط ، فكان يئنَّ الليل كله ويقول: الموت! الموت. فأخير هارون أنه رجل صالح، فأرسل إليه فاستحلّه، فأحلّه .

الوليد ومعترض عليه فيخطبته

المدائني قال: جلس الوليد بن عبد الملك على المنبر يومَ الجمعة حتى اصفرت الشمس، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن الوقت لا ينتظرك، وإنّ الرب لا يَعذِرُك. قال: صدقت، ومَن قال مثلَ مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم مثل مقامك. من ها هنا من أقرب الحرس يقرم إليه فيضربُ عنقَه؟

مخاطر بين معاوية وزياد

الرياشيّ عن الأصمعي قال: خاطر رجل رجلا أن يقوم إلى معاوية إذا سجد فيضع يدّه على كَفَله ويقول: سبحان الله يا أمير المؤمنين! ما أشبه عَجِيزتَك بعجيزةِ أُمَّك هند! ففعل ذلك. فلما انفتل معاوية عن صلاته قال:

يابن أخى ، إن أبا سفيان كان إلى ذلك منها أشيَل ؛ فخذ ما جعلوا لك. فأخذه .
ثم خاطر أيضاً أن يقوم إلى زياد وهو فى الخطبة فيقول له : أيها الامير ،
من أبوك ؟ ففعل فقال له زياد : هذا يُخبرك وأشار إلى صاحب الشُّرطة فقدمه فضَرَب عُنقَه . فلما بلغ ذلك معاوية قال : ما قتله غيرى ، ولو أدبتُه على الاولى ما عاد إلى النائية .

وخاطر رجلٌ أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو فى الخطبة فيقول: أيها الأمير، من أممك؟ ففعل، فقال له: النابغةُ بنتُ عبد الله، أصابتها رماحُ العرب فبيعتُ

ابن العاس ومخاطر سأله عن أمه بِعُكَاظ، فاشتراها عبد الله بن جدْعان للعاص بن وائل، فولدت فأنجبت ؛ فإن كانوا جعلوا لك شيئاً فخذُه .

بين معاوية وخريم دخل نحر نيم الناعم على معاوية بن أبى سفيان ، فنظر معاوية إلى ساقيه فقال :
 أيّ ساقين 1 لو أنهما على جارية 1 فقال له خريم : فى مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين !
 قال : واحدة بأخرى والبادئ أظلم .

# تحكم السلطان

على أهل الدين والفضل إذا اجترموا عليه

أبو جعفر معمالك واب طاوس زياد عن مالك بن أنس قال : بعث أبو جعفر المنصور إلى وإلى ابن طاوس ؛ فأتيناه فدخلنا عليه ، فإذا هو جالس على فَرُش قد نُضّدت ، وبين يديه أنطاع قد بُسِطت ، وجلاوزة (البيديم السيوف يضربون الاعناق ، فأوماً إلينا أن أجلسا ، فجلسنا . فأطرق عنا طويلا (الله على وأسه والتفت إلى آبن طاوس فقال له : حدِّثني عن أبيك . قال : نعم ، سمحت أبى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجلُ أشركَ الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله » . فأمسك ساعة ؛ قال مالك : نضممت أبيابي من ثيابه مخافة أن يملاني من دعه . ثم التفت إليه أبو جعفر فقال : عفني يابن طاوس قال : نعم يا أمير المؤمنين ، [إن] الله تعالى يقول ﴿ ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ، إلى الله أبو جعفر فقال : عاني يابن طاوس بإلواد ، وفرعون ذي الاوتاد ، الذين طَهُوا في البلاد ، وتُمود الذين جابوا الصّبْخَرَ بالواد ، وفرعون ذي الاوتاد ، الذين طَهُوا في البلاد ، وتُمود الذين جابوا الصّبْخَر فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب ، إن رَبّك لَبالمِرْصَادِ ) قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملاني من دمه . فأمسك ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه ، ثم قال : يابن طاوس ناولني هذه الدواة . فأمسك ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه ، ثم قال : يابن طاوس ناولني هذه الدواة . فأمسك عنه . ثم قال : ناولني هذه الدواة . فأمسك عنه . ثم قال : ناولي هذه الدواة .

<sup>(</sup>١) الجلاوزة : الشرطة .

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول ، قليلا ،

فأمسك عنه ؛ فقال : ما يمنعك أن تناو كنيها ؟ قال : أخشى أن تكتُب بها معصية لله فأكونَ شريكك فيها . فلما سمع ذلك قال : قُومًا عنى . قال ابن طاوس : ذلك ماكنا نبغى منذ اليوم..

قال مالك : فما زلتُ أعرفُ لا بن طاوس فضلَه .

ومروان حين أبطأ بالجمة

أبو بكر بن أن شيبة قال : قام أبو هريرة إلى مروان بن الحكم وقد أبطأ بالجمعة ـ فقال له : أتظلُّ عند آبنة فلان تُرَوِّحُك بالمَرَاوح وتَسقيك المـاء البَّارد ، وأبناء المهاجرين والأنصار أيصهَرون من الحرّ ؟ لقد هممت أن أفعل وأفعل ، ثم قال : أسمعوا من أميركم .

> يين أثر جعفر وأن ذئب

أبو هريرة

فرج بن سلام عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: حدّثني رجل من أهل المدينة .كان ينزل بشق بني زُرَيْق ، قال : سمعت محمد بن إبراهيم يحدّث قال : سمعت أبا جمفر بالمدينة وهو ينظر فيما بين رجل من قريش وأهل بيت من المهاجرين بالمدينة ليسوا من قريش؛ فقالوا لآبي جعفر : آجعل بيننا وبينه لين أبي ذتب . فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب : ما تقول في بني فلان ؟ قال : أشرار من أهل بيتِ أشرار . قالوا : اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد . وكان عامله على المدينة . قال : ما تقول في الحسن بن زيد؟ قال : يأخذ بالإحنة ويقضي بالهوى . فقال الحسن : يا أمير المؤمنين ، والله لو سألتَه عن نفسك لرماك بداهية أو وصفك بشرّ ، قال : ما تقول في ؟ قال : أَعْفِني . قال : لا بدّ أن بقول . قال : لا تعدلُ في الرعية ، ولا تقسم بالسويّة . قال : فتغير وجهُ أبي جعفر . فقال إبراهم بن يحيي ابن محمد بن على صاحب الموصل: وَأَهِّرْنَى بدمه يا أمير المؤمنين. قال: أقعد يا بنيٍّ ؛ فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله حَهور. قال: ثم تدارك ابن أبي ذاب الكلامَ فقال: ياأمير المؤمنين، دعنا بما نحن فيه؛ بلنني أنَّ لك ابناً صالحاً بالعراق، يعني المهدى قال: أما إنك قات ذلك، إنه الصوّام القوّام البعيد ما بين الطرنين (1) قال: ثم قام ابنُ أبى ذئب فخرج، فقال أبو جعفر: أما والله ماهو بمُسرو أقى العقل، ولقد قال بذات نفسه.

<sup>(</sup>١) بعد العارفين : كناية عن شرف النسب.

قال الاصمعى: ابن أبي ذتب، من بني عامر بن لؤى، من أنفُسهم.

المــأمون والحارث بن مسكين قال: ودخل الحارث بن مِسكين على المأمون فسأله عن مسألة فقال: أقول فيها كما قال مالك بن أنس لآبيك هارون الرشيد، وذكر قوله فلم يُعجب المأمون. فقال: لقد تَيَّست فيها وتَيَّس مالك. قال الحارث بن مسكين: فالسامع باأمير المؤمنين من التَّيَسين أَتْيَس؛ فتغيّر وجه المأمون. وقام الحارث بن مسكين فخرج وتندّم على ماكان من قوله ، فلم يستقر في منزله حتى أتاه رسول المأمون، فأيقن بالشر ولبس ثياب أكفانه؛ ثم أقبل حتى دخل عليه ، فقرّبه المأمون من نفسه ، ثم أقبل على دخر عليه ، فقرّبه المأمون من نفسه ، ثم أقبل عليه بوجهه فقال له: ياهذا، إن الله قد أمر مَن هو خير منك بإلانة القول لمن هو شرّ منى ، فقال لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون : فقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ قال: يا أمير المؤمنين ، أبوء بالذّب ، وأستغفر الرب. قال: عفا الله عنك ، آنصرف إذا شئت .

المنصور وأبو سغيان التورى وأرسل أبو جعفر إلى سُفيانِ الثَّورَى ، فلما دخل عليمه قال : عِظَى أبا عبد الله . قال : وما عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ فأعظَكَ فيما جهلْتَ ؟ فما وجد له المنصور جوابا .

أبو النضر وعامل\$لخليقة ودخل أبو النصر سالم مولى عمر بن عبد الله على عامل للخليفة ، فقال له أبا النصر ، إنّا تأتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ، ولا نجد بدًّا من إنفاذها ، في ترى ؟ قال له أبو النصر ؛ قد أتاك كتاب من الله تعالى قبل كتاب الخليفة ؛ فأنّهما اتبعت كنتَ من أهله .

و الطير هذا القول ما رواه الاعمش عن الشَّعيّ. أنّ زياداً كتب إلى الحكم بن عرو الغِفاريّ، وكان على الصائفة (۱): إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلىّ يأمرنى أن أصطنى له الصفراء والبيضاء، فلا تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة [واقسم ماسوى ذلك (۱)] فكتب إليه: وإنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين،

10

<sup>(</sup>١) الصائفة: الغزاة في الصيف.

<sup>(</sup>٢) التكملة من البيان والتبيين.

والله لو أن السموات والأرض كاننا رَتقاً على عبدفا تَّقَى اللهَ لجعل له منها مخرجاً > ثم نادى في الناس فقسم فيهم ما اجتمع له من النيء .

ابن هبيرة

ومثله قول الحسن حين أرسل إليه ابنُ هبيرة وإلى الشعى فقال له : ما ترى والمسنالمسرى أبا سعيد في كُتب تأتينا من عند يزيد بن عبد الملك فيها بعضُ مافيها ، فإن أنفذتها وافقتُ سخطَ الله ، وإنهَ لم أنفذها خشيت على دى ؟ فقال له الحسن : هذا عندك ، الشعىّ فقيه الحجاز . فسأله فَرَقّق له الشميّ وقال له : قارب وسدّد ، فإنما أنت عبد مأمور ، ثم التفت النُّ هبيرة إلى الحسن وقال : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال الحسن : يابن هُبيرة : خَفِ الله في يزيدَ ولا تخف يزيد في الله . يابن هبيرة ، إن الله ما نُعُكَ من يزيد وإن يزيدَ لا يمنغُك من الله . يان هبيرة ، لاطاعة لخلوق في معصية الحالق ، فانظر ماكتبَ إليك فيه يزيدُ فأعرضه على كتاب الله تعالى ، فما وافق كتابَ الله تعالى فأنفذه ، وما خالف كنابَ الله فلا تُنْفذُه ؛ فإن الله أولى بك من يزيد ، وكتاب الله أولى بك من كنابه . فضرب ابن هبيرة بيده على كتف الحسن وقال: هذا الشيخ صَدَقَني وربُّ الكعبة . وأمر للحسن بأربعة آلاف ، وللشعبي بألفين ؛ فقال الشعبي : رققنا فرقق لنا . فأما الحسن فأرسل إلى المساكين ، فلما اجتمعوا فرقها ، وأما الشمى فإنه قبلها وشكر عليها .

> مماونة والأحنف في استخلاف نزمد

ونظير هـذا : قولُ الأحنف بن قيس لمماوة حين شاوره في أستخلاف يزيد . فسكت عنه ، فقال : مالك لاتقول ؟ فقال : إن صدّقناك أسخطناك ، وإن كذَّبناك أسخطنا الله ، فسُخُطُ أمير المؤمنين أهرن علينا من سخط الله. ١ فقال له: صدقت.

> حكتاب أبي الدرداء إلى معاوية

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية : أما بعد . فإنه مَن يَلتُمُس رضا الله بسُخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومَن الله بن رضا الناس بسخط الله وكَلَهُ الله إلى الناس .

> كتاب عائشة إلى معاوية

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية : أما بعد فإنه من يعمل بمساخط الله يصرُ حامدُه من النَّاسِ ذامًّا له. والسلام. هشام وناسح نصحه بأربع أبو الحسن المدائني قال: خرج الزُهري يوماً من عند هشام بأربع، قيل له: وما هن؟ قال: دخل رجل على هشام فقال: يا أمير المؤمنين، احنظ عنى أربع كلمات فيهن صلاحُ مُلكك واستقامة رعيتك. فقال: هانهن. فقال: لا تَعِدَنَ عِدَةً لا تَنق من نفسك بإنجازها. قال: هذه واحدة فهات الثانية. قال لا يَغُرَّ ذك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المُذَحَدَرُ وعُرا. قال: هات الثالثة. قال: واعلم أن للأعمال جزاء فانق العراقب. قال: هات الرابعة. قال: واعلم أن الأمور بَغَنَاتُ فكن على حذر.

قعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، نطيع أحياكم ولا نتبرأ من مو تاكم 1 فالتفت إلى المغيرة فقال له : هذا رجل فاستوس به خيرا .

عبد اللك والحارث فى اين الزبير وقال عبد الملك بن مروان للحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ؛ ماكان يقول الكذّاب في كذا وكذا ؟ \_ يعنى ابن الزبير \_ ؛ فقال : ما كان كذابا . فقال له يحيى بن الحكم : من أمّك يا حار ؟ قال : هي التي تعلم . قال له عبد الملك : اسكت فهي أنجب من أمّك .

الولیسد این عبدالملك ، والزهمای دخل الزهرى على الوليد بن عبد الملك ، فقال له : ما حديث يحدَّ ثنا به أهل الشام ؟ قال : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال يحدَّ ثوننا أن الله إذا آسترعى عبداً رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات . قال : باطل يا أمير المؤمنين ، أني خليفة أكرم على الله أم خليفة غيرُ نبي ؟ قال بل نبي خليفة . قال : فإن الله يقول لنبيه داود : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْكُم مَيْنَ النَّاسِ بِالحَقّ ولا تَنْبِعِ الْمَوَى فَيُصِلّكَ عَنْ سَبِيلِ آللهِ ، إِنْ آلَيْنِ يَضِلُون عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَمُ عَذَاوعِد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة ؛ فَمُ اطْنَكَ بَعْلِيفة غير نبي ؟ قال : إن الناس ليُعْروننا عن ديننا .

ٔ بین ابن یسار وعبد الملك الاصمعى عن إسحاق بن يحيى عن عطاء بن يسار قال: قلت للوليد بن عبد الملك: قال عمر بن الحطاب: ووددتُ أنى خرجت من هذا الامر كفافا لا على ولا لى . .

من كلام الله تعالى

عثمان وتقيف لمسا همت

بالارتداد

## فقال : كَذَبِت . فقلت : أَوَ كُذِّبْتُ! فَمَا أَفَلَتُ مِنْهِ إِلَّا بِحُرَ يُعَةِ الذُّقَن (''

#### المشورة

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ندم من استشار ، ولا شتى من استخار .

وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بمشاورة من هو دونه فى الرأى،

فقال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ؛ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُلُّ عَلَى اللَّهِ ﴾ .

ولما هَمَّتُ ثقيف بالارتداد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استشاروا عثمان من أبى العاصى ، وكان مطاعه فيهم ؛ فقال لهم لا تكونوا آخرَ العرب إسلاما وأولهم ارتداداً ؛ فنفعهم الله برأيه .

البعن الحكاء وسئل بعضُ الحكاء: أَىُّ الأمور أَشَدَ تأييداً للفتى (٢) وأيها أَشَد إضراراً به ؟ فيما ينفع ويضر وتجربة الأمور ، وحُسن العناء عقال: أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مُشاورة العلماء، وتجربة الأمور ، وحُسن التنبُّت . وأشدها إضرارا به ثلاثة أُشياء: الاستبداد ، والتهاون ، والعجلة .

ين مكنيم وتكليم وأشار حكيم على حكيم برأى فقبله منه . فقال له : لقد قلتَ بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط خُلوَ كلامه بمرّه ، وسهله بوّغرِه ، ويحرّك الإشفاقُ منه ما هو ساكنٌ من غيره ، وقد وعيتُ النصح وقبلتُه ؛ إذ كان مصدره مِن عند مَن لا يُشَكُ في مودّته وصفاء غيبه ونُصْح حبيبه . وما زلتَ بحمد الله إلى الخير طريقاً واضحا ، ومناراً بيّنا .

الراسي ق وكان عبد الله بن وهب الراسي يقول : إياكم والرأي الفطيرَ . وكان يستجيف الرأى الله من الرأى الذّبريُّ الحَمير .

لعلى فردأى وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : رأى الشيخ أحسر من الله عنه يقول : رأى الشيخ أحسر من الله عنه مشهد<sup>(۱)</sup> الغلام .

(١) مثل يضرب لمن نجا من الناف وقد أشرف.

(ُعُ) في نهاية الأرب ( ٣ : ٧٠ ): « للعقل a .

(٣) الرأى الدبرى: الذي يسنح بعد فوات الفرصة .

(٤)كذا في بعض الاصول وعيون الاخباروالذي في سائر الاصول ونهاية الارب وجلد،

وأوصى ابنُ هُبيرة وله، فقال : لا تكن أول مُشير ، وإباك والهوى والرأى لابن هيرة يومى ابنه الفطير . ولا تشيرُنّ على مستبد [ ولا على وغد ولا على مسكون ولا على لجوج ، وخف الله في موافقة هوى المستشير آ " ، فإن التماس موافقته لؤم ، والآستماع منه خيانة .

وكان عامر بن الظرب حكم العرب يقول : دعوا الرأى يغِبّ حتى يختمر ، لعام بذالظرب وإياكم والرأى الفطير . يريد الآناة في الرأى والتثبت فيه .

ومن أمثالهتم في هذا قولهم : لارأى لمن لا يُطاع . من أشالهم

وكان المهلُّب يقول: إن من البليَّة أرب يكون الرأى يد من يملكه دون المهلب ذالرأى ر من پيصره .

العتى قال : قيل لرجل من عَبس : ما أكثرَ ضو ابَكم ؟ قال : نحن ألف رجل ١. وفينا حازمٌ واحد، فنحن نشاوره، فكأنَّا ألفُ حازم.

ليمضالشعراء قال الشاعر:

> الرأى كالليـل مُسودٌ جوانبُه ۽ والليل لا يَنْجَلِي إلا بإصباح فَاضُمُ مَصَابِيحَ آراءِ الرجال إلى ، مصباحِ رأيك تُزدَدُ ضوء مِصْباحِ

العتبي قال : أخبرتي من رأى عبد الله بن عبد الأعلى وهو أول داخــل على عدالة بن الخليفة وآخرُ خارج من عنده . قال : ثم رأيته وإنه ليُتَقَى كَمَا يُتَقَى البعيرُ الاحربُ، فقال لى : يا أخا العراق ، اتَّهُـ منا القومُ في سريرتنا ، ولم يقبلوا منا علانيَّتَنا ، ومِن عل\_له ورائهم ووراثنا حكمٌ عَدْل .

ومن أحسن ما قيل فيمن أشِير عليه فلم يقبل ، قولُ سُيبع لأهل البيامة بعد لسبيع في أهل إيقاع خالد بهم : يابَني حَنيفة ، بُعْداً لكم كما بَعِدَتْ عاد وتمود . أما والله لقد أنبأتكم بالامر قبل وقوعه ، كأني أسمع جَرْسَه وأبصر غَيْبَهُ ، ولكنكم أبيتم النصبحة فاجتنيتم الندامة . وإنى أما رأينكم تتهمون النَّصِيج وتُسَفِّهون الحليم ، استشعرتُ

(١) التُكملة من البيان والتبيين .

10

عبد الأعلى بعد سيخط المحليفة

منكم البأس وخِفتُ عليكم البلاء . والله ما منعكم الله النوبة ولا أخذكم على غِرّة ، ولقد أمهلكم حتى مَلّ الواعظُ ووهن الموعوظ ، وكنتم كأنما 'يعْنَى بما أنتم فيه غير'كم ، فأصبحتم وفى أيديكم من تكذيبي التصديق ، ومن نصيحتى الندامة ؛ وأصبح فى يدى من هلاككم البكاء ، ومن ذُلّكم الجزع . وأصبح ما فات غير مردود ، وما بقى غيرَ مأمون .

للتمامى ﴿ وَقَالَ القُطامِيُّ فِي هَذَا المُعنِي :

ومَعْصِبَةُ الشَّفيق عليك عمَّا ، يزيدك مرّة مِنهِ السَّمِاعا وخير الامر ما استقبلت منه ، وليس بأن تَتَبَّعه التباعا كذاك وما رأيت الناسَ إلا ، إلى ما جـــز غاويهم سراعا تراهم يغمزون من استركُوا ، ويجتنبون من صدق المِصَاعا<sup>(۱)</sup> وكان يقال: لا تستشر معلما ولا حائكا ولا راعى غنم ولا كثير القعود مع النساء. وأنشد في المعلمين:

١.

۲.

وكيف يُرجَّى العقلُ والرأى عند من يروح إلى أنثى ويغدو إلى طفل وكان يقال: لا تشاور صاحب حاجة بربد قضاءها.

وكان يقال : لارأى لحاقن ولا حازق : وهو الذى ضغطه الحف . ولا لحاقب ١٥ وهو الذى يجد رزًا فى بطنه .

ويشد في الرأى بعد فوته :

وعاجز الرأى مضباع لفرصته مدخى إذا فات أمَّ عاتب القدرا شهر الدؤلف ومن قولنا في هذا المعنى:

فَلَيْنُ سَمَعتَ نصيحتى وعَصيتها ه مَاكُنتُ أُولَ ناصِح مَعْصِيً لللهِ عَلَيْتُ اللهُ بن طوق بهم:
لمبيب وقال حبيب في بني تغلب عند إيقاع مالك بن طوق بهم:

لَمْ يَالُكُمُ مَالِكَ صَفَحًا ومَنْفُرةً مَ لُوْكَانَ يَنْفُخُ قَيْنُ الْمَنَى فَ خَم

<sup>. (</sup>١) المصاع : المقاتلة والمجالدة بالسيف.

#### حفظ الأسرار

قالت الحكاء: صدرُك أوْسَعُ لسرّك من صدر غيرك . الحكاء

وقالوا : سرَّك من دمك . يعنون أنه ربمــا كان في إفشائه سَفْكُ دَمك .

وكتب عبدُ الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : من عبد اللك

ولا تُفْشِ سِرَّكُ إلا إليك ، فإن لكك نَصِيحًا لكن لَصِيحًا وإنى رَأَيْتُ غُسواةَ الرَجَا ، لِ لا يَتْركُونَ أَدِيمًا صَحِيحًا

وقالت الجكاء: ماكنتَ كاتمَه من عَدُوِّكَ فلا تُطلع عليه صديقك . للحكاء

وقال عمرو بن العاص : ما استودعتُ رجلا سرًا فأفشاه فلُسْتُه ؛ لأنى كنت المدو بن العاض أضيقَ صدراً منه حين استودعتُه إياه حين أفشاه .

١٠ وقال الشاعر: لبن الشراء

إذا ضاق صدر المرء عن سرّ نفسه ، فصدر الذي يُسْتُودع السر أضيق قيل لأعرابي : كيف كتمانك للسر ؟ قال : أجحد المُخبِر وأحلف للمستخبِر . بعن الأعراب وقيل لآخر : كيف كتمانك للسر ؟ قال : ماقلي له إلا قبر .

وقال المـأمون : الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء : القدَّح في الملوك ، للأمون المُحرَّم .

وقال الوليد بن عُتبة لابيه : إن أمير المؤمنين أسرّ إلىّ حديثا ، أفلا أحدثك به ؟ قال لا ، يابنى ، إنه من كنم سره كان الخيار له ، [ومن أفشاه كان الخيار عليه (١٠ ] فلا تكن مملوكا بعد أن كنتَ مالكا .

وفي التاج أنّ بعض ملوك العجم استشار وزيريه ، فقال أحدهما ؛ لا ينبغى ملك من ملوك لللك أن يَستشير منّا أحداً إلا خالياً به ؛ فإنه أَمُوتُ للسر ، وأحزم للرأى ، وزيريه وزيريه وأجدر بالسلامة ، وأعنى لبعضنا مربى غائلة بعض ؛ فإن إفشاء السرّ إلى رجل واحد أو تَقُ من إفشائه إلى اثنين ، وإفشاءه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جماعة ؛ لأن

<sup>(</sup>١) النكلة من عيون الاخبار .

الواحد رَهنَ بما أُفشِيَ إليه ، والثانى مطلقُ عنه ذلك الرهن . والثالث عِلاوة فيه . فإذا كان السر عند واحدكان أحرى أن لا يُظهره رغبة ورهبة ، وإن كان عند اثنين دخلت على الملك الشبهة ، واتسعت على الرجلين المَعاريض . فإن عا قَبهما عاقبَ اثنين بذنبِ واحد ، وإن اتهمهما اتهم بريئاً بخيانة بجرِم ، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له ، وعن الآخرِ ولا تُحجة معه (1)

لبعض الشعراء

ومن أحسن ماقالت الشعراء في السر قولُ عمر بن أبي ربيعة :

فَقَالَتْ وَأَرْخَتْ جَانِبَ السَّتَر : إنمَا ، معى فَتَحَدَّثْ غَيْرَ ذِى رِقْبَــةٍ أَهْلِى فَقُلْتُ لَمَا : مابى لهم مر. تَرَقْبٍ ، ولكِنَّ سِرِّى ليس يَحْمِـــله مِثْلِى وقال أبو مِحْجن الثقني :

لاتسألى الناسَ عرض مالى وكَـنْثرته ، وسائِلى الناسَ عن بَأْسِي وعن خُلُقِ قَدْ أَطْعَن الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ عَنْ عُرُضٍ ، وأَكَـنُتُمُ السَّرْ فيله ضَرْبَةُ العُنُقِ وقال الحطيئة سجو :

أَغِرْبَالًا إِذَا السُّتُودِعْت سِرًّا ، وكانُونًا على الْمُتَحَدِّ ثِينَا

#### الإذب

يبزياد وحاجبه قال زيادٌ لحاجبه عَجْلان : كيف تأذنُ للناس ؟ قال : على البيوتات ، ثم على ١٥ الاسنان ، ثم على الآداب . قال : فمن تُوخّر ؟ قال : مَن لا يَعْبَأُ اللهُ بهم . قال : ومَن هم ؟ قال : الذين يلبَسون كُسبوةَ الشناء في الصيف وكسوةَ الصيف في الشناء .

لسعيد بنعتبة فى بعده عن الآذن

وكان سعيد بن عُتبة بن حُصين إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانباً ؛ فقيـل له : إنك لتَتَباعد من الآذِن جُهْدَك ؛ قال : لَأَنْ أَدْعَى من بعيد ٢٠ خيرٌ من أن أَقْصَى من قريب . ثم قال (٢٠ :

<sup>(</sup>١) انظر عيون الاخبار وتهاية الارب والوزراء والكتاب للجهشياري .

<sup>(</sup>٢) الشعر للبعيث بن حريث ( انظر الحماسة ) .

وإِنَّ مَسيرى في البيلاد ومَـنزلي ، هو المـنزلُ الأقْصى إذا لم أُقرَّب ولست وإن أَدْنيتُ يوماً ببائعٍ ، خَـلاق ولا دبني ابْتخـاء التّحبُّبِ وقال آخر :

لبعضالتعراء

يين معاوية وابن الأشعث

في الدخول على الملوك

رأبتُ أَنَاسًا 'يسرعون تَبادراً ؛ إذا فتح البوابُ بابك إصبَعَا ونحن جلول ساكنون رزانةً ، وحِلمًا إلى أنْ بُفتحَ البـاب أجمعا (١) ووقف الاحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بياب معاوية ، فأذِن للأحنف، ثم أذن لآبن الأشعث، فأسرع في مِشبته حتى تقدم الأحنف ودخل قبله . فلما رآه معاويه عَمَّـه ذلك وأَحْنَقَه ، فالتفت إليـه فقال : والله إنى ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبله ، وإنا كما نلى أمورَكم نلى آدابَكم ، ولا يزيدُ مُتَزَيَّدُ فى ١. خطوه إلا لنقص بجده من نفسه .

وقال همام الرقاشي(٢):

10

أَبْلِغُ أَبَا مِسْمَعِمِ عَنى مَعْلَعْلَة ﴿ وَفَى الْعِنَابِ حَبِــَاةً بِينِ أَقُوامِ قَدَّمْت قَبلي رجالًا مَا يَكُون لهم ، فَى الْحَقَّ أَنْ يَلِجُوا الْأَبُوابِ قَدَّامى لَوْ عُدَ قبر وقبر كنت أقربَهم ﴿ قُربِي وأَبعدَهُمْ مِن مَنزِل الذَّامِ حتى جَعلتُ إذا ماحاجةٌ عَرَضتْ ﴿ بِبَابِ قَصْرِكَ أَذْلُوهَا بِأَقُوامِ ٣٠

قيل لمعماوية : إن آذِ نَك يقدم معمارفه في الإذن على وجوه الناس ، قال : "لعاوية في آذنه وما عليه ؟ إنَّ المعرفة لتنفعُ في الكتاب العقور والجمل الصَّئول ؛ فكيف في رجل خسیب ذی کرم ودین ؟

وقالت الحكماء : لا يُواظب أحد على باب السلطان فيُلقى عن نفسِــه الآنفة الحكاء ۲. ويحتمل الآذي ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته . إلى المراد

(١) الشعر للحصين بن المنذر (انظر البيان والتبيين).

(٣) أدلوها بأقوام : أستشفع بهم .

ق الوصول

<sup>(</sup>٢) في نسبة هذه الابيات خلاف كبير بين ابنقتيبة والجاحظ وصاحب تاج العروس

وقالوا: من أدمن قَرْع الباب يوشك أن يُفْتَحَ له. وقال الشاعر ('':

كم من فتَّى قصَّرت فى الرزق خطوته به أصبتُه بسهام الرزق قد فَلَجَا إن الأمور إذا انسدت مسالكها به فالصبر بفتق منها كل ما ارتتجا لا تيأسن وإن طالت مطالبة به إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا أبخاق بذى الصبر أن يحظى بحاجته به ومُدْمن القَرْع للأَبواب أن يَلجا ين رجلودوح ونظر رجل إلى رَوْح بن حاتم واقفاً فى الشمس عند باب المنصور ؛ فقال له : لقد طال وقو فك فى الشمس . فقال : ذلك ليطول جلوسى () فى الظل .

ين رجل ونظر آخر إلى الحسن بن عبد الحميد أيزاحم الناسَ على باب محمد بن سليمان ، والحسن بن فقال : أمثلك يَرضى بهذا 1 فقال : عبد الحميد

أُهِينُ لَمْ نَفْسَى لأُكْرِمِها بهم ، ولا يُكرم النَّفْسَ الَّذِي لا يُهِينُها

1.

10

من کلام الهند وفی کتاب للهند: إن السلطان لایقزب الناس لقرب آبائهم ولا یبعدهم البُعدهم، ولکن ینظر ما عندکل رجل منهم، فیُقرِّب البعید لنفعه، ویُبعد القریبَ لضرِّه، وَسُبهوا ذلك بالجُرَذِ الذي هو فی البیت مجاور، فن أجل ضرِّه نُنی، والبازی الذی هو وحشی، فن أجل نفعه اقتیٰی.

ين النبي سلمانة استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت فقال : أألج ؟ فقال عليه وسلم النبي سلى الله عليه وسلم لخادمه : اخرُج إلى هذا فَعَلَمُه الآستئذان وقل له يقول : ومستأذن السلام عليكم ، أأدخل ؟

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الاستنذان ثلاث ، فإن أذِن لك وإلا فارجع .

السل وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه . الاولى إذْن ، والشانية مؤامرة ، ٢٠ كرم الله وجهه والثالثة عزمة ، إما أن يأذنوا وإما أن يرجع .

<sup>(</sup>١) ينسب هذا الشعر لبشار بن برد ، ولمحمد بن بشير ، على خلاف في ذلك .

<sup>(</sup>١)كذا في نهاية الارب وفي الاصل : ليطول وقوفي ، والذي اخترناه أجود

#### الحجّاب

قال زياد لحاجبه : يا عجلان ، إنى وليتك حِجَابتى وعزلتك عن أربع : هذا ذياد وحاجبه المنادى إلى الله فى الصلاة والفلاح ، لاتحجبه عنى فلا سُلطان لك عليه ، وطارق الليل لاتحجبه ، فشر ما جاء به ولو كان خيرا ما جاء به تلك الساعة ؛ ورسول الثغر فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة ، فأد خِلْه على وإن كنت فى لحافى ، وصاحب الطعام ، فإن الطعام إذا أعيد تسخينُه فَسَد .

ووقف أبو سفيان بياب، عثمان بن عفان وقد آشنغل بيعض مصالح المسلمين أبوسفيان لحجبه ؛ فقال له رجل وأراد أن يُغريه : يا أبا سفيان ماكنت أرى أن تقف بياب مُضَرَى فيحجُبَك ، فقال أبو سفيان : لا عدِمْتُ مِن قومى من أقف سامه فحجنى .

استأذن أبو الدرداء على معاوية فحجه ؛ فقال : من يَغْشَ أبواب الملوك أبو الدرداء ببابه ساوية ببابه ساوية ويقعد ، ومن يجد باباً مُعلقا يجد إلى جانبه بابا مفتوحاً ، إن دَعَا أُجِيبَ وإنَ سَأَلُ أُعْطِى .

قال محمود الوراق :

1.

شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب غالوا بأبواب الحسديد لِعزِّها م و تنوَّقوا في تُعبِّج وجه الحَاجِب فإذا تَلطَّف للدُّنُول عليهم م راج تَلقَّوْه بِوعسد كاذِبِ فاطلُب إلى ملك الملوك ولاتكن م بَادِي الضراعَة طالبا مِنْ طالبِ

سعيد بن مسلم ، قال : كنت والياً بإرمينية ، فغبر أبو هفان أياما ببابى . فلما وصل إلى مَثَل قائما بين السهاءاين وقال : والله إنى لاعرف أقو أما لو علموا أن سَف التراب يُقيم من أود أصلابهم لجعلوه مُسْكةً لارماقهم إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق الحواشي . أما والله إلى لبعيد الوثبة ، بطيء العطفة . إنه والله لا يثنيني عنك إلا ما يصرفك عني ، ولكن أكون مُقِلاً مُقَرَباً أحَبُّ إلى من أن أكون

بین سعید بن مسلم و أبی هفان فی الحجاب

للوزاق

مُكْثِرًا مبعداً ؛ والله ما نسأل عملا لا نضبطه ، ولا مالا إلا ونحن أكثرُ منه ؛ وهذا الآمر الذي قد صار إليك وفي يديك قد كان في يدي غيرك ، فأمسوا والله حديثاً ، إنْ خيراً في وإن شرا فشر . فتحبيب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الجانب وتسهيل الحجاب ، فإن حُب عباد الله موصولٌ بحب الله ، وبُغضهم موصولٌ ببغضه ، لانهم شهدا الله على خلقه ، ورقباؤه على من اغوج عن سبيله .

بین أبی مسهر وان عبدكان

أبو مسهر قال: أتيت أبا جعفر محمد بن عبد الله بن عبدكات فحبني ، فكنيت إليه:

إِن أَتَيْتُكُ لِلنَّسليمِ أَمْسِ فَلَمْ وَ تَأْذَنْ عَلِيكُ لِمَا الْأَسْتَارُ وَالْحُبُ وَالْدِبُ وَقَدَ عَلَمَتَ بِأَنِى لَمْ أَرْدَ وَلَا وَ وَاللهِ مَا رُدَّ إِلَا العِلْمُ وَالْآدِبُ

١.

فأجابني ابن عبدكان ، فقال :

لو كنت كافأت بالحُسنى لقلت كما ، قال ابنُ أَوْسِ ('' وفيها قَاله أدب ، ليس الْحِجابُ بِمُـقص عنك لى أمكل ، إنّ السماء تُرجَّى حِين تَعْتَجبُ ، وقف بياب محمد بن منصور رجلٌ من خاصته كَنَجب عنه ؛ فكنب إليه :

ابن منصور ورجل من خاصته حجبعنه

على أى باب أطلب الإذنّ بعدما ، حُجبت عَن الباب الذي أنا حاجبُهُ وقف أبو العتاهية إلى باب بعض الهـ اشميين فطلب الإذن ، فقيل له : تكون

لك عودة ، فقال :

لنَّ عدتُ بعد اليوم إنى لظالمٌ ، سأَصْرفُ وجهى حَيثُ تُبغى المكارِمُ متى يَظفر الغادِي إليك بحاجة ، ونِصِفُك محجوب ونصفك نائم؟ تَ ونظير هذا المعنى للعتابي حيث يقول:

للعنساني

قد أنيْناك للسلام مرارًا ، غيرَ من منّا بذاك المزارِ فإذا أنت في اسْتِتارك بالله ، لم على مثل حالما بِالنهارِ وقف رجلبهاب أبي دُلَف، فقام به حينا لايصل إليه ، فتلطّف في رقعة وأوصلها إليه ،

أبودلف ورجل حجب عنه

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام ، حمد بن أوس الطادّ.

وكتب فيها :

1.

وأنشد أبو بكر العطار :

وقال غيره:

إذا كان الكريمُ له حِجابٌ ، فما فضل الكريم على اللنيم ِ؟ فأجاله :

إذا كان الكريمُ قلِيلَ مال ، ولم يغيذ تعلّل بالحجاب وأبوابُ الملوكِ مُحَجّباتُ ، فلا تَسْتَعْظمن مُحَجّابُ بابى وقال حيب الطائى فى الحجاب :

لحبيب

سأتُرُك هذا الباب ما دامَ إذنه معلى ما أرى ، حتى يلين قلب لل فل منه وصولا فل خاب من لم يأته متعمدًا ، ولا فاز مَن قد نالَ مِنه وصولا ولا بُعلتُ أرزاقنا بيّب د امرئ ، حمى بابه من أن يُنال دُنُحولًا إذا لم نجد للإذنِ عند دك مَوْضةًا ، وَجدنا إلى ترك المجيء سبيلا

لأبى يكرالعطار

مالك قد حُلْت عن وَفَائكَ واستبدلت ياعرُو شيمة كدِرَهُ لشتُم ترجُّوْن للحسابِ ولا ، يومَ تكون السماء مُنْفَطرهُ قد كان وجهى لديك معرفة ، فاليوم أَضْحَى باباً من النّكِرَهُ

لبعضالشعراء

أَتيت كُ للتسليم ؛ لا أننى امرؤٌ ، أَرَدْتُ بإنيانِكَ أسبابَ نائلِكُ فَالْفِت بوابًا ببابكَ مُغ من فضائلِكُ وقد قال قومٌ : حاجبُ المر، عاملٌ ، على عرضهِ ؛ فاحذَرْ خيانة عاملكُ وقال الحسن بن هاني :

للحسن بن هانی ا

٠٠ أيها الراكب المُغِنَّةُ إلى الفضــــلِ ترفقُ فدونَ فضلٍ حِجابُ ونَعَمُّ هَبْكَ قد وصلت إلى الفضــــلِ فهل فى يديكَ إلا النَّرابُ ا وقال آخر ــ وهو محمود البغدادى :

لجحمود البغدادى

حِجابِكَ من مَها بَنه عسيرٌ ، وخيرك في اليدين غَدا يسيرًا

خرجتُ كَا دخلِتُ إليكَ إلّا ه تُرَابا صارَ فى نُخْقِ كَتَابِهِ وَقَالَ العَتَابِي :

حِجابُك ليس يشبهه حِجابُ ، وخيرك دون مَطلبِه السَّحابُ ونومك نومُ من ورد المنايا ، فليس له إلى الدنيــــا إيابُ وقال غيره :

أنا بالباب واقف منذ أصبحت على الشرج نمسِكا بعنانِه وبعينِ البَواب كلُّ الذى بى ، ورانى كأْنهُ لايرانِي وقال غيره:

إذا ما أتيناهُ في حاجيةٍ ، رَفعنها الرقاع له بالقَصِبْ لَهُ حاجب دُونهُ حاجب ، وحاجبُ حاجب ، نُختَجِبُ (۱) أن يشر (۱) : حدد بعث كال الله عالم فكتا من الله بالذه

قال أبو بشير " : حجبى بعض كتاب العسكر ، فكتبت إليه : إن من لم يرفعه الإذر للم يضعه الحجاب ، وأنا أرفعك عن هذه المنزلة ، وأرغب بك عن هذه المخليقة . وكل من قام فى منزلك ، عظم قدره أو صَغُر . وحاول حجاب الخليفة ، أمْكنه ؛ فتأمّل هذه الحال وانظر إليها بعين الفهم ترها فى أقبح صورة وأدنى منزلة .

لاين عبدريه وقد قلت في ذلك :

إذا كنت تأتى المرء تعظم حقّه ، ويَجهل منك الحقّ فالهَجر أوسع وفي النّاس أبدال وفي الهجر راحة ، وفي النّاس عمن لا يُواتيك مقنع وإنّ امْرءا يَرضى الهوان لِنفسه ، حَرَيْ بجدع الأنف والانف أشنعُ

لبعضالشعراء وقال آخر :

ب*ین* آبی بشیر و بعض کتاب

العسكر

يَا أَبَا مُومَى وَأَنْتَ فَتَّى ﴿ مَاجِــــَدُ خُلُو ۖ ضَرَا يُبُهُ ٣٠

(۱) كذا في نهاية الارب، والبيت هناك منسوب للبماني وفي الاصل: « يحتجب »

(٢) هوأ بوبشير رازم مولى حالدين عبدالله القسرى، وفي الأصول وأبو اليسير، وهو تحريف.

(٣) ضرائبه : سجایاه .

۲.

۱۰

10

كن على منهاج مَعرفَة \* إنّ وجه المرء حاجبهُ فه تبدو محاسسته ، وبه تبسدو معاينه وأنشد خسين الجمل ، وبَكَر إلى باب سليمان بن وهب فحجبه الحاجب وأدخل الحب الجمل ابن سَعُوة (۱) وحَمْدَویه :

و لَعمر في لَئنُ حُجبُنا عَن الشَّيْ ن فلا عن وجه هناك وجيه لا ولا عن طعامه التافه النَّنْ ه رِ الذي حولهُ لطام بَنيه بل حُجبنا به عن الخشف والمستخ وذاكَ التَّبْريق والتَّمويهِ فَرَى اللهُ حاجباً لك فظًا ه كل خير عنا إذا يَجْزيهِ فلقد سَرْنى دخولُ أبى سَعْ وَقَ دونى وبعده خَمْدَويهِ فلقد سَرْنى دخولُ أبى سَعْ وَقَ دونى وبعده خَمْدَويهِ إن ذَالة قد تأتى ه مِنْ صَباحى بِقُبح تِلك الوُجُومِ

وقال أحد بن محمد البغدادي في الحسن بن وهب الكاتب:

١.

10

الغدادی فی ان وهب

ومُسْتنبِ عن الحسن بن وهب م وعَمّا فيه مِنْ كرم وخيرِ أنانى كَىْ أَخَــتبره بعلْمى م فقلتُ له سقطت على خبيرِ هوَ الرّجلُ المهذبُ غير أنى م أراهُ كَثيرَ إِرْخاءِ السُّتُورِ وأَكُثرُ ما يُغَنبهِ فتاهُ حُسَيْن حِينَ يَخلو بالسُّرُورِ مولولا الرّيحُ أُسمِع أهلُ حَجْر عليلَ البيْضِ تُقرع بالذّكورِ» ومن قولنا في هذا المعنى:

لان عبد ربه

ما بال بابك محروساً ببواب و يَعْميه من طارِقٍ يأْتَى ومُنتابِ لا يُعتجب وجهك الممقوتُ عَنْ أحد و فالمقتُ يَعْجُبُه من غير حُجَّابِ فاعْزِلْ عن البابِ مَن قد ظلَّ يحجبه و فإن وجهك طلَّمْ على البابِ مَن قد ظلَّ يحجبه و فإن وجهك طلَّمْ على البابِ وقف حبيب الطائى بباب مالك بن طوق فحجب عنه ؛ فكتب إليه يقول: قللان طوق رَحَى سَعد إذا خَبطت و توائبُ الدَّهُم أعْلاها وأسْفلها قللان طَوْق رَحَى سَعد إذا خَبطت و توائبُ الدَّهُم أعْلاها وأسْفلها

لمبيب

<sup>(</sup>١) في يعض الأصول وشعوة. .

أصْبحت حاتمها جُودًا ، وأَخْنَفها ، حِلْماً ، وكَيِّسَها عِلْماً ، ودَغْفَلَها ('' مَالَى أَرَى القُبنَةِ البَيضاء مُقْفلة ، دُونَى وقد طال ما اسْتَفْتَحْتُ مُقْفَلها أَظُنُها جَنَّــةَ الفِرْدوْسِ مُعْرِضةً ، ولِيسٍ لى عمــلُ زَاكٍ فَأَدْخُلها باب الوفاء والغدر

> يين مروان وعبد الحبد السكاتب

قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب حين أيقز, بزوال مُلكه: قد احتجت إلى أن تصير مع عدوى و تظهر الغدر بن ؛ فإن إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى حسن الظن بك ، فإن استطعت أن تنفعني في حياتي ، وإلا لم تعجز عن حفظ حرمتي بعد بماتي . فقال عبد الحميد : إن الذي أمرت به أنفع الاشياء لك وأقبحها بي ، وما عندى غير الصبر معك حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك . وأنشأ يقول :

أُسِرُ وَفَاءَ ثُمُ أُظْهِر غـــدرةً ، فَن لِي بعدرٍ يُوسع الناسَ ظاهرُهُ

١.

عبدالملك بعد قتله اين سعيد

أبو الحسن المدائني قال: لما قَتَل عبدُ الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعد ما صالحه وكتب له أماناً وأشهد شهوداً . قال عبد الملك بن مروان لرجل كان يستشيره ويُصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر: مارأيك في الذي كان منى ؟ قال: أمرٌ قد فات دَرْكه ا قال: لتقولن ا قال حَرْثُم لو قتلتَه وحَييت . قال: أولستُ بحىّ ؟ فقال: لبس بحىّ مَن أوقف نفسه موقفاً لا يُوثَق له بعهد ولا بعقد . قال عبد الملك : كلام لو سَبَقَ سماعُه فعلى لامسكت .

أبو جعفر وابن هبيرة

المدائني قال: لما كتب أبو جعفر أمان ابن هبيرة واختلف فيه الشهود أربعين يوما (٢) ركب في رجال معه حتى دخـل على المنصور، فقال: إن دولتكم هذه جديدة، فأذيقوا الناس حلاوتها وجنّبوهم مرارتها، لتسرعَ محبتُكم إلى قلوبهم

<sup>(</sup>۱) يعى : حاتماً الطائى ، والاحنف بن قيس ، والكيس بن أبىالكيس المحدث ـ أو زيد الن الكيس المحدث ـ أو زيد الن الكيس النمرى النساية ـ ودغفل بن حنظلة الشيباني النساية .

<sup>(</sup>٢) الم أبو جعفر أن يكتب الأمان لابن هبيرة ، مكث يشاور فيمه العلماء أربعين يوما حتى رضيه ابن هبيرة ( الطبرى ) .

ويَعْذُب ذكرُكم على ألسنتهم، وما زلتُ منتظرا لهده الدعوة. فأمر أبو جعفر برفع الستر بينه وبينه، فنظر إلى وجهه وباسطه بالقول حتى أطمأن قلبه. فلما خرج قال أبو جعفر لاصحابه: عجباً من كل من يأمرنى بقتل مثل هذا 1 ثم قتله بعد ذلك غدرًا.

ه وقال أبو جعفر لسّلم بن قُتيبة : ما ترى فى قتل أبى مسلم ؟ قال : لو كان فيهما أبو جعر وسلم في قتل أب سلم لله أبا أمية .

قال أبو عمرو بن العلاء : كانت بنو سعد بن تميم أغدرَ العرب، وكانوا يُسمون الغَدر في الجاهلية كَيسان ، فقال فيهم الشاعر :

إذا كنتَ في سَعد وخالُك منهمُ ، غريبًا ، فلا يَغررُك خالك مِنْ سعْد إذا مادَّوْ اكْيُسانَ كانت كهو لهم ، إلى الغَدر أَذْنَى من شعابهم ِ الْمُرْدِ

#### الولاية والمزل

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم عليه وسلم ؛ فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة .

وقال المغيرة بن شعبة : أحب الإمارة لثلاث وأهجرها لثلاث : أحيها لرفع لابن شعبة ف في حب الولاية الاولياء ، ووضع الاعداء واسترخاص الأشياء . وأكرهها لروعة البريد ، ومَوْت وكراهبتها العزل<sup>(۱)</sup> ، وشماتة العدق .

وقال وَلَدُ ابن شُعبُرُمة القاضى: كنت جالساً مع أبى قبل أن يلى القضاء . فمرّ به بين ابنشبرمة طارقُ بن أبى زياد (۲) فى موكب نبيل ، وهو والى البصرة ، فلما رآه أبى تنفس طارق الصعداء وقائل:

٧٠ أراها وإنْ كانت تَحَبُّ كأنها ﴿ سَعَائِبُ صَيفٌ عَنْ قَريب تَقَشَّعُ

(١)كذا في الأصل ، ولعلها مخوف العزل ، ﴿

<sup>(</sup>٧) في الأصول: « مولى ابن زياد ، وهو خطأ ؛ وقد كان طارق بن أبي زياد عاملا على شرطة السكو فة لحالد القسرى .

ثم قال: اللهم لى دينى ولهم دنياهم: فلما ابتُلى بالقضاء قلت له: يا أبت، أ أتذكر يوم طارق؟ قال: يانيّ، إنهم بجدون خلفاً من أبيك، وإن أباك لا يجد خلفاً منهم: إن أباك خط فى أهوائهم، وأكل من حلوائهم ا

> لابن الحسن فى رجلغيرته الولاية

قبل لعبدالله بن الحسن : إنّ فلاناً غيّرته الولاية . قال : من وَلِيَ ولاية براها أكبرَ منه تغيّر لها ، ومن ولى ولاية يرى نفسه أكبر منها لم يتغيّر لها .

> بين عمر والمغيرة حين عزله

ولما عَرَل عمرُ بن الخطاب المُنيرة بن شعبةَ عن كتابة أبى موسى ، قال له : أعَنْ عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين ؟ قال : لاعن واحدة منهما ، ولكنى أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة .

> دعوة ابنعمر على زياد

وكنب زياد إلى معاوية : قد أخداتُ العراق بيميني وبقيت شماني فارغة \_ يعرِّض له بالحجاز \_ فبلغ ذلك عبد الله بن عمر ، فرفع يدد إلى السماء وقال : اللهم اكفنا شمال زياد . فحرجت في شماله قرحة فقتلته .

بین ابن الحطاب وأبی همربره

ولتى عمر بن الخطاب أبا هريزة ، فقال له : ألا تعمل ؟ قال : لاأريد العمل . قال : قال : قال : قال : قال : قال : قد طلب العمل مَن هو خير منك : يوسف عليه الصلاة والسلام ، قال : ﴿ الْجَعَلَىٰ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْارْضِ إِنْى حَفِيظٌ عَلِيم ('' ﴾ .

خالد القدرى وتوليته بلالا

المدانى قال: كأن بلال بن أبى بردة ملإزماً لباب خالد بن عبد الله القَسرى، ١٥ فكان لايركب خالد إلا رآء فى موكبه ، فبرم به ، فقال لرجل من الشرط: إيت ذلك الرجل صاحب العهامة السوداء فقل له : يقول لك الأمير : مالزومًك بابى وموكبى ؟ لا أوليك ولاية أبدا . فأتاه الرسول فأبلغه . فقال له بلال : هل أنت مبلغ عنى الأمير كما بلغتنى عنه ؟ قال : نعم . قال : قال له : والله لئن وليتنى لاعزلتنى . فأبلغه ذلك . فقال خالد : ماله قاتله الله ! إنه ليّعِدُ من نفسه بكفاية . ٢٠ فدعاه فو لاه .

بين عمر وطالب عمل

وأراد عمر بن الخطاب أن يستعمل رجلا ، فبادر الرجل فطلب منه العمل ، فقال له عمر : والله لقد كنتُ أردتُك لذلك ، و لكن مَنْ طلب هذا الأمر لم 'يَعَنْ عليه .

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحبر على وجه آخر .

ال له: ياعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم والعاس

وطلب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي ولاية ، فقال له : ياعم ، نفسٌ تحييها ، خيرٌ من ولاية لا تحصيها .

١.

بين النبي صلى الله عليه وسلم ورجل طلب عملا وطلب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا ، فقال له : إنا لانستعين على عملنا بمن يريده .

وتقول النصارى : لا نختار للجثلفة إلا زاهداً فيها غير طالب لها .

ر ازیاد فی أغبط الناس عیشاً وقال زياد لأصحابه: من أغْبَطُ النياس عيشا؟ قالوا: الآميرُ وأصحابه ا قال: كلا، إنّ لِاعواد المِنبر لهيبة، ولِقَرع لجام البريد لفَزْعة؛ ولكن أغبط الناش عيشاً رجل له دار يَجرى عليه كِراؤها، وزوجةٌ قد وافقته في كَفاف من عيشه، لا يعرفنا ولا نعرفه، فإن عَرفنا وعرفناه أفسدْنا عليه آخرته ودنياه.

يين معاوية والغيرة حين كبر وكنب المُفيرة بن شعبة إلى معاوية حير كبر وخاف أن يُستبدل به : أما بعد ، فقد كبرتْ سنّى ، ورقّ عظمى ، وآقترب أجلى ، وسفّهنى سفهاء قريش ، فرأْىُ أمير المؤمنين فى عمله مُوَفَق .

فكتب إليه معاوية: أمّا ما ذكرتَ من كَبَر سنّك ، فأنت أكلتَ شبابك ؛
وأما ما ذكرت مر. أقتراب أجلك ، فإنى لو أستطيع دفع المنية لدفعتها عن
آل أبى سفيان ؛ وأما ماذكرت من سفهاء قريش ، فحلماؤها أحلُّوك ذلك المحل ؛
وأما ماذكرت من العمل ، فَ و ضَحَّ رُوَيْدًا يُدُوك الْهَيْجَا حَمَل (۱) ، وهذا مثل ،
وقد وقع تفسيره في كتاب الأمثال .

فلما انتهى الكتابُ إلى المُغيرة كتب إليه يستأذنه فى القدوم عليه ، فأذن له عفرج وخرجنا معه ، فلما دخل عليه قال له : يامُغيرة ، كَبِرت سنْك ورق عظمك ولم يبق منك شيء ، ولا أرانى إلا مستبدلا بك . قال المحدّث عنه : فأنصرف إلينا ونحن نرى الكآبة فى وجهه ، فأخبر نا بما كان من أمره . قلنا له : فما تُريد أن تصنع ؟ قال : ستعلون ذلك . فأتى معاوية فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنه

<sup>(</sup>١) حمل: هو حمل بن بدّر من فرسان العرب ؛ والمثل فى النهى عن العجلة . والاصل فيه النهى عن العجلة في الدبح ، ثم استعمل فى النهى عن العجلة عامة .

الانفس ليُغْدَى عليها ويُراح ، ولستَ فى زمن أبى بكر ولا عمر ، فلو نصبتَ لنا عَلَماً من بعدك نصير إليه ا فإنى قدكنت دعوتُ أهمل العواق إلى بيعة يزيد ، فقال : يا أبا محمد ، أنصرف إلى عملك ورُمْ هذا الامر لابن أخيك . فأقبلنا نركض على النُجب ، فالنفت فقال : والله لقد وضعتُ رجلَه فى ركاب طويل أَلْقَ عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

# باب من أحكام القضاة

لعمر بن عبد العزيز

قال عمرُ بن عبد العزيز : إذاكان فى القاضى خمسُ خصال فقد كُمُل : عِلمُ بما كان قبله ، ونزاهةُ عن الطمع ، وحِـلمُ عن الحَفهم ، واقتدا لا بالأثمة ، ومشاورةُ أهل العلم والرأى .

وقال عمر بن عبدالعزيز : إذا أتاك الخصم وقد فُقِئت عينه ، فلا تحكم له حتى ١٠ يأتى خصمُه ؛ فلعله قد فُقئت عيناه جميعاً .

> كتاب عمر بن الحطاب إلى معاوية فى الفضاء

وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية فى القضاء كناباً يقول فيه : إذا تقدّم إليك الخصمان فعليك بالبيّنة العادلة أو اليمين القاطعة ، وإدناء الضعيف حتى يشتذ قلبُه وينبسط لسانه ؛ و تَعَاهَد الغريب ا فإنك إن لم تتعاهده سقط حقّه ورجع إلى أهله ؛ وإنما ضيَّع حقَّه من لم يَرْفَق به : وآسِ بين الناس فى لحظك وطرفك، وعليك الصلح بين الناس مالم يتبين لك فصل القضاء .

النحني قال: تنازع إبراهيم بن المهدى هو و بُختَيْشوع الطبيب بين يدى أحمد ابن أبى دُواد القاضى فى بحلس الحَكُم فى عَقار بناحية السّواد؛ فزَرَى عليه ابن المهدى وأغلظ له بين يدى أحمد بن أبى دُواد، فأحفظه ذلك، فقال: يا إبراهيم، إذا نازعت أحداً فى مجلس الحكم فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوتاً، ولا أشرت إليه يبد، موليكن قصدك أماً ، وطريقُك نهجاً ، وريحُك ساكنة؛ ووفّ بجالس الحكومة وليكن قصدك أماً ، وطريقُك نهجاً ، وريحُك ساكنة؛ ووفّ بجالس الحكومة حقوقها مع التوقير والتعظيم والتوجيه إلى الواجب؛ فإن ذلك أَشْبَهُ بك، وأشكل لمذهبك فى تَحْتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لمذهبك فى تَحْتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لمذهبك فى تحتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لمذهبك فى تحتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لمذهبك فى تحتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لمذهبك فى تحتَدِك وعِظَم خَطرِك؛ ولا تعجل؛ فرُبٌ عَجَدلَة تَهَبُ رَيْناً . وألقه لما الله المناه المن

يعصمك من الزلل ، وخطلِ القولِ والعمل ، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل ، إرن ربك حكيم عليم . قال إبراهيم : أصلحك الله ، أمرت بسداد، وحضضت على رشاد . ولست بعائد إلى ما ينلم مروءتى عندك ، ويسقطنى من عينك ، ويُخرجني عن مقدار الواجب إلى الاعتذار ؛ فها أنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مُقِرِّ بذنبه ، باخِع بحُرْمه ، فإنّ الغضب لايزال يستفرنى بمواده فيردُّن مثلك بحله ؛ وتلك عادة الله عندنا منك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد وهبت مثلك بحله ؛ وتلك عادة الله عندنا منك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد وهبت حق من هذا العقار لبُختَيشوع ا فليت ذلك يقوم بأرْشِ (١) الجناية ؛ ولن يَشَلَف مال أفاد ، وعظة ، وبالله التوفيق (١)

کتاب عمرین. الحطاب إلی أین موسی الأشعری الفضاء وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعرى ، رواها ابن عُينة : أما بعد فإنّ القضاء فريضة تُحكمة ، وسُنة متبعة ؛ فافهم إذا أدلى إليك الحصم ؛ فإنه لا ينفع مَدَكُم بحق لا نفاذ له ، آسِ بين الناس فى مجلسك ووجهك ؛ حتى لا يطمع شريف فى حَيْفك ولا يخاف ضعيف من جَوْرك . البينة على من أدّعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المُسلين إلا صلحاً أحل حراماً أو حَرَّمَ حلالا . ولا يمنعك قضائه قضيت به بالامس ثم راجعت فيه نفسك وهُدِيتَ فيه لرشدك أن ترجع عنه ؛ فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التمادى على الباطل . الفهم أنه يتلجلج في صدرك بما لم يبلغك به كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . واعرف الأمثال والأشباه ، وقسي الأمور عند ذلك ثم أعمد إلى أحبّها عند الله ينتم أعدت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء ؛ فإن ذلك أجلى للدّعى وأ يكني في ورسوله وأشبهها بالحق ؛ واجعل للدعى أمداً ينتمى إليه ، فإن أحضر المندر . والمسلمون عُدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حَد ، أو مُجَرَبًا عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في وَلاء أو قرابة أو قسب ؛ فإن الله تَولَى منكم السرائر ، ودراً عنكم بالبينات والأيمان ؛ ثم إياك والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في ودراً عنكم بالبينات والأيمان ؛ ثم إياك والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في

<sup>(</sup>١) الأرش: الدية.

<sup>(ُ</sup>عُ) انظر زهر الآداب للحصري (١: ٢٣٣).

مواطن الحقوق التي يُوجب اللهُ بها الآجر ويُحسن بها الذخر ، فإنه من تَخَلُّصُ نيته فيما يبنه وبين النياس ، ومن تَزَيَّنَ للناس بما يعلم اللهُ خِلافَه منه هَتَك اللهُ (۱) ستره .

وله أيضاً بوصيه

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: أما بعد ؛ فإنّ للناس أفرةً عن سلطانهم ؛ فاحذر أن تدركنى وإيّاك تحياء بجهولة ، وضغائن محولة ، وأهوا ، مُتّبعة ، ودُنيا مُوْثَرة . أقم الحدود واجلس للمظالم ولو ساعة من النهاذ وأخف الفُسّاق واجعلهم يدا يداً ورجلا رجلا ، وإذا كانت بين القبائل نائرة فنادوا يا لَفُلان ا فإنما تلك نجوى من الشيطان ، فاضر بهم بالسيف حتى يَفيئوا إلى أمر الله وتكون دَعَو انهم إلى الله والإسلام واستدم النعمة بالشكر ، والطاعة بالتألف ، والمقدرة بالعفو والنّصرة بالتواضع والحبة للناس . وبلغنى أن ضبة تنادى : يا لَصَنبة . والله ما علت أن ضبة ساق الله بها خيراً قط ولا صرف بها شرّا . فإذا جامك كنابي هذا فأنهكهم عقوبة حتى يَفْرُقُوا إن لم يفقهوا ، وألصق شرّا . فإذا جامك كنابي هذا فأنهكهم عقوبة حتى يَفْرُقُوا أن لم يفقهوا ، وألصق أمرهم ، وافتح بابك لهم ؛ فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلَهم حملا وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فَشت لك ولاهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ؛ فإيّاك ياعبد الله أن تكون كالبيمة : هَشُها في السّمَن والسّمَن حَتْفُها . وآعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتُه ، وأشتى الناس من يشتى والسّمن حَتْفُها . وأعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتُه ، وأشتى الناس من يشتى والسّمة . والسّم والسلام (٢) .

ابن الخطاب وابن العاس والغزو في البحر

أراد عمر بن الخطاب أن يغزو قوماً فى البحر ، فكتب إليه عمرو بن العاص وهو عاملُه على مصر : يا أمير المومنين ، إنّ البحر خلق عظيم ، يركبه خلق صغير ، ٧٠ دُودٌ على عود . فقال عمر : لا يسألنى الله عن أحد أحمله فيه .

للشعبي قال : كنت جالساً عند شُريح إذ دخلت عليه آمرأة تشتكي زوجها

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الارب، وعيون الاخبار، وجمع الاعشى، والبيان والتبيين.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح نهج البلاغة والبيان والتبيين (٢: ١٥٥).

وهو غائب و تبكى بكاء شديداً ، فقلت : أصلحك الله ، ما أزاها إلا مظلومة . قال : وما علمك ؟ قلمت : لبكائها . قال : لا تفعل ؛ فإن إخوة يوسف جاءوا أبائم . عِشاء كَيْسُكُونَ ، وهم له ظالمون .

الحسنورجل رد إياسشهادته وكان الحسن بن أبي الحسن ، لا يرى أن يرد شهادة رجل مسلم إلا أن يجزحه المشهودُ عليه ؛ فأقبل إليه رجل فقال : يا أبا سعيد ، إنّ إياساً ردّ شهادتى . فقام معه الحسن إليه فقال : يا أبا وائلة ، لم رددت شهادة هذا المسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم : له مالنا وعليه ماعلينا ؟ فقال : يا أبا سعيد ، إن الله يقول : ﴿ عَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ وهذا لا يُرْضَى .

من عدل شريح ال**قا**ضي ودخل الاشعث بن قيس على شُرَيح القاضى فى مجلس الحكومة ، فقال : مرحبًا وأهلا بشيخنا وسيدنا ، وأجلسه معه . فبينها هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من الاشعث . فقال له شُريح : قُم فاجلس مجلس الخصم وكلِّم صاحبك . قال بل أكلّمه من مجلس . فقال له : لتَقُومَن أولا مُرَن من يُقيمُك . فقال له الاشعث : لشد ماار تفعت ؟ قال : فهل رأيت ذلك ضَرَّك ؟ قال : لا . قال : فأر الدُتعر فُ نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك وأيت ذلك ضَرَّك ؟ قال : لا . قال : فأر الدُتعر فُ نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك و

ایاس ورده قصهادهٔ ابن آبی سرد وأقبل وكيع بن أبى سود صاحب خراسان ليشهد عند إياس بشهادة ، فقال : مرحبا وأهلا بأبى مُطَرِّف وأجلسه معه ، ثم قال له ما جا. بك؟ قال لاشهد لفلان . فقال : مالك وللشهادة ! إنما يَشْهَدُ الموالى والتجار والسُّوقة . قال صدقت، وانصرف منعنده فقيل له : خدَعَك ، إنه لا يَقبل شهادتَك . قال : لو علمتُ ذلك لعلوتُه بالقضيب .

عدی بن أرطا: وشریح دخل عدى بن أرطأة على شريح فقال: أين أنت أصلحك الله ؟ قال: بينك وبين الجدار. قال: إنى رجل من أهل الشام. قال: ناتى المحل سحيق الدار (''. قال: قد تزوجت عندكم. قال: بالرفاء والبنين. قال: ووُلِد لى غلام. قال: ليَهْنِك الفارس. قال: وأردت أن أُرحِّلها. قال: الرجل أحق بأهله. قال: وشرطت لها دارها، قال: الشرط أمّلك. قال: فاحكم الآن بيننا. قال: قد فعلت. قال: على من قضيت ؟ قال: على آبن أمك. قال: بشهادة مَنْ ؟ قال: بشهادة آبن

<sup>(1)</sup> في بعض الاصول . نائي الدار سحيق المزار ، .

شریح ورجـــل یخاصم فی سنور

أختِ خالتِك ؛ يريد إقراره على نفسه .

سفیان الثوری قال : جا مرجل یُخاصم إلی شُریح فی سِنَّوْر ، قال : بینتَك . قال : ما أجد بینة فی سنور وُلِدَتْ عندنا . قال شُریح : فاذهبوا بها إلی أمها فارسِلوها ، فإن استقرت واستمرت ودرّت فهی سنورك ، وإن هی آقشعرت واز باً رَّتْ (۱) فلیست بسنورك

سفيار الثورى قال : جا. رجل إلى شُريح فقال : ما تعول فى شاة تأكل الدَّبِي " ؟ فقال : لبنُ طيِّب وعَلَف جَّان .

لمربح وقد وقد وقد السريح: أيهما أطيب الجوزينق أو اللّازينق؟ قال: لست أحكم على غائب. الشعبي في الفصل ومعه امرأة، وهي من أجمل النساء الشعبي في الشّعبي في مجلس القضاء ومعه امرأة، وهي من أجمل النساء المنتاب المناب ا

فين الشَّعبي لَمُا ، رَفع الطَّرف إليها فَتَنسه بِدلال ، وبخـطَى حاجبها قال الجلواذِ قَرَّبهها وأَحْضِرُ شاهِدَ مِها فَقضى جَوْراً على الخَصْـم ولمْ يَقْضِ عليها

قال الشعبى: فدخلت على عبد الملك بن مروان ، فلما نظر إلىَّ تبسم وقال: فُتِنَ الشَّعْبِي لَمُنَا لِهُ رَفَعَ الطَّرْف إليها

ثم قال : ما فعلتَ بقائل هذه الأبيات ؟ قلت : أوجعُتُه ضرباً يا أمير المؤمنين ؛ بما آنتهك من حُرمتى فى مجلس الحكومة وبما افترى به على ! قال : أحسنت .

تم الجزء الثانى من كتاب اللؤلؤة فى السلطان . وقة المنة يتلوه إن شاءالله تعالى «كتابالفريدة في الحروب» وهوالجزء الثالث من قسمة خسة وعصرين من قسمة المؤلف والحمد لله أولا وآخرا . وصلواته على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم

10

<sup>(</sup>١) ازبأرّت : انتفشت وتهيأت للشر .

<sup>(</sup>٣) الدنى: الجراد، وقيل صغارة.

# كَمَّا بِ الْفِرِيدِة أِفْلِحُونَتِ وَمَلَادُامُهُمَا إِفْلِحُونِتِ وَمَلَادُامُهُمَا

#### ي فرش كتاب الحروب

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه :

قد مضى قولنا فى السلطان وتعظيمه وما على الرعبة من لزوم طاعته وإدامة نصيحته ، وما على السلطان من العدل فى رعيته والرفق بأهل مملكته . ونحن قاتلون بعون الله وتوفيقه فى الحروب ومدار أمرها ، وقود الجيوش وتدبيرها ، وما على المدتبر لها من أعمال الحدمة ، وانتهاز الفرصة ، والتماس الغرق ، وإذكاء العيون ، وإفشاء الطلائع ، وآجتناب المضايق ، والتحفظ من البيات . هذا بعد معرفة أحكامها ، وإحكام معرفته ، وطول تجربته لها ، ولمقاساة الحروب ومعاناة الجيوش ، وعلمه أن لا درع كالصبر ، ولا حضن كاليقين . ثم نذكر كرم الإقدام (() ومحمود عاقبته ، ولؤم الفرار ومذموم مَعَبَّتِه ، والله المعين .

#### رسمفة الحروب

الحرب: رحى، ثفا ُلها (٢) الصبر؛ وتُطبُها المكر، ومدارها الاجتباد، وثِقافُها الله الأناة (٣) ، وزمامها الحذر. ولكل شيء من هذه ثمرة: فثمرة المكر الظفَر، وثمرة الصبر التأييد، وثمرة الاجتباد التوفيق، وثمرة الآناة اليُّمْن، وثمرة الحذر السلامة؛ ولكل مقام مقال، ولكل زمان رجال والحرب بين الناس سجال، والرأى فيها أبلغ من الفتال.

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن معديكرب : صف لنا الحرب . قال : مُرَّةُ

<sup>. ، (</sup>١) في بعض الاصول دكرم اليقين . .

<sup>(</sup>٢) الثقال : ما يبسط تحت الرحى ليكون عليه الدقيقِ .

<sup>(</sup>٣) الثقاف : ماتسترى به الرماح .

المَّذَاق ، إذا كشفت عن ساق ؛ من صَبر فيها عُرِف ، ومن نكل عنها تَلِف ، ثم أنشأ يقول :

الحرْبُ أُوِّلَ مَا تَكُونَ فُتَيَّةً ، تَسْعَى بِزِينَهَا لِكُلِّ جَهُولِ حَى إِذَا حَمِيتُ وشَبَّ صَرَامُهَا ، عادتُ عجوزاً غير ذات خَلِيل شَمْطاء جَرَّتُ رأسها وتنكَّرَتُ ، مَكْرُوهةً للشَّمِّ والتقبيلِ

منزة النوارس وقبل لعنترة الفوارس : صف لنا الحرب . فقال : أولها شكوى ، وأوسطها نجوني ، وآخرها بلوى .

المكبت وقال الكبت:

ر والناسُ في الحرب شتى وهي مُقبلة ، ويستوون إذا ما أَدْبر القُبُلُ كُلُّ بَأَمْسِيَّهَا طَبِّ مُوَ لِيَسِةً ، والعالمون بذي غُدُو ِيّها قُلُلُ العد بنسياد وقال نصر بن سياد صاحب خُراسان يصف الحرب ومبتدًا أمرها :

> أرى خَلَلَ الرَّماد ومِيضَ نار ، ويُوشك أن يكون له ضرَامُ فإنّ النَّار بالعُودين تُذْكى ، وإنّ الحربّ أولها الكلامُ منحكة لسهاد وفي حكمة سليهان بن داود عليهما السلام : الشرحارُ أوله ، مُنْ آخره . قمرب والعرب تقول : الحرب غشوم ؛ لإنها تَنال غيرَ الجاني .

> > لميب وقال حبيب:

لأكث

والحرب تُرْكب رأسَها فى مشهّد ، عُدِلَ السَّفيهُ به بألْفِ حليمِ فى ســــاعة لو أنَّ لُقهانًا بهــــا ، وهو الحكيمُ لكانَ غير حكيمِ وقال أكثمُ بن ضيق حكيمُ العرب : لاحلم لمن لاسفيه له .

1.

۲.

للاحنف ونحو هذا قول الاحنف بن قيس : ما قَلَّ سفها : قوم قَطَّ إلا ذَلُوا .
وقال : لان يطيعني سفها : قومي أَحَبُ إلىّ مِن أَن يُطيعني حلياؤهم .
وقال : أكرموا سفها مكم فإنهم يكفونكم النادّ والعار .

وقال النابغة الجعدى :

النابغة الجمدى ودعوة الني صلى الله عليه وسلم له

ولا خيرَ في حِلْم إذا لم تكن له ، بَوادِرُ تَعْمِى صَفْوَ، أَن يُكدَّرَا وأنشد هـذا الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلسا آرتهى إلى هـذا البيت . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ اللهُ فاك . فعاش ثلاثين ومائة سنة لم تسقط له ثنيّة .

وقال النابغة الذُّبياني يصف الحرب:

للنابغة الديباتى يصف الحرب

تَبدوكو اكبه والشمسُ طالِعةٌ ، لا النُّورُ نُورٌ ولا الإظلامُ إظلامُ يظلامُ يريد بقوله : و تبدوكو اكبه والشمس طالعة ، شدة الهول والكرب ، كما تقول العامة : أربَّتُه النجومَ وسط النهاد . قال الفرزدق :

ه أُرِيكَ نجومَ الليلِ والشَّمْسُ حيَّة ،

1.

۲.

وقال طرفة بن العبد :

ه وتريكَ النَّجمَ يَحْرِي بالظُّهر ه

وإليه ذهب جرير فى قوله :

والشمسُ طالِعةُ ليست بِكَاسِفَةٍ ، تبكى عليك نجومَ الليلِ والقَمَرَا ١٠ يقول : إن الشمس طالعة وليست بكاسفة نجومَ اللبل ، لشدة الغم والكرب الذي فيه الناس .

ومن قولنا في صفة الحرب:

لابن عبذ ربه

ومُغْبَرِ السهاء إذا تَجَـــلَى « يُغادِرُ أَرْضَه كَالْأُو بُجوانِ كَانَ نهاره ظَلْمَاء للبـــلِ « كَوَاكِبه مِنَ السُّمرِ اللّهانِ سَمَوْتُ لَهُ سُمُوَّ النَّقْمِعِ فيهِ « بِكُلِّ مُنَ لِّقِ سَلِبِ السِّنَانِ وكل مُشطَّب المتنين صافي « كلون الملج منصلتُ يمانِ

وفى صفة المعترك :

عند اللقاء

لوَامِعُ يُبْصِرُ الْأُغْنَى سَنَاهَا هُ وَيَعْمَى دُونَهَا طَرْكُ البَّضِيرِ وخافِقةِ الذُّواتِي قد أَنَافَتْ م على خَسْراء ذات شَـبًا طَرير ('' يُحَوِّم حَولَمَا عِقْبَانِ مَوْتِ ، تَخَطَّفَتِ القُلُوبَ مِنَ الصُّدُودِ بِيَوْمٍ وَاحَ فِي سِرْ بَالِ لِيسِلِ ﴿ فَا عُرِفَ الْأَصِيلُ مِن البُكُودِ وعَيْنُ الشمس تَرْنُو في قَتامٍ ؞ رُنُوَّ البِكْرِ من بين السُّتُورِ فَـكُمْ قَصَّرْتَ مِنْ عُمُرٍ طَوِيلٍ \* بِهِ ، وأَطَلْتَ مِنْ عُمُر قَصِيرٍ

## العمل في الحروب

قبل لأكثم بن صَينيٌّ : صف لنا العمل في الحرب. قال أقِلُوا الحلاف على لأكثم بنصيني أمرائكم ، فلا جماعةً لمن اختُلف عليه . واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل ؛ فَتُنْبَتُوا ؛ فإن أَحْزَمَ الفريقين الرَّكِين . ورُبُّ عِجلةٍ تُعْقِبُ رَيْمًا . وادَّرِعُوا اللَّيْلَ ﴿ ١٠ فإنه أُخْوَى الموَيل، وتَحَفَّظُوا من البيات.

وقال شَبيب الحروري : الليل يكفيك الجبان ونصفَ الشجاع . وكان إذا لشبيبالخرورى في الأيل أمسى يقول لاصحابه: أتاكم المدد .

وقالت عائشةُ رضي الله تعالى عنها يوم الجل ، وسمعتْ منازعةَ أصحابُها وكثرةَ لعائشة يوم الجمل صياحهم : الْمُنازعة في الحرب خَوَر ، والصياحُ فيها فَشَل ، وما بِرأْبِي خَرَجْتُ ﴿ 10 مع هؤلاء .

وقال عُتبة بن ربيعة الأصحابه يوم بدر لما رأى عسكر رسول الله صلى الله لعتبة يوم بدر عليه وسلم : أَمَا تَرَوْنهُمْ خُرْسًا لا يَتكَلَّمُونَ ، يَتَلَّمَظُونَ تَلْمُظُ الحيات .

لابن أبي طالب فى العواقب وقال على بن أبى طالب رضي الله عنه : مَن أكثرَ النظرَ فى العواقب لم يَشُجُع . وقال النعمان بن مُقَرِّن لاصحابه عند لقاء العدة : إنى هازُّ لكم الراية ، فليُصلح ٢٠٠٠ لابن مقرن كلُّ رجل منكم من شأنه ولْيَشْدُّ على نفسه وفرسه ؛ ثم إنى هازُّها لكم الثانية . فلينظر كل رجل منكم موقعَ سهمه وموضعَ عدوَّه ومكان فرصته ؛ ثم إنى هازُّها

(١) المراد بالحراء: الفناة. والشبا: جمع شباة، وهي الحدّ. والطرير: المحدّد.

لكم الثالثة وحامل ، فاحملوا على اسم الله .

وللنعمان بن مقرّن هـذا؛ يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ تكاملت لمد بن الخطاب [ الحنيل] وتطلع الصحابة إلى التقدم عليها : الأُقلَدنَ أُعنَّتَها رجلا يكون غداً ف ابن مقرن . لاول أُسنَّةٍ يلقاها ، فقلدها النعمان بن مقرن .

ه وقال على رضى الله عنه : انتهزوا الفرصة فإنها تمرّ مرّ السحاب، ولا تطلبوا لعلى في الغرصة أثرًا بعد عين .

وقال بعض الحكماء: انتهز الفرصة فإنها خُلْسه وثِب عند رأس الأمر ولاتثب ولبعض العكماء عند ذُنَّبه ؛ وإياك والعجزَ فإنه أذَلُ مَنْ كب ، والشفيعَ المهين فإنه أضعف وسيلة .

وخرجت خارجة بخراسان على قُتيبة بن مسلم فأهمه ذلك، فقيل له: مايهمُّك لابن سلم ف ابن أب سود منهم ؟ وجَّجه إليهم وكيع بن أبى سُود فإنه يكفيكهم . فقال: لا ، إن وكيعا رجل به كِـبُرُ يحتقر أعداءه ، ومن كان هكذا قلت مبالاته بأعدائه فلم يحترس منهم . فيجد عدوُّه غِرَّةً منه .

وسئل بعض الملوك عن وثائق الحزم فى القتال فقال : مخاتلة العدو عن الريف لمن اللوك والحزم فى القتال فقال : مخاتلة العدو عن الريف المخرم فى القتال وإعداد العيون على الرَّصد ، وإعطاء المُللَّغين على الصدق ، ومعاقبة المتوصّلين المخرم هاربا إلى قتال ؛ ولا تُضيّق أمانا على مستأمن ، ولا تشدَهنّك الغنيمة عن المحاذرة (١٠) .

وفى بعض كتب العجم: إن حكيما سُمل عن أشدَ الأمور تدريباً للجنود وشحداً للحجم في أشد لها . فقال : تَعَوْدُ القتال ، وكثرةُ الظّفر ، وأن يكون لها مواذً من ورائها(١١) .

وقال عمرو بن العاص لمعاوية : والله ما أدرى يا أمير المؤمنين أشجاع أنت ين معاوية وعمرو بنالعاس عبان ؟ فقال معاوية :

شَجَاعٌ إذا ما أَمْكُنتُنَى فُرْصَة ، وإن لم تَكُنْ لَى فُرْصَة جَبَانُ وقال الاحنف بن قيس: إن رأيت الشر يتركك إن تركته ، فاتركه .

<sup>(</sup>١) انظر عيون الاخبار .

لمدية المذرى قال هُدية العذرى:

ولا أَتَّمَى الشرَّ والشرُّ تارِكَ ، ولكن متى أُخَلَّ على الشرِّ أُركَبِ ولستُ بِمِفْراحِ إِذَا الدهرُ سَرَّنِي ، ولا جازِع من صَرْفِهِ المتقلّبِ

## الصبر والإقدام في الحرب

جمع الله ثبارك وثعالى تدبير الحرب في آيتين من كتابه فقال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا ۗ هُ الذين آمنُوا إذا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْنُبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ وَأَطِيعُوا أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَاذَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وآصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين﴾.

للمرب وتقول العرب: الشجاعة وقاية والجبن مَقْتلة . واعتبر من ذلك أن من فل النجاعة وأبيا المنجاعة وأبيا أكثرُ عن يُقْتل مُقْبلاً .

لابى بكر ولذلك قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه لحالد بن الوليد : احرص على الموت من الله يومى عالمة . توهَبُ لك الحياة .

هرب والعرب تقول : الشجاع موتّى والجبان مُلَقّى .

لِمِن الأمراب وقال أعرابي: الله تُخْلف ما أتلف الناس. والدهرُ متلف ما جمعوا، وكم من مُنية عِلَّمُها طلب الحياة، وحياةِ سببها التعرض للموت.

لخالد ق الصبر وكان خالد بن الوليد يسير في الصفوف يُذمّرُ (١) النــاس ويقول : يا أهــل ١٥ الإسلام : إن الصبر عز ، وإن الفشل عجز ، وإن مع الصبر النصر .

لانو شروان وكتب أنو شروان إلى مرازبته : عليكم بأهل السخاء والشجاعة ؛ فإنهم أهلُ خُسنِ الظنّ بالله .

همكاء وقالت الحكماء : استقبال الموت خير من استدياره .

**لسان** وقال حسان بن ثابت :

ولسُّناعلى الْاعْقابِ تَدْنَى كُأُومُنا ، ولكن على أَعْقابنا ۖ تَقْطُرُ الدُّما"

(١) يذمرهم: بحضهم على القتال .

(٢) روى هذا البيت في الحماسة للحصين بن الحمام المرّى ، من شعراء الجماهلية :

**.** 

وقال العلوى في هذا المعنى :

تُحَرَّمَةٌ أَكُفَالُ خَيلِي على القَنا ، ودامِيَـــة لَبَّـــاتها ونحورُها حرام على أرْماحنا طَعنُ مُدْبر ، و تَنْدَقُ منها فى الصدوبِ صُدورُها وكانوا يتهادحون بالموت قَعْصاً (۱) ويتهاجون بالموت على الفراش ، ويقولون فيه : مات قلانٌ حَتْفَ أنفِه . وأول من قال ذلك النيُّ عليه الصلاة والسلام .

لعبد الله بن الزبير قىمقتل أخيه مصعب وخطب عبد الله بن الزُّبير الناسَ لما بلغه قتلُ مصعب أخيه ، فقال : إن يُقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه ، إنا والله لا نموت حتفاً ولكن قعصا بأطراف الرماح ومو تا تحت ظلال السيوف ؛ وإن يُقتل مُعصب فإن في آل الزبير خلفاً منه .

وقال السموءل بن عادياء :

للسوءل

وما مات منا سيِّد حَنْفَ أُنْفِه ، ولا طُلِّ منا حيثُ كان قَتيلُ تَسِيلُ على عَيْرِ السُّيُوفِ تَسِيلُ تَسِيلُ

وقال آخر :

1.

10

لبعضالشمراء

وإِمَا لَتَسْتَحْلِي المنايَا نَفُوسُنَا ، و نَــْتُرُكُ أُخْرَى مُرَّهَا فَنَدُوقُهَا وقال الشَّنْفري :

الشنفرى

فلا تدفنونی ، إنّ دَفْنِي نُحَرَّمٌ ، عليكم ولكنْ خامِرِي أُمَّ عامِرِ إذا ُحِمَلَتْ رأسي وفي الرأس أكثرِي ، وغُودِرَ عند المُلتق ثم سائري هنالك لا أَبْنِي حَياةً تَـُرُّني ، سَجِيسَ اللّيالي مُبْسَلاً بالجرائرِ (") قوله و خامِري أُمْ عامر ، : هي الصّبع . يعني : إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقوني إلى التي يقال لها : خامري أمّ عامر ، وهي الصبع . وهذا اللفظ بعيد

٢٠ من المعنى .

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ـ وقبل له : أتقتل أهل لملى بزأب طالب

<sup>(1)</sup> يقولون: مات قعصا: أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه .

<sup>(</sup>٢) سجيس الليالي: أي أبدا. ومبسلا: أي مسلما.

الشام بالغداة وتظهر بالعشى فى إزار ورداء ؟ فقال : أبالموت تخوُّ فونى ؟ فوالله ما أبالى أسقطتُ على الموت أم سقط على .

وقال لابنه الحسن عليهما السلام : لا تدعُونَ أحدا إلى المبارزة ، وإن دُعيت إليها فأجب ، فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع .

وقال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : بقية السيف أنْمَى عــددًا ، • وأطيَبُ ولدًا . يريد أن السيف إذا أسرع فى أهل بيت كثر عددُهم ونما ولدُهم .

وبمنا يستدلُّ به على صدق قوله : ما عَمِل السيفُ في آل الزبير وآلي أبي طالب وما أَكْثَرَ مِن عددهم .

لأبي دلف العجلي وقال أبو دلف العِجْليّ:

سَیْنِی بَلَیْلی قَبَسی ، وفی نَهاری أَنسی اِنِّی فَتَی عَلَمُ وَفَی نَهاری أَنسی اِنِّی فَتَی عَلَمُ وَدُن ، مُهْری رُکُوبَ الغَلس اِنْی فَرسی کا ، یَغْمَدُ کَرِّی فَرسی

1.

10

۲.

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب خراسان:

لابن طاهم

لَسْتُ لِرَّيْحَانِ ولا رَاجٍ ، ولا على الجارِ بَنْفَاجٍ فإنْ أَرَدُتَ الآنَ لِى موْقِفاً ، فَبَيْنِ أَسْيافٍ وأَرْماجٍ فَإِنْ أَرْدَتُ الآنَ لِى موْقِفاً ، فَبَيْنِ أَسْيافٍ وأَرْماجٍ تَرَى فتى تَحْت ظلال القَنا ، يَقْبض أَرْوَاجًا بِأَرْوَاجٍ

لابن رميلة وقال أشهب بن رميلة:

أُسُودُ شرَّى لاقت أُسُودَ خَفِيَّةٍ ، تلاقواعلى جُرْدِ بماء الاساود وقيل للمهلب بن أبى صفرة: ما أعجبُ ما رأيتَ في حرب الازارقة ؟ قال: فتى كان الدهلب في أعب مارأى ف حرب يخرج إلينا منهم في كل غداة فيقف فيقول: الأزارية

وسائِلَةٍ بِالغَيْبِ عَنَى وَلُو دَرَتْ مَ مُقَارَعَتَى الْأَبْطَالِ طَالَ تَحِيبُهَا إذا مَا التَّقَينَا كُنتُ أُولَ فَارِسِ مَ يَجُودَ بَنَفْسِ أَ ثُقَلَتُهَا ذُنُوبُهَا ثم يحمل الله يقوم له شيء إلا أقعده ، فإذا كان من الغد عاد لمثل ذلك. وقال هشام بن عبد الملك لاخيه مسلمة: يا أبا سعد، هل دخلك ذعرٌ قط لحرب بين مشام وأخيه أو عدو ؟ قال: ما سلمت فى ذلك من ذعر يُنبِّه على حِيلة ، ولم يَغشَنى ذعرٌ قَطَّ سلمة فى الذعر سلمنى رأيى. قال هشام: صدقت هذه والله البسالة.

وقيل لعنترة : كم كنتم يومَ الفَرُوق ('` ؟ قال : كُنّا مائة لم نكثر فنتّكل ، ولم الفروق الفروق الفروق المروق المرو

وكان يزيدُ بن المهلّب يتمثِّل كثيراً فى الحرب بقول ُحصين بن الحُمام:
ابن المهلب
تأخَّرْتُ أَسْتَبْقِ أُلحَيَاةَ فَلَمْ أَجِدْ ، لنَفْسى حَياةً مِثْل أَنْ أَتَقَدَّمَا

وقالت الخنساء: المخنساء

نهينُ النُّفُوسَ ومَذْلُ النُّفُو ﴿ سِ يَوْمَ الكريمَةِ أَبْقَى لَهَا

وقيل لعبّاد بن الحُصين ، وكان من أشد أهل البصر : فى أى عُدَّة كنت تريد أن المباد بن الحصين
 تلقى عدوّك ؟ قال : فى أجل مستأخير .

وكان بمــا يتمثل به معاوية رضى الله تعالى عنه يوم صفّين :

ماکان پتمثل به معاویة یومصفین

أَبَتْ لَى شِيمَتَى وأَبَى بِلائِي ، وأخْذِي الْحَمْدَ بِالثَّمَنِ الرَّبِيحِ وإقدامِي على الممكروهِ نفْسِي ، وضَرْبِي هامَةَ البطَلِ الْمُشِيجِ وقوْلَى كُلَّبَ جَشأَتْ وجاشَتْ ، مكانَكِ تُعْمَدِي أَوْ تَسْتَرْبِحِي لِأَدْفَعَ عَنْ مَآثِرَ صالِحَاتٍ ، وأحمى بَعْدُ عن عِرْضٍ صَحِيجِ لِأَدْفَعَ عَنْ مَآثِرَ صالِحَاتٍ ، وأحمى بَعْدُ عن عِرْضٍ صَحِيج

ونظير هذا قول قطَرِيّ بن الفُجاءة :

10

المطرى

[أَقُولُ لِمَا وَقَدْ طَارَتْ شَعَاعًا] " ﴿ مِنَ الْأَبْطَالُ وَبُحَكِ لَا تُرَاعِي الْأَقُولُ لِمَا الذِي لَكِ لَمُ تَطَاعِي فَإِنَّكُ لُو سَأَلْتِ خَيَـاةً يَوْمٍ ﴿ سِوَى الْآجَلِ الذِي لَكِ لَمُ تُطَاعِي

۲۰ وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه يخرج كل يوم بصفين حتى يقف بين لابن أبى طالب في منبن
 الصفين ويقول:

<sup>(</sup>١) من أمام عبس وذبيان .

<sup>(</sup>٧) في الآصل: , وقولي كلمات جشأت لنفسي ،

أَىَّ يَوْمَى من الموْت أَفِرَ ، يوْم لا يُقْدَرُ أَو يَوْمَ قدِرْ يَوْمَ لا يُقْدَرُ أَو يَوْمَ قدِرْ يَوْمَ لا يُقْدَرُ لا أَرْهَبُهُ ، ومِنَ المَقْدُورِ لا يُنْجَى الْحَذَرْ

قلْ لِلجبانِ إِذَا تَأْخَرَ سَرْجُهُ ، هل أنت من شَرَكِ المنيَّة ناح وهذا البيت في شعره الذي أوله :

ه هاج الفراة ، لقلبك المهتاج ه

ومدح فيه الحجاج، فلما أنشده:

ه فل للجبان إذا تأخَّر سرجه ه

قال له : جَرَأت علىّ الناس يا بن اللَّخناء! قال : والله ما ألقيتُ لها بالّا أيها الامير إلا وقتى هذا .

1.

10

مهبنالمدنان وكان عاصم بن الحدثان عالما ذكيًا ، وكان رأس الحوارج بالبصرة ، وربما والغززدة. جاء الرسول منهم من الجزيرة يسأله عن الامر يختصمون فيه ، فمر به الفرزدق ، فقال لآبنه : أنشد أبا فراس ، فأنشده :

وهُمُ إذا كسرُوا الجُفُون أكارم ، صُبُرْ وحِين تُحَلَّل الآزْرَارُ يَغْشَوْنَ حَوْماتِ المَنُونِ وإنَّها ، فى الله عند نَفُوسهمْ لَصِنارُ يَعْشُونَ َ بِالحَطِّىِّ لا يثنيهِم ، والقوْمُ إن رَكِبُو االرماحَ تَجَارُ

فقالله الفرزدق: ويحك 1 اكتم هذا لايسمعه النساجون فيخرجوا علينا بحُفوفهم (١) فقال أبوه: هو شاعر المؤمنين وأنت شاعر الكافرين.

لهنيز: وغيرهُ ونظير هذا عما يشجّع الجبان قولُ عنترة الفوارس:

بكرتْ تُخَوِّفُنَى الْخُتُوفَ كَأْنَى ، أصبحتُ عن غرضَ الْخُتُوفِ بِمِعْزِلِ ٢٠ فَأَجَبَهُا : إن الْمُنْهُلِ الْمُنْهُلِ ، لا بُدَّ أن أَسْقَ بِكَاْسِ الْمُنْهُلِ فَأَجَبَهُا : إن الْمُنْهُلِ الْمُنْهُلِ ، لا بُدَّ أن أَسْقَ بِكَاْسِ الْمُنْهُلِ فَأَخَبَهُا : واعْلَمَى ، أَنِّى امْرُوْ سَأْمُوتُ إِنْ لَمْ أَقْتَـلِ فَاقْتَى ، أَنِّى امْرُوْ سَأْمُوتُ إِنْ لَمْ أَقْتَـلِ

<sup>(</sup>١) الحف: المنسج؛ وفي الأصل: و نسيوفهم.

ومن أحسن ماقالوه فى الصبر، قولُ تَهشل بن حَرىّ بن ضَمْرة النهشلّ :

ويَوْمٍ كَأْنَ المُصْطَلِينَ بحرِّه ، وإن لم تكنْ نَارٌ وتُوفَ على جَمْرِ
صَـبَرْنَا له حتى يَبُوخَ ، وإنما ، تَفَرْجُ أَيامُ الكربِهةِ بِالصَّبْرِ
وأحسن من هذا عندى قولُ حبيب:

فاً ثَبَتَ فَى مُستنقع الموتِ رِجْلَهُ ، وقالَ لها مِنْ تَعْت إِنْمَصِكِ الحَشْرُ تَرَدَّى ثِيَابَ الموتِ مُمْرًا فِمَا أَتَى ، لها الليلُ إلا وهَىَ مِنْ سُنْدُسُ مُحضْر وأحسن من هذا قوله :

يســــتعذبون مناياهم كأنهُم ، لا يخرجون من الدنيا إذا قُتِلو إ وقولُه في المعنى:

النيسة المحديد حسبتهم ملم يحسبوا أن المنيسة تُخلقُ الفطر عيث عندي السيوف لو المعاه أبدا وفوق رُ : وسِهم تنا لَقُ وقال الجحّاف بن حكيم:

شهِـدنَ مع النبي مُسَوَّماتِ ، حُنَيْنَا وهي دامية الحواي ووقعة راهط شهِدتْ وحلَّت ، سنابكُهُنَ بالبلدِ الحرامِ تعرّض للطِّعانِ إذا التقينا<sup>(1)</sup> ، تُحدُوداً لا تعرَّضُ لِلِّطامِ

أخذه من قولهم : ضربة بسيف فى عزّ ، خيرٌ من لطمة فى ذلّ . ومن أحسن ما وُصِفت به رجالُ الحرب قولُ الشاعر (٢٠ :

رُوَيداً بنى شيبانَ بعضَ وعيدِكُم م تُلاقوا غَداً خَيل على سفوان تُلاقوا رِجالا لا تَحيد عنِ الوغى م إذا الحيلُ جالتُ فى فنا الميدان إذا استُنجدوا لم يسألوا من دَعامُمُ م لايّةِ أرض أو لايّ مكان

(١) في بعض الاصول: ﴿ بِكُلُّ لَغُرٍ ﴾

(٢) هو وداك بن نميل المبازق

#### ونظير هذا قول الآخر :

قومٌ إذا نزل الغريبُ بدارِهِمْ ، تركرهُ ربَّ صَواهلِ وقِيانِ
وإذا دعو تَهُمُ ليوْم كريهةٍ ، سَدُّوا شُعاعَ الشمسِ بالفُرْسانِ
لاَ يَنكُنُونَ الاَرضَ عندسُوّا لِهِمْ ، لتطلُّبِ العِللَّتِ بالعِيدانِ
بل يُسفرون وجوههم فترى لها ، عند السُّوال كأحسنِ الاَلْوَان
ومن أحسن المحدّثين تشبيهاً في الحرب ، مُسلم بن الوليد الانصاري في قوله
للزيد بن مزيد :

الله المنيَّة في أمثال عُدَيْها ﴿ كَالسَّيلِ اَيَقْذِف جَلُودِ بِجَلُمُودِ تَجَلُودِ الْجَلُمُودِ تَجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْضَى غَايَةِ الجُودِ تَجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْضَى غَايَةِ الجُودِ

### وقوله أيضاً :

مُوفِ على مُهَج في يومِ ذي رَهَج ِ ، كأنه أجـــلُّ ، يسعَى إلى أمَلِ بَنَالُ بِالرَّنْقِ مَا تَعبِــا الرجال به ، كالموت مستعجلا يأتى على مَهَل وقال أبو العتاهية :

> وقد علمت سلامةُ أنْ سيْنِي ، كريهُ كَلما دُعِيتُ نَزالِ أُحادِثُهُ بِصَقْلِ كل يؤم ، وأَعْجُمُه بهاماتِ الرجال وقال أبو محلم السعديّ ":

تقولُ وصَكَّت وجهَها بِيمينِها ۽ أَبَعْلِي هـذا بالرحَى الْمُتقاعسُ

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول: وشح الضنين . .

<sup>(ُ</sup>yُ) انظر الحماسة ، والكامل للبرد .

فقلت لها لا تعجل و تَبيَّنى ، بلائى إذا التفَّتْ على الفوارس السَّ أُرُدُّ القِرْنَ يركبرَدْعه (۱) ، وفيه سِنان ذو غرارين نائس (۱) إذاهاب أَقُوام تقعَّمْتُ غرة (۱) ، يَهاب مُميَّاهُ الآلةُ المداعِسُ لعمْرُ أبيك الخير إنى لخسادمٌ ، لضَيْق وإنى إن ركبتُ لفارسُ لعمْرُ أبيك الخير إنى لخسادمٌ ، لضَيْق وإنى إن ركبتُ لفارسُ

وقال آخر يمدح المهلُّب بالصبر :

وإذا يُحدِدُّتَ فكلُّ شيءِ نافعٌ ، وإذا تُحدِدْتَ فكلُّ شيءِ ضائرُ وإذا أُاتاكَ مُهلَّيِّ في الوغي ، في كفّه سيْف فنيغم الناصِرُ ومن قولنا في القائد أبي العباس في الحرب:

نفسى فِداؤك والأبطالُ واقِفةٌ ، والمؤتُ يَقْسِمُ فَى أَرُواجِهَا النّقَهَا شَارَكْتَ صَرْفُ المنايا فَى نُفُوسِهِمُ ، حتى تَحَكَّمْتَ فيها مثل مااحتكا لو تَسْتَطْبِع العُلا جَاءَتُك خَاضَعَةً ، حتى تُقَبِّل منكَ الكَفَّ والقَدَما ومن قُولنا في وصف الحرب:

سبوف يَقيلُ الموْتُ تحت ظُباتها ، لها في الكُلَى طُعْمٌ وبينَ الكُلَى شُرْبِ
إذا اصْطَفَّت الرابات خُمْراً مُتونُها ، ذَوائِبُها تَهْفُو فَيهْفُو لها القلبُ
ولم تَنطِقِ الابطالُ إلّا بفعْ لها ، فأَلْسنُها بَحْمٌ وأَفْعالُه العربُ
إذا ما التَقَوْا في مأْزق وتعانقوا ، فلُقْياهُمُ طَعْنُ وتَعْنِيقُهُمْ ضَرْبُ
ومن قولنا في رجال الحرب وأن الوغى قد أخذت منهم ومن أجسامهم فهى مثلُ
السيوف في رقتها وصلابتها :

سيْفُ تقَدَّ به الرَّقا ، بُ وَذا تُجَرُّ به الخطوبُ

10

<sup>(</sup>۱) أي يخز صريعا لوجهه .

<sup>(</sup>٢) النائس: المضطرب.

<sup>(</sup>٣) في بعض الاصول ، تجشمت كل ما ...

### ومن قولنا أيضاً :

تراهُ في الْوَغَى سَيْفاً صَقيلًا ﴿ يُقَلَّبُ صَفْحَتَىٰ سَيْفٍ صَقِيلٍ ومن قولنا أيضاً :

سَيْفُ عليه نِجادُ سَيفٍ مِثْلِهِ ، في حَدِّهِ لِلْمُفْسِدينَ صلاحُ ومن قولنا أيضاً في الحرب وذكر القائد:

مَقِيلُكَ تحت أَظُلالِ العوالي ، وبيَّتُك فوْق صَهْواتِ الجِيادِ تَبَخْتَرُ فَى قَبِصِ مَن دِلاصِ ، وتَرْفُل فى ردانٍ من نجادِ كَأَنَّكَ لِلعروب رَضِعُ نَدْي ، غَذَ تُك بكلِّ داهِيَــة نَآدِ فَكُمْ هـــذا التَّجلَّدُ لِلجِلادِ فَكُمْ هـــذا التَّجلَّدُ لِلجِلادِ لَيُنْ غُرِف الجهادُ بكلِّ عام ، فَإِنَّكَ طولَ دَهْرِكَ فى جِهادِ لِيَنْ غُرِف الجهادُ بكلِّ سَعْدٍ ، كَيْثُلِ الزُّوجِ آبَ إلى الفُوَّادِ وَإِنَّكَ حَيْنَ أَبْتَ بكلِّ سَعْدٍ ، كَيْثُلِ الزُّوجِ آبَ إلى الفُوَّادِ رَأْيَنَا السَّيف مُرتَديًا بسَيفٍ ، وعاينًا الجواد على الجواد رأينا السَّيف مُرتَديًا بسَيفٍ ، وعاينًا الجواد على الجواد

١.

10

وقد وصفنا الحربَ بتشبيه عجيب لم 'يَتَقَدَّمْ عليه'' ، ومعنى بديع لانظير له، فن ذلك قو لُنا :

وجيش كظهر النيم تنفحه الصّبا : يَعُبُ عُبَاباً مَنْ قَناً وقَنا إِلَى فَتَا رَفَا إِلَى فَتَا رَفَا إِلَى فَتَا رَفِّا أَوْلاهُ وَلِيسَ بِنَا زِلِي : وَتَرَحلُ أَخْرَاهُ وَلِيسَ بِرَاجِلِ وَمُعَثِّرَ لَيُ وَمَنْكُ تَعَاطَتْ كُمَا تُهُ . كُنُوسَ دِماءِ مِنْ كُلَّى ومَفَاصِلِ وَمُعَثِّرَ لَيْ صَنْكُ تَعاطَتْ كُما تُهُ . كُنُوسَ دِماءِ مِنْ كُلَّى ومَفَاصِلِ يُدِيرُونَها رَاحاً مِنَ الزُّوحِ بِيْنَهِم » بِينِضٍ رِقَاقٍ أَو بِسُمْر ذَوا بِلِ وَتُسْمِعُهُم أُمُ المَنْيَّة وسُطَها » غِناءَ صليل البيضِ تَعْتَ المُناصِل و تَسْمِعُهُم أُمُ المَنْيَّة وسُطَها » غِناءَ صليل البيضِ تَعْتَ المُناصِل

ومن قولنا في هذا المعنى :

سيف من الْحَتْفِ تَرَدَّى به يه يومَ الوغَى سيف من الحزْمِ مواصلاً أعْداءهُ عن قِلَى له لاصِلة القربَى ولا الرَّحْمِ

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول: إليه.

وصل يَعِنْ الإلْفُ مِن بُغْضِهِ ﴿ شُوقاً إِلَى الْهُجِرَانِ والصَّرْمِ حَى إِذَا نَادِمُهُم سَسِيفُه ﴿ بِكُلِّ حَسَانِهِ مُرَّةِ الطَّغْمِ تَكُور بِينِ الْجِلْدِ والعظمِ عَلَى الْمَهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ومن قولنا في شبهه :

كُمْ أَلْحُمَ السَّيف في أَبْناءِ مَلْحَمةٍ \* مامِنهُمُ نوق مِنْ الأرضِ دَيَّارُ وَأُورِدَ النَّارَ مِن أَرُواجٍ مارِقةٍ \* كادت تُمَيِّرُ مِن غَيظٍ لهما النَّالُ كَأْنَما صالَ في ثِلْنِي مُفاضتهِ \* مُستأسدٌ حنِقُ الأحشاءِ هدَّارُ لما الفِتنة العَمياء قدر حُبَتْ \* منها على النَّاسِ آفَاقُ واقطارُ واقطارُ وأَطْبَقَت ظُلَمُ مِن فوقها ظُلَم \* ما يُستضاء بهما نُورٌ ولا نارُ قاد الجِيادَ إلى الأغداءِ سارِية \* قُبًّا طَواها كطى العصبِ إضَمَارُ ملمومة تَبَسارى في مُلَسْلَمة \* كأنّها لاَعْتِدالِ الخُلْقِ أَفْهارُ مَلُورُ عِندَا حَبِياسِ الطَّعنِ أَعْيَنُها \* وهُنَّ مَن فُرُجاتِ النَّقْعِ نَظَارُ تَفُوتُ بِالثَّارُ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ الْعَلْمُ اللَّهُ مِن جنودِ اللهِ أَنْهَالُ كَتَايِبُ تَبَارى حولَ رايت \* وجعمَلُ كَسَوادِ الله لِي جَرَّارُ وَمُ لَمْ في مَكَرَ اللّهِ لِي عَمْعَمَةٌ \* تحت المجاج وإقبالٌ وإدبارُ ويسَامَكردسة \* كا تَدافع عَلَا التَّيَّارِ تيَّارُ تَيَّالُ وَاللّهُ لِي اللّهَارُ وَاللّهُ لِي مَعْعَمَةٌ \* تحت المجاج وإقبالٌ وإدبارُ ويسَامَكردسة \* كا تَدافع عَلَا اللّهَارُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في يعض الاصول: وبالطعن. .

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول : ويستقدمون. .

<sup>(</sup>٢) في بعضالاصول: و تدفع ، .

من كلِّ أَرْوعَ لا يَرْعَى لِهاجِسَةٍ ﴿ كَأَنَّهُ مُخْلِدٌ فِي الْخَيْـلِ هَصَّالُ فِي قَسْطلِ مِن جَاجِ الحربِ مُدَّ له ﴿ بِينِ السّاءِ وبِينِ الارْضِ أَسْنارُ فَلَمُ بِسَاحَتِهِم مِن شِلْوِ مُطَّرَحٍ ﴿ كَأَنَّهُ فُوقَ ظَهْرِ الارْضِ إِجَادُ كَانَّمَا رَأْسُهُ أَقَلَاقُ حَنْظَلَةً ﴿ وَسَاعِدَاهُ إِلَى الزَّنْدَيْنِ جُمَّادُ كَانَّمَا رَأْسُهُ أَقَلَاقُ حَنْظَلَةً ﴿ وَسَاعِدَاهُ إِلَى الزَّنْدَيْنِ جُمَّادُ وَكَا عَلَى النَّنْدَيْنِ جُمَّادُ وَكَا عَلَى النَّنَهُ وَ أَوْصَالًا مُفَرَقَةً ﴿ اللَّهُ مُنْ بِينَ حَوامِي الحَيْلِ أَعْسَادُ وَمَن قُولِنا فِي الحَرْوبِ :

وحومة غادرت فرسانها عنى مبرك المحرب جعماع مستلخم بالموت مستشعر " عمقرق الشهام المرابع مقرق الشهام والمدة صحصة عن منها الرابع القيالي كالسبل دقاع كانسا الضاء الفلا عنهم بهام فوق أدراع تواهم عنه المناس الوغى عنا كأنهم جرب المناس الوغى عنا كأنهم جرب النمل في القاع بكل مأنور على متناه عن مثل مدب النمل في القاع برئد طرف العان من حدة عوب عرب كو كب للوت لماع ومن قولنا في الحروب:

ورُبُّ مُلْنَفَّ فِي العوالِ \* يَلْتَمِعُ المُوتُ فِي ذُراهِ الْذَا تَوطَّت حُرُّونَ أَرْضِ \* طَعْطَحَت الشَّمَّ من رُباها يَقُودُها من لُه لَيْثُ عَابٍ \* إذا رأى فُرُصة قضاها يَقُودُها من يَآدايُه سُيوفٌ \* يَسْتَبِقُ المُوتُ فِي ظُباها يَبُضُ تَعُلَّ القلوبَ سُودًا \* إذا انتضَى عَرْمَهُ انتضاها يَبُثُ الطَّيرُ فِي الأعادي \* يَجْنَى كَلاَ العُشب مِن كُلاَها تَتُبعُهُ الطَّيرُ فِي الأعادي \* يَجْنَى كَلاَ العُشب مِن كُلاَها

10

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول : و مقسمة ي .

<sup>(</sup>٢) في بعض الأصول: و مستعبر يه .

أَقَـدُم إِذْ كَاعَ كُلُّ لَيْثٍ ﴿ عَنْ حَوْمَةَ المُوتِ إِذْ رَآهَا فأَقَحَمُ الْخَيْلَ فَى غِمَـدَارٍ ﴿ تَفَخَرُ بِالْمُنُوتِ لَمُوتَاهِـا عَنَتَ لَهُ أُوْجُـــهُ المنايا ﴿ فَعَافَهَا القَوْمُ وَالشَّــتَهَاهَا

## فرسان العرب في الجاهلية والإسلام

كان فارس العرب فى الجاهلية ربيعة بن مُكدَّم . من بنى فراس بن غَـنْم بن ابن كدم مالك بن كنانة ، وكانه يعقر على قبره فى الجاهلية . ولم يُعقر على قبر أحد غيره . وتول حانانا مالك بن كنانة ، وكانه يعقر على قبره : وقال حسان بن ثابت وقد من على قبره :

نَفْرَتُ قَلُومِي مِن حِجَارَةِ حَرَةٍ ﴿ بُنِيَتَ عَلَى طَلَّقِ البَدِينِ وَهُوبِ لَا تَنْفُرِي مِنْ عَلَى اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ

10

وكان بنو فراس بن غنم بن كنانة أنجد العرب . كان الرجل منهم يعدل عشرة واس بن غنم من غيرهم . وفيهم يقول على بن أبي طالب رضى الله عنه لأهل السكوفة : من فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ، أبدلكم الله بى من هو شرَّ لكم ، وأبدلنى بكم من هو خيرٌ منكم . ودِدْت والله أن لى بجميعكم \_ وأنتم مائةُ ألف \_ ثلمَائة من بنى فراس بن غنم .

ومن فرسان العرب في الجاهلية عنترة الفوارس، وعُتيبة بن الحارث بن شهاب ؛ من فرسان العرب في الجاهلية وأبو براء عامر بن مالك مُلاعب الأسنة ، وزيد الحيل ، وبِسطام بن قيس ، والأحَييمِر السعدى ، وعامر بن الطُّفيل ، وعمرو بن عبدودَ ، وعمرو بن معديكرب .

وفى الإسلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ، والزبير ، وطلحة ، من رسانهم ورجال الانصار : عبد الله بن خازم السُّلمى ، وعباد بن الحُصين ، وعُمَيْر بن الحباب ، و الاسلام وقطرى بن الفُجاءة ، والحريش بن هِلال السعدى ، وشبيب الحروري .

وقالوا: ما استحيا شجاع قُفُل أن يفرّ من عبد الله بن خازم وقطريّ بن الفجاءة، العرب في بسن فرسانهم صاحب الازارقة . وقالوا: ذهب حاتم بالسخاء، والاحنف بالحلم، وخُرَيم بالنعمة، وعُمير ابن الحباب بالشدة.

> ابن خازم سع ابن زباد فی جرد

وبينا عبد الله بن خازم عند عبيد الله بن زياد إذ دُخل عليه بِحُرَذِ أبيض ، فعجب منه عبيد الله ، وقال : هل رأيت يا أبا صالح أعجب من هذا ؟ ونظر إليه ، فإذا عبد الله قد تضاءل حتى صار كأنه فرخ ، واصفر كأنه جرادة ذكر فقال عبيد الله : أبو صالح يعصى الرحمن ، وبتهاون بالسلطان ، ويقبض على الثعبان ، ويمشى إلى الليث ، ويلتى الرماح بنحره ، وقد أعتراه من جُرد ما ترون ، أشهد أن الله على كل شيء قدير .

شببهالمرورى وكان شبيب الحروري: يصبح فى جَنبات الجيش فلا يُلوى أحد على أحد. وفيه يقول الشاعر:

إِنْ صَاحَ يُوماً حَسِبْتَ الصَّخْرَ مَنْحَدَراً هُ وَالرَّبِحَ عَاصِـَـَّفَةً وَالمَوْجَ يَلْتَطُمُ وَلَمْ وَل ولما تُقِلَ أَمِر الحَجَاجِ بشق صدره ، فإذا له فؤاد مثل فؤاد الجمل . فكانوا إذا ضربوا به الارض ينزوكا تنزو المثالة المنفوخة .

> لابن عباس ورجال الأنصار ف الأنسار ولازحفت الزحوف والخزرج، وهما الاند

أبو براء العتبى : لما أَسَنَّ أبو بَراء عامر بن مالك وضعّفه بنو أخيه وخَرَّفوه . ولم يكن له الما أَسَنَّ وله يحميه ، أنشأ يقول :

دَفَعْتُكُمُ عَنَى وَمَا دَفْعُ رَاحَةٍ ، بشيءٍ إِذَا لَمْ تَسْتَعَنَّ بِالْآنَامِلِ يُضَمِّقُنَى حِلْمَى وَكَثْرَةُ جَهَلِكُمْ ، على وأنى لا أَصُولُ بِجَاهِلِ الله الله على الله على الله الله الله الله الله على الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله

لعلى في هندان وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه ، إذ رأى همدان وغَناءها في الحرب يوم صفين :

ناديت مَمْدانَ والآبُواب مغلقة ، ومثْلُ مَمْدانَ سَى فَتْحَةَ الباب كَالْهُنْدُوانِيِّ لَمْ تُقْلَلْ مضارِبُهُ ، وجَهُ جَمِيل وقلبٌ غَيْرُ وجَابِ

الله عباس ورجال الانصار أشجع الناس؛ قال عبد الله بن عباس: ما استُلَّت السيوف،

ولا زحفت الزحوف ، ولا أقيمت الصفوف ، حتى أسلم ابنا قيلة : يعنى الأوس والحزرج ، وهما الانصار ، من بنى عمرو بن عامر من الازد.

والحزرج، وهما الانصار، من بني عمرو بن عامر، من الازد.

۲.

وقال ابن برَّاقة الهمداني :

لإن براقة

كذبتم وبَيْتِ اللهِ لاتأخذونها م مُراغَمَةً ما دام للسيف قائمُ مَى تَجمعِ القلبَ الذّي وصارِمًا م وأنْفَأ خَيَّا تَجتنبُ لَكَ المظالمُ وكنتُ إذا قومٌ غَزُونَى غزَوْتُهُمْ م فهل أنا في ذا بالهمدان ظالمُ

وقال تُأبط شراً:

لتأبط شرا

قلب لل التشكى للمهم يُصِيبه من كثيرُ النوى شَتَّ الهوى والمسالك يَبيتُ بموْماةٍ ويُضْحى النسيرها من جَحِيشاً ويَعْرَوْدِى ظُهورَ المهالك إذا حاص (العبيه كرى النوم لم يَزَلُ من له كالئ من قلب شيخانَ فاتك ويجعسل عينيه ربيثة قلب م إلى سَلَةً مِن حدَّ أَخْلَقَ باتِكِ إذا هَرَّهُ في عَظْم قِرْن تَهَلَّك من تواجدُ أَفُواهِ المنايا القنواجكِ وقال أبو سعيد المخزوى \_ وكان شجاعا:

للمغزومى

وما يُريدُ بنو الآغبار من رجلٍ ، بالجمرِ مُكتمِلِ بالنباِ مُشْتَملِ لا يشرب الماء إلا من قَلِيبِ دمٍ ، ولا يَبيتُ له جَازٌ على وجَـــل ونظير هذا قول بشار العقبلي :

لبشار

بين ابن الزبير والأشتر فَتَى لا يَبِيتُ على دِمنةٍ ، ولا يَشْرَبُ المَّاءُ إِلَّا بِدَمْ وقال عبدُ الله بن الزَّبِير : التقيت بالاشتر النخميّ يوم الجل ، ف ضربته ضربةً حتى ضربني خمساً أو ستا ، ثم أخذ برجلي فألقاني في الحندق ، وقال : والله لولا قرابتُك مرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو

إلى آخر .

10

وقال أبو بكر بن أبى شَيبة : أعطت عائشةُ الذى بشّرها بحياة ابن الزّبير لمن بمرها بعدها بنجاة ابن الزبير الذيبر الزبير عشرة آلاف .

وذكر متمِّم بن نُوَيرة أخاه مالكا وجَـلَدَه ، فقال : كان يخرج فى اللبـلة المتم في أخبه

(١) في بعض الاصول: دخاط، وهما بمعني.

الصِّنَّىْرِ، عليه الشملةُ الفلُوت، بيْنَ المزَادَتَيْن على الجُلَل الثَّفالِ، مُعنقِل الرُّمْجِ الحُطِيِّ. قالوا: وأبيك إن هذا لهو الجَلَد.

من عمر إلى ابن مقرن فيالصائقة

وكتب عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مُقرّن وهو على الصائفة ؛ أن استعِن فى حَربك بعمرو بن معديكرب، وطُليحة الأزدى، ولا تُتولِّما من الأمر شيئا؛ فإن كل صانع أعلمُ بصناعته .

وقال عمرو بن معديكرب يصف صبره وجَلَّده في الحرب:

لعمرو پن.معدیکرب

> وله فی ابن مکشوح

أعاذلُ غسد قى بزى ورُمحى ، وكلّ مُقلّص سَلِس القيادِ أعاذلُ إنما أفّى شباب ، إجابتى الصّريخ إلى المنادِى مع الأبطال حى سَلْ جشيى ، وأقرَحَ عاتق خسلُ النّجادِ ويَبثَق بَعدَ حِلْم القوم حِلى ، ويَفْنَى قبلَ زادِ القوم زادِى ومن عجب عَجبْتُ له حديث ، بديغ ليس من بدع السدادِ تمنَّى أن بُلاقينى أبن ، ودِدْتُ وأينا مِنى ودادى تمنَّى أن وسايتى قبصى ، كأن قتيرَها حسدتُ الجرادِ تمنَّى لا قبتَى قبصى ، كأن قتيرَها حسدتُ الجرادِ وسيفُ لا بن ذى كنعان عندى ، تُخير نصلهُ من عهدِ عادِ فلو لا قبتَى القيتَ ليناً ، هصورًا ذا ظُبًا وشبًا جدادِ ولا شَتْهَاتَ أن الموت حق ، وصرّحَ تَعْمُ قلبِكَ عن سوادِ ولا شَتْهُاتُ أن الموت حق ، وصرّحَ تَعْمُ قلبِكَ عن سوادِ أريدُ حياتَهُ وَيُريدُ قَسلَى ، عذيرَك من خليلِكَ من مُهادِ أريدُ حياتَهُ وَيُريدُ قَسلَى ، عذيرَك من خليلِكَ من مُهادِ أَرْيدُ حياتَهُ وَيُريدُ قَسلَى ، عذيرَك من خليلِكَ من مُهادِ

ومن قوله فی قیس بن مُکشوح المرادی:

تَمَنَّانَى على فرس م عليه جالِسُ أَسدُهُ على مُفاضة كالنَّهي م أخلص ماءه جدده فلو لاقيتنى للقيب م تَ ليثاً فوقه لِبَده سَبَنْتَى ضَيغما هَصراً م صلَخْدًا ناشرًا كنده

١٥

١.

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول: دقييس، وهو تحريف.

يُساى القِرْنَ إِن قِرِنَ ، تِمَّمه فِعتضِدهُ فِيأْخُدُده فَيْرُدِيه ، فِيخفِضُه فِقْتصِدهُ فيدمغُه فِيحطمه ، فِيخضِمه فيزدرده

### المكيدة في الحرب

لانبی صلی الله علیه وسلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحرب خدعة :

وقال المهلُّب لبنيه : عليكم بالمكيدة في الحرب فإنها أبلغ من النجدة .

الدهلب

لمساحة من عبد الملك وكان المهلُّب يقول : أناةٌ في عواقبها فوْت ، خيرٌ من عجلة في عواقبها دَرَك .

وقال مسلمة بن عبد الملك : ما أخذتُ أمرا قط بحزم فلمتُ نفسى فيـه وإن كانت العاقبةُ على ، ولا أخذت أمراً قط وضيَّعتُ الحزم فيه إلا لُمت نفسى عليه

وإن كانت. لى العاقبة .

ليسن أهل

التمرس بالحرب

وسئل بعض أهل التمرّس بالحرب: أيَّ المكايد فيها أحرَم؟ قال: إذَكاء العيون ، وإفشاء الغلّبة ، واستطلاع الآخباد؛ وإظهار السرور، وإماتة الفرّق ، والآحتراس من البطانة (() من غير إقصاء لمن يُستنصح ، ولا استناد لمن يُستخشّ ، وإشغالُ الناس عمّاهم فيه من الحرب بغيره .

الهنيد

وفى كتباب للهند: الحازم بحذر عدة م على كل حال: يحذر المواثبة إن
 قرُب، والغارة إن بعد، والسكين إن انكشف، والاستطراد إن ولى.

بین المسأمون والفضل بنسهل ق رأی قات الأمین وقال المأمون للفضل بن سهل: قد كان لأخى رأى لو عمل به لظفر. فقال له الفضل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال لو كتب إلى أهل خراسان وطَبرِستان والرى ودُنياوند أنه قد وهب لهم الخراج لسنة، لم نخل نحن من إحدى خصلتين: إما رددنا فعله ولم نلتفت إليه فَعَصانا أهلُ هذه البلدان وفسدت نياتهم فانقطعوا عن معاونتنا. وإما قبلناه وأمضيناه فلا نجد ما نعطى منه مَن معنا، وتفرق جندُنا ووهى أمرنا. فقال الفضل: الحد لله الذي ستر هذا الرأى عنه وعن أصحابه.

وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجله في حرب الأزارقة، فكتب إليه: إن من

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول: , المكايد الباطنة .

البلية أن يكون الرأى بيد من يملكه دون من يُبصره -

لبعض أعل التمرس

وكان بعض أهل التمرس يقول لأصحابه: شاوروا في حربكم الشجعان من أولى العزم، والجبناء من أولى الحزم؛ فإن الجبان لا يألو برأيه ما يتى مُهجَكم، والشجاع لا يعدو ما يشد نُصرتكم؛ ثم خلِّصوا من بين الرأيين نتيجة تحمل عنكم مَعَرَّةً الجبان، وتَهوُّرَ الشجعان، فتكونَ أنفذَ من السهم الزالج، والحسام الوالج.

بين الاسكندر ومؤدبه فى مدينة فتحها

وكان الإسكندر لا يدخل مدينة إلا هَدَمَها وقتل أهلها ، حتى مرّ بمدينة كان مؤدّبه فيها ؛ فخرج إليه ، فأ لطّفه الإسكندر وأعظمه . فقال له : أصلح الله الملك ، إن أحقّ مَن زيّن لك أمرك ، وأعانك على كل ماهو يت لا أنا ، وإن أهل هذه المدينة قد طمعوا فيك لمكانى منك ، فأحب أن تُشفّعنى فيهم ، وألا تخالفنى فى كل ما سألتك لهم . فأعطاه من العهود والمواثيق على ذلك ما لا يقدر على الرجوع عنه . فلما تو تق منه قال : فإن حاجتى إليك أن تَهدمها و تقتل أهلها . قال : ليس إلى ذلك سبيل ، ولا بد من مخالفتك . فقال له : ارحل عنا .

سعید بن العاس وحصن فتحه

قيل: صالحَ سعيدُ بن العاص حصناً من حصون فارس على ألا يقتل منهم رجلا واحداً ، فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدا .

> عمرونالعاس وعلم قيــارية

ابن الكلبي قال: لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سارحتى نول غزّة ، والحبث إليه عِلْجُها: أن آبعث إلى رجلا من أصحابك أكلمه ، ففكر عمرو وقال: ما لهذا أحد غيرى. قال: فرج حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاماً لم يسمع قفّا مثله ، فقال العلج: حدِّثنى: هل في أصحابك أحد مثلك ؟ قال لا تسأل عن هذا ، إنّى هيّن عليهم إذ بعثو ابى إليك وعَرَّضُونى لماعزضونى له ، ولا يدرون ما تصنع بى قال : فأمر له بحائزة وكُسوة ، وبعث إلى البواب : إذا مر بك فآضرب عنقه وخذ ما عمه . ٢٠ فرج من عنده فر برجل من نصارى غسّان فعَرَفه ؛ فقال : يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسِن الحروج . فقطن عمرو لما أراده ، فرجع . فقال له الملك : ماردًك إلينا ؟ قال : نظرت فيماً أعطيتنى فلم أجد ذلك يَسَعُ بنى عمى ، فأردت أن ماريك بعشرة منهم تعطيم هذه العطية ، فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن

يكون عند واحد . فقال : صدقت . أُعجل بهم . وبعث إلى البواب أن خَلِّ سبيله . فخرج عمرو وهو يلتفت، حتى إذا أمِنَ قال: لاعُدْتُ لمثلها أبدا. فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج قال له : أنت هو ؟ قال : نعم ، على ماكان من غدرك .

وقال: ولمنا أُتِي بِالْهُرْمُزَانَ أُسيرًا إلى عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين، عمر والهربهان هذا زَعيم العَجم وصاحب رُسْتَم (') فقال له عمر : أعرض عليك الإسلام نُصحًا لك في عاجلك وآجلك . قال : يا أمير المؤمنين ، إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام. فدعا له عمر بالسيف. فلما هم بقتله قال: يا أمير المؤمنين، شربة من داء أَفْضَلُ من قتلي على ظمإ . فأمر له بشرية من ماه . فلما أخذها قال : أنا آمن حتى أشربهـا ؟ قال : نعم . فرمَى بهـا وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نورٌ أبلج . قال : صدقتَ ، لك التوقُّفُ عنك والنظر في أمرك ؛ ارفعا عنه السيف . فلما رُفع عنه . قال : الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا عبده ورسوله ، وماجاء به حق من عنده . قال عمر : أسلمتَ خيرَ إسلام ، فما أخَّرَكُ ؟ قال كرهتُ أن تظُن أنى أسلمت جزعا من السيف وإيثارًا لدينه بالرهبة . فقال عمر : إن لاهل فأرس عقو لاً بها ٱستحقوا ماكانوا فيه من الملك . ثم آمر به أن يُبِّرَ وُيكُمْرَمَ ، فكان عمر يشاوره في توجيه العساكر والجيوش لأهل فارس .

معن ونفرمن الأسرى

وهـذا نظير فعل الأسير الذي أتى به مَعْنُ بن زائدة في جملة الأسرى. فأمَرَ بقتلهم ، فقال له : أتقتل الاسرى عِطاناً يامَعْن فأمر بهم فَسُقُوا ، فلما شربوا قال: أتقتل أضيافك يامعن ؟ فخلِّي سبيلهم . 10

ماك من ماوك العجر

وذكروا : أن ملكا من ملوك العجم كان معروفاً ببُعد الغور ويقظة العطنة وحسن السياسة ، وكان إذا أراد محاربة ملك من الملوك وجه إليه من يبحث عن أخباره وأخبار رعيته قبل أن يُظْهِر محاربته ، فيكشف عن ثلاث خصال مر\_ حاله ؛ فكان يقول لعيونه : انظروا ، هل ترِّد على الملك أخبار رعيته على حقائقها

<sup>(</sup>١) هو رستم بن فرخزاد ، كان مر أعظم رجال فارس وقائد جيوش يزدجرد ملك ساسان في وقعة القادسية ، وقد قتل رستم في هذه الوقعة .

أم يخدعه عنها المنهى ذلك إليه ؟ وانظروا إلى الغنى فى أى صنف هو من رعبته ، أفيمن اشتد أنفه وقل شركه ، أم فيمن قل أنفه واشتد شركه ؟ وانظروا فى أى صنف من رعبته القو ام بأمره ؟ أفيمن نظر لبومه وغده ، أم مَن شغله يومُه عن غده ؟ فإن قبل له : لا يُخدَع عن أخباره ، والغنى فيمن قل شركه واشتد أنفه ، والقوام بأمره مَن نظر لبومه وغده ، قال : اشتغلوا عنه بغيره ، وإن قبل له ضد ذلك قال : نار كامنة تنتظر مُو قدا ، وأضغان مُنهَ الله تنتظر عَوْرَجا ، اقصدوا له ، فلا حَيْنَ أَحْيِنُ من سلامة مع تضييع ، ولا عدو أغدى من أمن أدى إلى اغترار . كانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ ، ثم نزلت بابل ، ثم نزل

وقيمة ملك المعين ملوك العجم فبسل مموك الطوالك للرن بنج ، ثم ترك بابل ، ثم رك المحياطلة أردشير بن بابك فارس ، فصارت دارَ بملكتهم ، وصار بخراسان ملوك الهياطلة بردجرد وهم الذين قتلوا فيروزَ من يَزْدَجرد بن بهرام مَلِكَ فارس ، وكان غزاهم ؛ فكاده

ملك الهياطلة بأن عَمد إلى رجل بمن عرفه بالمكايدة وحُسن الإدارة، فأظهر السخط عليه وأوقع به على أعين الناس توقيعا قبيحاً ونكل به تنكيلا شديداً . ثم أرسله وقد واياأه على أمر أبطنه معه وظاهره عليه فخرج حتى أتى فيروز فى طريقه، فأظهر النزوع إليه والآستنصار به من عظيم ما ناله . فلما رأى فيروز ما به من

التوقيع والنكاية فيه ، وثِقَ به وآستنام إليه . فقال : أنا أدلّك أيها الملك على غِرَّة القوم وعورتهم وأعْلمك مكان غفلتهم . فسلك به سبيلَ مهلكة مُعْطِشة ؛ ثم خرج إليه ملك الهياطة فأسره وأكثر أصحابه ، فسألهم أن يمنوا عليه وعلى من معه ، وأعطاهم موثقاً لا يغزوهم أبدا ، ونصب لهم حجَرا جعله حدًا بينه وبينهم ، وحلف لهم ألّا

يجاوزه هو ولا جنودُه ، وأشهد الله عليه وعلى من حضر من قرابته وأساورته ؛ فمنُّوا عليه وأطلقوه ومنْ معه. فلما عاد إلى مملكته أخذته الانفَة بمــا أصابه ، فعاد إلى

غروهم ناكثاً لعهده غادراً بذمته، إلا أنه تلطف فى ذلك بحيلة ظنَّها نُجْزِئَةً فى أيمانه، فجمل الحجر الذى نصبه لهم على فيل فى مقدّمة عسكره، وتأوّل فى ذلك أنه لا يجاوزه

عِمَلُ الْحَجِرُ الذِي تَصَابُهُ عَلَمُ دَبِي قِيلَ فِي مُعَلِمُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ جِناوره فلما صار إليهم ناشدوه الله وذكّروه الأيمان به ، وما جعل على نفسه من عهده وذمته ،

فأبى إلا لجاجاً و نَكَتَا . فو اقموه نظفروا به فقتلوه وقتلوا مُعَانَّه واستباحوا عسكره.

للمنبي صلى الله عابيه وسلم

أسامة بن زيد الَّليثي قال : كان النيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا أخذ طريقا وهو يريد أخرى ، ويقول : الحرب خدعة .

مالك الحنمبي وتسميته بالنعلب ز اد عن أمالك بن أنس قال : كان مالك بن عبد الله الخنعميّ ، وهو على الصائفة . يقوم في الناس كلما أراد أن يرحل ؛ فيحمد الله تعمالي ويثني عليه ثم يقول . إنى دارب بالغداة إن شاء الله تعالى دربَ كذا . فتتفرق الجواسيس عنه بذلك؛ فإذا أصبح الناس سالك بهم طريقا أخرى. فكانت ُتسميه الروم: الثعلب.

# وصايا أمراء الجيوش

كنب عمر بن عبد العزيز إلى الجزاح: إنه بلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه عمرين عبدالعزيز يوصى الجواح وسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعْثَ جَيْشًا أُو سَرَّبَّةً قَالَ : اغْزُوا بَسَمَ الله ، وفي سبيل الله ، تقاتلون من كفر بالله ، لاتغُلُوا ولا تَغدروا ولا تُمثِّلوا ولا تقتُلوا امرأةً ولا وليدا . فإذا

بعثتَ جيشا أو سرية فُمُرْهم بذلك.

وكان عمر بن الخطاب يقول عنــد عقد الألوية : بسم ألله وبالله وعلى عون المدر بن الممااب الله ِ المضوا بتأييدِ الله . وما النصر إلا من عند الله ولزوعٌ الحقِّ والصبر . فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تَجْبُنُوا عند ﴿ اللقاء، ولا تُمَثَّلُوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهرر ، ولا تقتلوا هَرمًا ولا امرأة ولا وليدا ، وتَوَقُّوا قتلَهم إذا التتى الزحفان . وعند شنِّ الغارات .

ولما وجُّه أو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شيَّعه راجلًا . أبو بكر يومي فقال له يزيد : إمّا أن تركب وإما أن أنزل. فقال : ما أنت بنازل وما أنا براكب. إنى أحتسب تخطاي هذه في سبيل الله . ثم قال : إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم وما حبسوا أنفسهم له \_ يعني الرّهبان \_ وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم الشُّعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. ثم قال له: إنى موصيك بعشر : لا تغدر ، ولا تمثّل ، ولا تقتُل هَرِما ولا أمرأة ولا وليدا ، ولا تَعْقِرَنَ شاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم ، ولا تحرقن ْ نخلا ، ولا تخزبن عامرا ، ولا تغُلُّ ، ولا تخس.

أبو يكر يوصى خالد بن|لوليد

وقال أبو بكر رضى الله عنه لحالد بن الوليد، حين وجهه لقتال أهل الردة: سر على بركة الله ، فإذا دخلت أرض العدة فكن بسيدا من الحلة ، فإنى لا آمن عليك الجولة ، واستظهر بالزاد ، وسر بالادلاء ، ولا نقاتل بمجروح ، فإن بعضه ليس منه ؛ واحترس من البَيَات ، فإن في العرب غِرة ؛ وأقلل من الكلام ، فإنما لك ما وُعِي عنك ؛ واقبل من الناس علانيتهم ، وكِلْهُم إلى الله في سرائرهم ، وأستودعك الله الله في سرائرهم ،

من خالد إلى مراز بتنارس

كتب خاله بن الوليد إلى مرازبة فارس مع ابن نُفيلة النسانى: الحمد لله الذي فض خُرمتكم، وفرق جمعكم، وأوهن بأسكم، وسلَب ملككم، وأذل عزكم؛ فإذا أتاكم كتابي هذا فابعثوا إلى بالرَّهن، وأعتقدوا منا الذمة، وأجيبوا إلى الجزية، وإلا والله الذي لا إله إلا هو، لاسيرن إليكم بقوم بُحبون الموت كا تحبون الحياة، ويرغبون في الآخرة كا ترغبون في الدنيا.

من عمر إلى إن أبي وناس

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنهما ـ ومَن معه من الاجناد :

أما بعد؛ فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله أفضلُ العدَّة على العدة ، وأقوى المكيدة فى الحرب؛ وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدقكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدقهم ، وإنما يُنصَرُ المسلمون بمعصية عدقهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس كعدهم ، ولا عُدَّتنا كعدَّتهم ، فإذا استَوَينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة ، وإلا تُنْصَرُ عليهم بفضلنا لم ذخلهم بقوتنا واعلموا أن عليكم فى مسيركم حَفَظَةً من الله يعلمون ما تفعلون واستَحْبوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله ؛ ولا تقولوا إن عدوما شر منما فلن يُسلَّط علينا وإن أسأنا ؛ فرُبَّ قوم سُلَط عليهم شر منهم ، كا سُلَط على بنى إسرائيل يُسلَّط علينا وإن أسأنا ؛ فرُبَّ قوم سُلَط عليهم شر منهم ، كا سُلَط على بنى إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كُفّارُ المجوس ﴿ يَقَاسُوا خِلاَلَ الدِّيَارِ وكان َ وَعْدًا لمناه على عدوكم .

أسأل الله ذلك لنا ولكم. وتَرَ فَقُ بالمسلمين في مسيرهم، ولا تُجَشَّمُهُم مسيرا يُتعبهم ، ولا تُقَصِرْ جِم عن منزل يَرْفَقُ جِم، حتى يبلغوا عدوَّهم والسفر لم ينقُص قوتَتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامى الانفس والكُراع". وأقِمْ بمن معك في كل جمعة يوما وليلة ِ، حتى تكون لهم راحةٌ يُجمُّون فيهما أنفسَهم ، ويَرمُّون أسلحتَهم وأمنعتَهم . ونَّحَ منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه . ولا يَرْزَأُ أحداً من أهلها شيئاً: فإن لهم حرمة وذمة ابْتُلِيتم بالوفاء بها كما ابتُلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فتولُّوهم خيرا، ولا تستبصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطنت أدنى أرض العدو فأذْكِ العيونَ بينك وبينهم ؛ ولا يَخْفَ عليك أمرُهم وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض . من تطمئن إلى نصحه و سدقه ، فإنّ الكذوب لا ينفعك خبره وإن صـدَقَك في بعضه ، والغاشُّ عينُ عليك وليس عينا لك . وليكن منك عند دنوًّك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبُثّ السرايا بينك وبينهم. فتقطع السرايا أمدادَهم ومرافقَهم، وتتبع الطلائعُ عوراتهم . وانتق للطلائع أهـلَ الرأى والبأس من أصحابك ، وتخيَّر لهم سوابقَ الجبل ؛ فإن لقُرا عدوًّا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك . واجعل أمرَ السرآيا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ، ولا تُخُصُّ بها أحدا بهوى، فيضبع من رأيك وأمرك أكثرُ بمــا حابيتَ به أهلَ خاصَّتك . ولا تبعثْن طليعةً ولا سريَّةً في وجهِ تتخوف فيه غلبةَ أو ضيعة ونيكابة ؛ فإذا عاينت العدو فاضُمُ ۚ إليك أقاصيَك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتَك وقو تَك، ثم لاتعاجلُهم المناجزة، مَا لم يستكرهك قتال، حتى تُبصرَ عورةَ عدولُتُ ومقاتلَهُ ، وتعرفَ الأرضَ كلها كمعرفة أهلها، فتصنعَ بعدوَك كُصنعه بك، ثم أَذْك أحراسَك على عسكرك، وتَحَفَّظُ من البيات جُهدَك. ولا تُؤْتَىٰ بأسيرِ ليس له عهدٌ إلا ضربتَ عنقَه ، لُـتَرهبَ بذلك عدو الله وعدوك. والله وليُّ أمرِك ومن معك ، وولُّ النصر لكم على عدوكم ، والله المستعان .

<sup>(</sup>١) الكراع: الحيل.

وأوصى عبد الملك بن مروان أميراً سيُّره إلى أرض الروم فقال: أنت تاجرُ ا

عيد الملك يوسى أميره إلى أرض الروم

اللهِ لعاده ، فكن كالمضارب الكَيِّس الذي إن وجد ربحاً تَجرَ وإلا تُحَفَّظَ برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحرَّز السلامة . وكن من احتيالك على عـدوَّك أشد حذراً من احتيال عدوِّك عليك.

زياد يومي تواده

وكان زياد يقول لقــوّاده : تجنّبوا آثنين لا تقاتلوا فيهمــا العدو : الشــتاء ، وبطون الأودية .

> يين الوابد وعباد فرزياد

وأغزى الوليدُ بن عبد الملك جيشاً في الشتاء ، فغينموا وسلموا . فقال لعبّاد : يا أبا حرب ، أين رأى زياد من رأينا ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ، قد أخطأت ، وليس كل عورة ُتصاب.

> معاوية وفد أزاد استعال ابن خالد ثم الفاءدي

العُنى قال : جاشت الزُّوم وغزت المسلمين برا وبحراً ، فاستعمل معاوية على ــ الصائفة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فلما كتب له عهدَه قال : ما أنت صانع بعهدى ؟ قال : أتَّخذه إماماً لا أعصيه . قال : اردد على عهدى . ثم بعث إلى سُفيان ابن عوف الغامديّ فكتب له عهده ، ثم قال له : ما أنت صائع بعهدي ؟ قال : أَتَخذه إمامًا أمام الحزم ، فإن خالفَه خالفتُه . فقال معاوية : هذا الذي لا يُكَفِّكُفُ من عجلة ، ولا يُدْفع في ظهره من خَوَر ، ولا يُضْرَبُ على الْأمور ضَرْبَ الجل الثُّف ال (١).

> دريد وابن عوف النصري

وقال دُريد بن الصُّمَّة لمسالك بن عوف النَّصري ، قائد هو ازن ، يوم حنين : ﴿ يامالك ، إنك قد أصبحتَ رئيسَ قومك ، وإنّ هـذا يوم له مابعده من الآيام ، مالى أسمع رُغاء البعير ، ونهيق الحمير ، وُبكاء الصغير ، وُبعار الشاء ؟ قال : سقتُ مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف ٢٠ كل رجـل أهـلَه ومالَه ليقاتل عنهم. فأنقض به (") وقال : راعى ضأن والله ! وهـل يُرُدُ المنهزِمَ شيء ؟ إنهـا إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورعمه ،

<sup>(</sup>١) الجمل الثفال : البطيء .

 <sup>(</sup>۲) أنقض به: أنكر عليه .

وإن كانت عليك ، فَضِعْتَ فى أهلك ومالك ؛ وَيْحَك ! إنك لم تصنع بتقديم البيْضَةِ يَشْخَةِ هو ازن إلى نحور الحيسل شيئا ، ارفعهم إلى مُتَمَنَّع بلادِهم وعُلْيَا قومِهم ، ثم الله الصّبّاء (1) على متون الحيل ؛ فإن كانت لك كَيْقَ بك مَن وراءك ، وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك . قال : لا والله لا أفعل ذلك ؛ إنك قد كبرت وذهل عقلك . قال دريد : هذا يوم أشهده ولم يَفُتْنى . ثم أنشأ يقول :

يَا لَيْتَنَى فِيهَا جَـلَمَعْ ﴿ أَخُبُ فِيهَا وَأَضَعْ الْحَبُ فِيهَا وَأَضَعْ الْحَوْدُ وَطْفِاءَ الزَّمَعْ ﴿ كَأَنَّهَا شَأَةً صَدَعْ

وكان قتيبة بن مُسلم يقول لأصحابه : إذا غزوتم ، فأطيلوا الاظفار ، وقصّروا لتنيبة ينصح أصمابه الشعور ، والحظوا الناس شَرْرا ، وكلّموهم رمزا ، واطعنوهم وخزا .

وكان أبو مسلم يقول لقواده: أشعروا قلوبكم الجرأة فإنها من أسباب الإه ملم ينصح الظفر ، وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام ، والزموا الطاعة فإنها حصن المحارب .

وكان سعيد بن زيد يقول لبنيه : قصروا الاعنَّة ، واشحذوا الاسنة ، تأكلوا المعبد بن زيد القريب ، ويرهبكم البعيد .

## المحاماة عن العشيرة ومنع المستجير

وال عبد الملك بن مروان لجُميل بن عَلقمة الثعلي : ما مَثْلَغ عزّ كم ؟ قال : لبيل يسف لم يُطمَعُ فينا ولم يُؤمن منّا . قال : فما مبلغ حِفظكم ؟ قال : يدفع الرجل منّا عمن المد اللك قومه استجار به من غير قومه كدفاعه عن نفسه . قال عبد الملك : مثلًك من يصف قومه .

<sup>(</sup>١) الصباء: يعنى المسلمين، وكذلك كان المشركون يسمونهم.

لابن مطاع

للعرب فى الدفاع عن الجار

لبحض الشعراء

معاوية وهانئ

فی مال اختانه ابن شهاب

اع وقال عبد الملك بن مروان لابن مُطاع العنزى: أخبِرنى عن مالك بن مِسْمَع قال له: لوغضب مالكُ لغضب معه مائة ألف سيف لايسألونه فى أى شىء غضب. قال عبد الملك: هذا والله السُّودد.

قال : ولم يَلِ قُطُّ مالكُ بن مِسْمع ولا أسماءُ بن خارجة شيئاً للسلطان .

وكانت العرب تمتدح بالذّبِّ عن الجار ، فيقولون : نلانٌ منبعُ الجار حاى الذمار . نعم ، حتى كان فيهم من يحمى الجراد إذا نزل في جواره ، فسمّى بحير الجراد .

لمروان فى مَمَن وقال مَروان بن أبى حَفْصة يمدح مَعَن بن زائدة ويصف مَفَاخر بنى شيبان ومَنْعهم لمن أستجار بهم:

هُمُ القومُ إِن قَالُوا أَصَابِوا وَإِن دُعُوا ، أَجَابِوا ، وإِنْ أَعْطَوْا أَطَابُوا وَأَجْزَلُوا ، وَهُمُ القومُ إِن أَعْطُوا أَطَابُوا وَأَجْزَلُوا هُمُ يَمْنُونَ السَّمَاكِيْنَ مَنْزِلُ وَلَا آخِر :
وقال آخر :

مُمُ يَمنعُونِ الجارَحَى كأنهُ ﴿ كَثِيبَةً زَوْرِ بِينِ خَافِيَتَىٰ نَسْرِ

وذكر أن معاوية وتى كثير بن شهاب المذحجى تُحراسان ، فاختان مالاكثيراً . ثم هرب فاستتر عند هانى بن عُروة المرادى . فبلغ ذلك معاوية فهدر دم هانى . فخرج هانى إلى معاوية ، فكان فى جواره . ثم حضر بجلسه وهو لا يعرفه . فلما نهض الناسُ ثبت مكانه ، فسأله معاوية عن أمره ، فقال : أنا هانى بن عروة ، فقال : إنّ هذا اليوم ليس باليوم الذى يقول فيه أبوك :

أُرَجِّلُ بُمِّتَى وأَبُرُّ ذَيلِي ﴿ وَتَعمل شِكَّتَى أَفَق كُمَيْتُ ('' وأمشى في سَراة بني غُطَيْفِ ﴿ إِذَا مَا سَاءَنِي أَمْنُ أَيَيْتُ

قال : أنا والله يا أمير المؤمنين اليومَ أعزُّ مني ذلك اليوم . قال : بمَ ذلك ؟ قال : بالإسلام . قال : أين كثير بن شهاب ؟ قال : عندى وعندك يا أمير المؤمنين .

(١) الآفق: الفرس الرائعة الـكريمة .

قال : انظر إلى ما اختاله فخذ منه بعضا وسنوِّغُه بعضاً ، وقد أُمَّنَّاه ووهبناه لك .

مقتل ُ عجد ابن أبي بكر الشيبانى قال : لما نزل محمد بن أبى بكر مصر وصَيِّر البه معاوية مماوية بن خد عد الكندى . تفرق عن محمد من كان معه ، فتغيّب فدُل عليه ، فأخذه فضرب عنقه وبعث برأسه إلى معاوية . فكان أول رأس طيف به فى الإسلام . وكان محمد بن جعفر بن أبى طالب معه ، فاستجار بأخواله من خَتْم فغيّبوه ؛ وكان سيّد ختْم يومند رجلا فى ظهره بَرَخ (ا من كشر أصابه ، فكان إذا مشى ظن الجاهل أنه يتبختر فى مشيته ، فذكر لمعاوية أنه عنده ، فقال له : أسلم إلينا همذا الرجل . فقال : ابن أختنا لجأ إلينا لنحقن دمه ، فدعه عنك يا أمير المؤمنين . قال : والله لا أدعه حتى تأتيني به . قال : لا والله لا آتيك به . قال : كذبت ، والله لتأتيني به ، إنك ما علمت لا وره (") . قال : أجل ، إنى لا وره حين أقاتلك على آبن عمك لتحقن دمه ، وأقدّم ابن عمى دونه تسفك دمه . فسكت عنه معاوية وخلى بينه وبينه .

المودى ومعن فى رجل أهدر دمه الشيبانى قال: قال سعيد بن سلم: أهدر المهدى دم رجل من أهل الكوفة كان يسعى فى فساد سلطنته ، وجعل لمن دله عليه أوجاء به مائة ألف درهم. قال فأقام الرجل حيناً متواريا ، ثم إنه ظهر بمدينة السلام ، فكان ظاهراً كغائب ، خائفا مترقبا . فبينا هو يمشى فى بعض نواحيها إذ بَصُر به رجل من أهل الكوفة فعرفه فأهوى إلى بجامع ثوبه وقال هذا بُنيّة أمير المؤمنين . فأمكن الرجل من قياده ونظر إلى الموت أمامه . فبينا هو على تلك الحالة إذ سمع وقع الحوافر من وراء ظهره ، فالتقت فإذا معن بن زائذة ، فقال : يا أبا الوليد ، أجرنى أجارك الله . فوقف وقال للرجل الذى تعلق به : ما شأنك ؟ قال : بُغية أمير المؤمنين الذى أهدر دمه وأعطى لمن دَل عليه مائة ألف . فقال : ياغلام ، آنول عن دابتك واحل أغانا . فصاح الرجل : يا معشر الناس ، يُعالُ بيني وبين من طكبه واحل أغانا . فصاح الرجل : يا معشر الناس ، يُعالُ بيني وبين من طكبه

<sup>(</sup>١) النزخ : خروج الصدر ودخول الظهر .

<sup>(</sup>٢) الأوره: الاحمق.

آمير المؤمنين . قال له معن : اذهب فأخبره أنه عندي . فانطلق إلى باب أمير المؤمنين فأخبر الحاجب، فدخل إلى المهدى فأخبره، فأمر بحس الرجل ووجَّه إلى معن من يَعْضُرُ به ، فأتنه رسلُ أمير المؤمنين وقد لبس ثيابه وقُرِّبتْ إليه دابتُه ، فلبها أهل بيته ومواليه فقال: لا يُخلَصَن إلى هذا الرجل وفيكم عَيْنٌ تَطرف. ثم ركب ودخل حتى سلم على المهدى ، فلم يردّ عليه ، فقال : يامعن ، أَيُجِير عَلَىَّ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ونعم أيضاً ! واشتدَ غضبه . فقال معن ؛ يا أمير المؤمنين ، قَتَلَتُ فِي طَاعِتُكُمْ بِاللَّمِن فِي يَوْمُ وَاحِدْ خَسَّةً عَشَرَ أَلْفًا ، وَلِي أَيَامُ كَثَيْرَةً قَدْ تَقَدَّم فيها بلائي وحسن غَنائي ، فما رأيتموني أهلا أن تهبوا لي رجلا واحداً آستجار بي ؟ فأطرق المهدى طويلا ثم رفع رأسه وقد سُرِّى عنه ، فقال : قد أَجَرْنا مرـــ أَجَرْت . قال معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يصله \_ فيكون قد أحياه وأغناه \_ نَعَل . قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف . قال : يا أمير المؤمنين ، إنّ صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية وإن ذنب الرجل عظيم ؛ فأجزل له الصلة . قال : قد أمرنا له يمائة ألف. قال: وَتُعَجِّلُها يا أمير المؤمنين بأفضل الدعاء. ثم انصرف ولحقه المال؛ فدعا الرجل فقال له : خذ صلتَك والحق بأهلك ، وإياك ومخالفة خلفاءِ الله تعالى . 10

## الجبن والفرار

قال عمرو بن معديكرب ؛ الفَرَعات ثلاث : فمن كانت فَرْعَته فى رجليه فذلك الذى لا تُقِلّه رجلاه ، ومَن كانت فَرْعته فى رأسه فذلك الذى يفرُّ عن أبويه ، ومن كانت فزعته فى رأسه فذلك الذى يفرُّ عن أبويه ،

۲.

للأحنف وقال الاحنف: أسرعُ الناس إلى الفتنة ، أقلهم حياء من الفرار.

لنائة وقالت عائشة أم المؤمنين : إنّ لله خَلقا تلوّ بَهم كَتُلُوبِ الطيرِ ، كَلَمْهَا خَفَقَت الريح خفقت معها ؛ فأفّ للجبناء ! فأف للجبناء !

لبعشالشماء وقال الشاعر :

في الغزعات

يَفِيُّ جَبَانُ الدُّومِ مِن أُمَّ نَفْسِهِ ۞ ويحمى شجاع الدَّوم مَن لا يُناسِبُهُ

و يُرْزَقُ مَعْرُوفَ الْجَولَدِ عَلَوْهُ ﴿ وَكِخْرَمُ مَعْرُوفَ البَّخْيَلِ أَقَارِبُهُ

وقال خالد بن الوليد عند موثه : لقد لَقِيتُ كذا وكذا زَحْمًا ، ومَا فَى جسمى للله بذالوليد موضعُ شـبرِ إلا وفيه ضربةً أو طعنة أو رَمْيـة ؛ ثم هأنذا أموت حَدَّف نَفْسى كما يموت العَيْر ؛ فلا نامت أعينُ الجبناء .

ومن أشعار الفرَّارين الذين حَسَّنُوا فيها الفرار على قبحه حتى حَسُن ، قول الفرار السلمى : ف الفرار السلمى :

وكتيبة لَبَّسْتُهَا بِكَنيبة مَ حَى إِذَا الْتَبَسَتُ أَمَلْتُ بِهَا يِدَى وَرَكَتُهُم تَقَصُ الْرَمَاحُ ظُهُورَهُم هُ مِن بِينِ مَقَدُولِ وَآخَرَ مُسْنَدِ مَلْ يَنْفَعَنَى أَن تَقُولَ نَسَاؤُهُم وَ وَقُتِلْتُ دُونَ رَجَالُهَا : لا تَبْعَدِ مَلْ يَنْفَعَنَى أَن تَقُولَ نَسَاؤُهُم وَ وَقُتِلْتُ دُونَ رَجَالُهَا : لا تَبْعَدِ

وقال أبو عُبيدة مَعمر بن المشنى: ما أعتذر أحد من الفرّارين بأحسن العارث بنعشام
 عا أعتذر به الحارث بن هشام حيث يقول:

اللهُ يعـــلَم ماتركتُ قِتَالَهُم ﴿ حَتَى رَمُواْ مُهْرِى بَأَشْقَرَ مُنْهِدِ وعلمت أنى إن أقاتل واحدا ﴿ أَقتل ولا يضرر عدوى مشهدِى فَصَدَّفْتُ عَنهم والاحِبَّةُ فيهمُ ﴿ طمعاً لهم بعقابِ يوم مرصد

ه روهـذا الذي سمعه صاحب رنبيل فقال : يا معشر العرب ، حسنتم كلّ شيء خَسُنَ حتى الفرار .

وبعد هذا يأتى قول حسان في ذلك .

وأسلم الحارث يوم فتح مكة وحَسُن إسلامه ، وخرج فى زمن عمر إلى الشام من مكة بأهله وماله ، فاتبعه أهل مكة يبكون ، فرق وبكى وقال : أما لو كنا ب نستبدل داراً بدارنا ، أو جارا بجارنا ، ما رأينا بكم بدلا ؛ ولكنها النُّقلة إلى الله 1 فلم يزل هناك مجاهداً حتى مات .

وقال آخر :

قَامَتْ تُشَجِّعُني هندُ وقد علت ، أنَّ الشَّجاعة مقرُون بها العطَّبُ

لبعش الشعراء

لا والذي منَعَ الابْصارَ رُوْيتَهُ ﴿ مَايشَتْهِيالمُوتَ عِنْدِيمِن لِمَأْدَبُ للحرب قومٌ أَضلَّ اللهُ سعْيهُمُ ، إذا دعتُهُمُ إلى نِيرانِها ونبوا ولَسْتُ مَهُم ولا أَهُوى فِعالَمُهُمْ ، لاالقتلُ يُعجبني منها ولا السَّلَبُ

> وقال محمود الوراق: اأوراق

أيها الفارس المُشِيحُ المنيرُ ، إنَّ قلى من السّلاجِ يطِيرُ ليْسَ لِي قُوَّة على رهَجِ الخَيْدِ وَ لِي إِذَا ثُوَّرَ الغُبارَ مُثِيرً واستَدارتْرَحَى الحرُوب بِقَوْم ﴿ فَقَتِيلٌ وَهَارِبُ وَأَسَــيرُ حيثُ لا يَنطِق الجبانُ منَ الذُّع ﴿ رَ وَيَعْلُو الصَّيَاحُ والتَّـكُمِيرُ أنا في مِثْلُ ذَا وَلَهُ لِللَّهُ مَا وَلَيْبٌ فَي غَدْرُهِ نِحْرِيرُ

> وقال أنمَن بن خرثيم: لابن خريم

> > من الفرارين : ابن الأشعت

إِنَّ اللَّهْمَيَّةِ مَيْطًا (١) بيِّنا ﴿ فَرُوَّ يُدِ المَيْطَ مَهَا يَعْتَدِلُ فإذا كان عطاء وَأَنَّهُمْ ﴿ وَإِذَا كَانَ قِتَالٌ فَاعْتَزَلُ ا إنمـــا يُوقِدُها جُهَّالُهـا ﴿ حَطَّبِ النَّارِ فَدَعُها تَشْتَعِلْ ﴿

وبما يحتج به الفازون : ما قاله صاحب كليلة ودمنة : إن الحازم يكره القتال لصاحب كليلة ودمنة ما وجد بُدًّا منه ؛ لأن النفقة فيه من النفس ، والنفقة في غيره من المال.

> أخذ هذ المعنى حبيب الطائي فنظمه في شعره حيث يقول: لأبي عمام

كُمْ بِيْنَ قُوْمٍ إِنَّمَا نَفَقالُتُهُمْ مَ مَالَ وَقُوْمٍ يُنْفِقُونَ نُفُوسًا

ومن الفرّارين عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ؛ فرّ من الأزارقة وكان في عشرة آلاف، وكان قد بعث إليه المهلُّب :يا بن أخي ، خَنْدِقْ على نفسك وعلى أصحابك ، فإنَّى عالم بأمر الخوارج ،ولا تغترُّ . فبعث إليه: أنا أعلم بهم منك ،وهم 🥏 أَهْوَ نُ عليّ من ضَرطة الجمل فبيَّته قطريٌّ صاحب الأزارقة فقَـتَل من أصحابه خمسهانة ، وفرّ لا يلوى على أحد . فقال فيه الشاعر :

(١) ميطا: أي هياجا وصخبا.

1.

10

تَرَكَتَ وِلْدَانِنَا تَدْمَى نَحُورُكُمُ مَ وَجِئْتَ مُنْهُزِماً بِاضْرَطَةَ الجَمَلَ

ومن الفرارين أمية بن عبد الله بن خاله بن أسيد؛ فريوم مردا. تَجَر من أبي أمية بن عبدالله فَدَيْكَ ، فسار من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام ، فجلس يوماً بالبصرة فقال : سرت على فرسى «المهرجان، من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام. فقال له بعض جلساته: أصلح الله الأمير ، فلو ركبت والنّيروزَ ، لسرتَ إليها في يوم واحد . فلما دخل عليه أهلُ البصرةِ لم يرواكيف يُكلِّمونه ، ولا ما يُلْقُونه من القول ، أيهنِّنونه أم يُعزُّونه ؛ حتى دخل عليه عبدُ الله بن الأهتم فاستشرف الناسُ له ، وقالوا : ما عسى أن يُقال للمنهزم؟ فسلم ثم قال : مرحبًا بالصابر المخذول ، الذي خذله قومه . الحد لله الذي نظر لنا عليك ولم ينظر لك علينا فقد تعرّضت للشهادة جهدَك ، ولكِنْ عَلِم اللهُ حاجة أهل الإسلام إليك، فأبقاك لهم يخذلانِ مَن معك لك. فقال أميةُ بن عبد الله : ما وجدت أحداً أخبرَ لى عن نفسى غيرَكَ . وفيه يقول الشاعر :

إذا صوَّتَ العُصْفُورُ طارَ فؤادُه ﴿ وَلَيْتُ حَدِيدُ النَّابِ عِنْدَ الـثَّرَايْدِ ِ

الحجاج وخيل لأمية

أَتَى الحجاج بدواب من دواب أمية قد وُسم على أفخاذها: ﴿ عُدَّةَ ﴾ فأمر الحجاج أن يكتب تحت ذلك : • الإفرار •

وقال أبو دُلامة : كنت مع مروان (١) أيام الضحاك الحرورى ، فخرج فارس أبو دلامة منهم فدعا إلى البِراز ، فخرج إليه رجل ، فقتله ، ثم ثان ، ثم ثالث. فانقبض الناس عنه ، وجعل يدنو ويهدير كالفحل المُغتلم ؛ فقال مروان ` من يخرج إليه وله عشرة آلاف ؟ قال : فلما سمعتُ عشرة آلاف هانت على الدنيا وسَخُوْتُ بنفسي في سبيل عشرة آلاف وبرزت إليه . فإذا عليه فَرْوٌ قد بلَّه المطر فارْ مَعَلُّ ، ثم أصابته الشمس فاقفعلُّ (٢) ، وله عينان تتقدان كأنهما جرتان ؛ فلما رآني فهم الذي أخرجني ، فأقبل نحوى وهو يرتجز ويقول :

> وخارج أَخرَجَهُ حُبُّ الطَّمَعْ ﴿ فَرَّ مِنَ المؤتِ وَفَى المؤتِ وَقَعْ « مَنْ كَانَ يَنْوى أَهْ لَهُ فلا رَجع \*

10

<sup>(</sup>۱) هو مروان بن مجمد . (٢) تقبض .

فلما رأيته قَنَّعْتُ رأسي ووليت هاربا ومروان يقول : مَن هـذا الفاضح ؟ لايفونكم 1 فدخلت في غمار الناس .

لأعراب ذالنزو وقيل لأعرابي: ألا تغزو العدة؟ قال: وكيف يكونون لى عدواً وما أعرفهم ولا يعرفونني؟

لآخر : ألا تنزو العدة ؟ قال : والله إنى لابغض الموت على فراشى ، ه
 فكيف أخب إليه ركضا !

الحارث يمير ومما قبل فى الفرّارين الجبناء من الشعر قولُ حسان بن ثابت يعيّر الحارث الحارث الحارث بن مشام بفراره يوم بدر ، وقد تقدم ذكر ذلك :

إِنْ كَنتِ كَاذَبَةَ الذي حَدَّثِتِنى ﴿ فَنجُوْتُ مَنْجَى الْحَارِثِ بِن هَشَامِ تَرَكَ الْاحِبَّةَ لَم يُقَاتِلْ دُونَهُم ﴿ وَنَجَا بِرأْسِ طِمِرَّةٍ وَلَجَامُ مَلَاتُ بِهِ الفَرْجَيْنِ فَامَتَدْتُ بِهِ ﴿ وَثُوَى أُحَبَّتُهُ بِثَرِّ مُقَـام

١.

10

۲.

لبعض العرافيين وقال بعض العراقيين في رجل أكول جبان :

إذا صَوَّتَ العُصفورُ طار فؤادُه ۞ وليثُ حديدُ الناب عند الـتُراثدِ

وقال فيه :

ضعیفُ القلبِ رَعْـدِیدُ ﴿ عظیمُ الحُلْقِ وَالْمَنْظَرُ رَأَى فَى النوم ِ عُصْفُوراً ؞ فَوارى نفسَــــه أشهرُ

المنسالشعراء وقال آخر:

في أكول حيان

لو جرَتْ خَيْلٌ نُكوصاً ، لجرَتْ خَيْدُلُ ذُفافَة هِيَ لاخيْدُلُ رَجاءِ ، لا ولا خيْدِلُ كَغَافَة

وقال آخر :

خَرِجِنَا نُرِيدُ مُغَارًا لِنَا ﴿ وَفِينَا زِيَادٌ أَبُو صَعْصَعَهُ فَسِيَّةُ رَهْطُ بِهِ أَرْبِعِهُ فَسِيَّةً وَحْسَةُ رَهْطُ بِهِ أَرْبِعِهُ

للطرماح في بني تميم تَشَلَّتِ

ولم يقل أحد فى وصف الجبن والفرار مثل قول الطّرِمّاح فى بنى تميم:

تميمٌ بطُرْقِ اللؤمِ أَهْدى مِنَ القَطا ، ولو سَلَكَتْ سُبْلَ المكارمِ ضَلَّتِ

ولو أَنَّ بُرْغُوثًا عَلى ظَهْرِ قَـللَةٍ ، رأَتُه تميمٌ يومَ زَحْفٍ لولَّتِ

ولو جَمَعَتْ يومًا تميمٌ جموعَها ، على ذَرَّةٍ معقــولةٍ الاشمعلَّت (۱)

وليس ُيعاب الشجاعُ والبُهْمة البطلُ بالفَرّة الواحدة تكون منه خاصة لاعامة ؛ ﴿ وَمَرَبُ الحَارِثُ كَمَا قَالَ زُفْرَ بِنَ الحَارِثُ وَفَرْ يُومَ مَرْجَ رَاهُطُ عَنَ أَبِيهِ وَأَخْيِهِ فَقَالَ :

أَيْذُهُ بُ يُومُ وَاحَدُ إِن أَسَأَتُه ، بَصَالِحِ أَيَامَى وُحُسَنِ بَلَائِياً وَلَمْ بَرَ مَنَى زَلَّةٌ قَبَل هــــذه ، فِرارَى وَتَرَاكَى صَاحَبًى ورائيا

وقتر عمرو بن معدیکرب من عباس بن مرداس وأَسَرَ أَختُه ریحانة ؛ وفیها الممدو بن مدیکرت

يقول عمرو:

۲.

أمِنْ زَيَجَانَةَ الداعى السَّميعُ ﴿ يُوَرِّقَى وأَصِحَابِي أَجُسُوعُ وفر عن بنى عبس وفيهم زُهير بن جَذيمة العبسى وولده شأس بن زهير وقيس بن زهير ا فقال فيهم :

أجاعِ لَهُ أَمُّ النُّوَيْرِ خَرِايَةً ، على فِرارى إذْ لَقِيتُ بنى عَبْسِ لَقِيتُ أَبا شَاسٍ وشَاساً ومالِكاً ، وقيساً جَاشت من لِقائِهم نفسى لَقُونا فضمُوا جانبينا بصادق ، من الطعْنِ مثل النارِفي الحطبِ اليبْس ولما دَخانا تحت فَيْءِ رِماحِهِم ، خَبَطْتُ بكني أطلبُ الارضَ باللهس وليس يُعابُ المرة من جُبْنِ يومِه ، إذا عُرِفَتْ منه الشّجاعة بالأمْس وقال أيضا:

ولقد أجمع رجـــلّ بها ع حذرَ الموت وإنّ لَفَرُورُ ولقد أعطفها كارهةً ع حين للنفس من الموت هَريرُ كلّ ماذلك منى خُلُق ع وبكُلِّ أنا في الرَّوع جدير

<sup>(</sup>١) اشمعلت: تفرقت.

بين الحارث وامرأته

فلما لقيهم خالد يوم الحندمة انهزم الرجل، فلامته آمرأته، فقال:
إنك لو شاهدت يوم الحَنْدَمَة ، إذْ فرَّ صَفْوَانُ وفرَّ عِكْرِمَةُ
وأبو يزيدَ قائم كَالُوتِمة ، ولحقتنا بالسيوف المُسلمه
يفلَقْنَ كلَّ ساعدٍ وجُمْجُمَة » ضَربًا فلا تُشْمَعُ إلا غَمْغَمَهُ
لهم نهيتٌ خلفنا وهمهما ، لم تنطق في اللوم أذنى كَلِمَة

بین این زیاد وابن زرعة

وكان أسلم بن زرعة وجَهه عبيد الله بن زياد لحرب أبى بلال الخارجى فى الفين ، وأبو بلال فى أربه بن رجلا : فشدُّوا عليه شدّة رجل واحد فانهزم هو وأصحابه ، فلما دخل على ابن زياد عنَّفه فى ذلك وقال : ويلك ا أتمضى فى ألفين وتنهزم عن أربه بن ؟ فخرج عنه وهو يقول : لَأَنْ يَذُمَّنَى ابن زيادٍ حيًّا خيرٌ من ١٥ أن يَدحنى وأنا ميت \_ وفى رواية أخرى : أن يشتمَنى الاميرُ وأنا حيَّ أحبُ إلى من أن يدعو لى وأنا ميت . فقال شاعر الخوارج :

أَا لَهَا مُؤمرِن فيها رَعَمُنُمْ \* ويهزمهم بآسكَ أَرْبَعُونَا كَذَبُتُمْ ، لَيس ذَٰلِكُمُ كَذَاكُم \* ولكرن الحوارجَ مؤمنونا هُمُ الفئةُ القليلةُ قد عَلَيتُمْ \* على الفئةِ الكثيرةِ يُنْصَرُونَا

۲.

عبداللة بن مطيع

ومثل ذلك قولُ عبد ألله بن مطيع بن الأسود العَدوى ، وكان فَرَّ يوم الحرَّة من جيش مُسلم بن عُقبة ، فلما كان أيامَ حِصارِ الحَجاجِ بمكة لعبد الله بن الزَّبير جعل يقاتل أهلَ الشام وبقول :

أنا الذي فررتُ يومَ الحرَّةُ ، والشيخُ لا يَفِر إلا مرَّةُ

فاليومَ أَجزى فرّة بكره . لا بأس بالكرّة بعبد الفرَّهُ فلم يزل يُقاتل حتى قُتِل .

المنس بن الحطم

لعنيبة بذالحارث

وأحسن ما قيل فى الفراركله ماقاله قيس بن الحطيم :

إذا ما فررْنا كان أَسُوا فِرارنا ، صُدودُ الْحُدودِ وازْورار المناكب أَجَالِدُهُ بِومَ الحديقة حاسرا ، كأنّ يدى بالسيف يخراقُ لاعب

وفرّ عُتيبة بن الحارث بن هشام يوم ثبرة عن آبنه حَزْرة وقال:

ياحسر تى لقد لقِيتُ حَسْرَهُ ، ياللميم غَشِيَّتَنَى عَبْرَهُ نِعْمَ الفَّتَى غَادَرٌ تُهُ بَشَبَرَهُ ﴿ نَجَّيْتُ نَفْسَى وَزَّكَتُ حَزِرَهُ ۗ « هل يترُكُ الحرُّ الكريمُ بَكْرَهُ »

لأن لحراش

وفرّ أبو خراش الهذلي من فائد وأصحابه ، ورصدوه بعرفات فقال :

وفونى وقالوا باخُوَيلد لا تُرَعْ ﴿ فَقَلْتُ وَأَنْكُرْتُ الوجوهَ هُمُ هُمُ وقلتُ وقد جاوزتُ أصحابَ فائدٍ ؞ أأعْجَزتُ أُولَى الحيل أم أنا أحلم فلولا آدَراكُ الشرِّ قامت حليلتي ۽ تَخَيَّرُ مر. ﴿ خُطَّامُا وَهُي أَيِّمُ ولولاادّراكُ الشرّ أتلفتُ مُهجتى ﴿ وَكَانَ خَرَاشَ يُومَ ذَلَكَ ۚ يَيْتُمُ ۗ

الحبيب بن عوف

وفرّ خُبيب بن عوف يوم مَرْدا، هجر من أبي فُديك، فقال:

بذلتُ لهم يا قَوم حوْلى وقوْتى ۽ ونُصْحى وما ضَمَّت يدايَ من التّبر فلما تناهى الأمر بي من عدوكم ﴿ إِلَىٰ مُهجتي وَكَيْتُ أعداءكم ظهرى وطِرتُ ولم أَحفِل اللَّامَةَ عاجز ﴿ يُقيم لَاطرافِ الرُّدَيْنِيَّةِ السُّمْرِ فلوكان لى روحانِ عَرْضْتُ واحدا ۽ لكلِّ رُدَيْنيُّ وأبيضَ ذي أُثْر

رَجَع بنا القول إلى الفرّارين والجبناء وما قيل فيهم .

فر خالد بن عبد الله بن أسيد عن مصعب بن الزبير يوم الجُفُرة بالبصرة ، الدردد، فالله

فقال فيه الفرزدق:

(11)

لمان

وكلُّ بنَى السَّوداء قد فرَ فرَةً ، فلم يبق إلا فرَّةً في آسْت خالدِ فضحتم أسير المؤمنين وأنتمُ ، تمرُّون سُوداناً عِلاظَ السَّواعِدِ

وقيل لرجل جبان في بعض الوقائع : تقدّم . فأنشأ يقول :

وقالوا تفدّم ، قلتُ لست بفاعلٍ ، أخافُ على فَخَارتَى أن تَحطَّها فلوكان لى رأسان أتلفتُ واحدًا ، ولكنه رأس إذا راح أعقبا فلوكان مُبْتاعا لدّى السوق مِثْلُهُ ، فعلتُ ولم أحفِلُ بأن أتقدما فأوتم أولادا وأرْمِلُ نِسوةً ، فكيف على هذا ترون التقدُّما

يين هند وقالت هند بنت النعمان بن بشير ـ لزوجها رَوْح بن زنباع : كيف سَوّدك وابن زنباع قومك وأنت جبانُ غيور ؟ قال : أمّا الجبن ، فإن لى نفسا واحدة فأنا أحوراها ، وأما الغيرة فما أحق بها مَن كانت له آمرأة حمقاء مثلك ، مخافة أن تأتيه بولد من غيره فترمى به في حِجْره .

لكعب بنزمبر وقال كعب بن زهير:

بُغْلا علينا وجُبْناً مِن عدوَكم ، لبنْسَتِ الحُلْتانِ البخلُ والجُـبْنُ

### فضائل الحيـــــــل

للنبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسـلم فى صفة الحنيل : أعرافها أدفاؤها ، وأذنابهـا ١٥ عليه وبسلم مَذَاتُها والحذيلُ معقودٌ فى نواصيها الحنيرُ إلى يوم القيامة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بإناث الحيل فإنّ بطونها كنز ؛ وظهو رها حِرْز ، وأصحابها مُعانون عليها .

وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أريد أن أشترى فرسا أُعِدُّهُ. فى سبيل الله . فقال له : اشتره أَدْهَمَ أُو كُمَيْنَا أَقْرَحَ أَرْثُم ، أُو مُحَجَّجُلا مَطْلَقَ . . اليمين (1) ، فإنها ميامينُ الحيل .

<sup>(</sup>١) الآدم : الآسود . والكميت : من الكمنة ، وهي لون بين السواد والحرة . والآقرح : ماكان في جبهته بياض قابل دون الغرة . والآثرم : هو ماكانت شفته العليا وأنفه أبيضين . والمحجل : ماكانت قوائمه بيضاء . ومطلق اليمين : أي لاتحجيل فها .

وقيسل لبعض الحكماء : أي الأموال أشرف ؟ قال : فَرَسْ تتبعها فرس لمعن الحكاء في بطنها فرس .

## صفة جياد الخيل

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب من الخيل الشقر . للنبي صلى الله عليه وسلم

وقال : لو جُمعتْ خيلُ العرب في صعيد واحد ما سَبَقها إلا أشقر .

وسأله رجل: أيُّ المـال خير؟ قال: سِكة مأنورة، ومُهْرَةُ مأَمورة (''.

وكان عليه الصلاة والسلام يكره الشَّكال (٢٠ في الخيل.

وقالوا: إنما سميت خيلا لآختيالها . المضمهم

ووصف أعرابُّ فرساً فقال : إذا تركته نَعَس ، وإذا حرّكته طار . لأعرابي

وأرسلَ مُسلم بن عمرو لابن عم له بالشام يشترى له خيلا ، فقال له : لاعلم لى مسلم وابن عمله 1. في شهر اء خيل مالخيل . فقال : ألست صاحب قَنْص ؟ قال : بلي . قال : فانظر ، كلّ شيء تستحسنه في الكلب فاطلبه في الفَرس . فأني بخيل لم يكن في العرب مثلها .

وقال بمض القُّنبِّين في وصف فرس : ابعضالفدين في وصف فرس

متقاذفٍ عَبْلِ الشُّوى شَيْرِجِ النَّسَامِ سَــبَّاقَ أَنْدِيَةِ الجَيَادِ عَمَبْثَل وإذا تَعَلَّلَ بِالسِّــيَاطِ جِيادُهَا مِ أعـــطاك ناتـــله ولم يتعلَّل

سأل المهدى مطَر بن دَرَاج عن أي الخيل أفضل ؟ قال : الذي إذا استقبلتَه بين الهدى وابن دراج قلتَ نافر ، وإذا استدبرتَه قلت زاخر ، وإذا استعرضته قلت زافر . قال : فأَىّ في أفضل الخيل هذه أفضل ؟ قال : الذي طرقُه إمامُه ، وسَوْطُه عنا نُه .

وقال آخر : الذي إذا مَشَى رَدَى ، وإذا عَدَا دَجًا ، وإذا أَسْتُقْبِلَ أَقْعَى ، وإذا آستُدْبَرَ جَـلَّى (٣) ، وإذا آستُعرِض آستوى .

(١) السكة: الطريق المصطفة من النخل. والمأبورة: الملقحة. والمأمورة: الكثيرة النتاج.

(ُ٢ُ) الشكال : أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلَّقة .

(٣) جي: انـکب علي وجهه .

10

أبعضهم

بين معاوية وصعصعة في أفضل الحيل

وسأل معاوية بن أبي سفيانَ صعصعة بن صُوحان : أى الحيل أفضل ؟ قال : الطويل الثلاث ، القصير الثلاث ، العربض الثلاث ، الصافى الثلاث . قال : فَسَرُ لنا . قال : أما الطويل الثلاث ، فالأذن والعنق والحزام ؛ وأما القصير الثلاث ، فالصّب والعَسِيب و القضيب ، وأما العربض الثلاث ، فالجَبة والمِنْخُر والوَرِك ؛ وأما الصافى الثلاث ، فالجَبة والمِنْخُر والوَرِك ؛ وأما الصافى الثلاث ، فالآديم والعين والحافر .

بين عمر بن الحطاب وعمرو ابن معديكرب في عواب الحيل

وقال عمر بن الحنطاب لعمرو بن معديكرب : كبف معرفتك بِعِراب الحيل ؟ قال : معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده . فأمر بأفراس فعرضت عليه ، فقال : قدّموا إليها الماء في الـتراس ، فما شرب ولم يَكْيَف فهر من العِراب ، وما تَنَى سُنْكُ فليس منها .

قلت: إنما المحفوظ أن عمر شك فى العِتاق والهُجن ، فدعا سلمان بن ربيعة الباهلى فأخبره ، فدعا سلمانٌ بطست من ماء فوُضِع بالارض ، ثم قدّم إليه الحيل فرَساً فرساً ، فما ثنى سنبكه وشرب هجنه ، وما شرب ولم يَشْنِ عَرَّبه .

لحسان بن ثابت

وقال حسان بن ثابت يصف طولَ عنق الفرس :

بكل كُيت جَوْزُهُ نِصْفُ خَلْقِه ﴿ أَقَبَّ طُوَال مُشرِفٍ فِي الحرارِكِ

نزمبر وقال زهير:

ومُلْجَمُنا ما إن ينالُ قذالُه ﴿ وَلا قَدَمَاهُ الْأَرْضَ إِلَّا أَنَامِلُهُ

لبس الشراء وقال آخر:

له ساقا ظَليم خا « ضِبٍ فوجيّ بالزُّعبِ حديدُ الطَّرْفِ والمَنْقوبِ والقَلْب

وقال آخر:

10

وقال آخر :

بكلِّ هَريتٍ نقِّ الاديم ﴿ طُويلِ الحزام قصير الْلبِبْ

وقال أبو عبيدة : 'يستدلّ على عَتَاقة الفرس برقة جحاطه وأرْنْبَتهِ ، وسَعة لَابِي عبيدة . مِنْخَرَيْه ، وعُرْى نواهقه ، ودِقّة حَقْوَيه وما ظهر من أعالى أُذنيه ، ورقة سالفتيه وأديمه ، ولين شعره . وأبْيَنُ من ذلك كله لينُ شكير ناصيته وعُرفه .

وكانوا يقولون: إذا اشتد نفَسُه ، ورَحُبَّ مُشَنَفَّسُه ، وطال عنقه ، واشتد حِقْوه ، وانتبخت (۱) أنساؤه ، وعظمت فخذاه ، وانشبخت (۱) أنساؤه ، وعظمت فصوصه ، وصلبت حوافره وو ُقحت : ألحق بجياد الخبل .

قيل لرجل من بنى أسد: أتعرف الفرس الكريم من الْمُقُرف ؟ قال نعم: زجل من أسد ا أما الكريم فالجواد الجيد، الذي نَهَز اَهْز العَيْر، وأُ نَف تأنيف السَّير، الذي إذا عدا آسلهب، وإذا تُقيّد اجْلَعَبَ، وإذا انتصب اتلاَّبَ .

وأما الْمُقرف فإنه الذَّلول الحَجَّة، الضخم الارنبة، العليظ الرقبة، الكثير الجلبة، الذي إذا أرسلته قال أمسِكني، وإذا أمسكته قال أرْسِلْني.

لابن الكابى فى جياد سليمان عليه السلام وكان محمد بن السائب الكَلْمي يحدث أن الصافنات الجياد المعروضة على سليمان ابن داود عليهما السلام كانت ألف فرس ورثها عن أبيه ، فلها عُرضت عليه ألهته عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب ، فَعَرْقها إلا أفراساً لم تُعرض عليه ، فو فد أقوام من الازد ، وكانوا أصهاره ، فلما فرغوا من حوائجهم ، قالوا : ياني الله ، إنّ أرضنا شاسعة فزودنا زاداً يبلغنا . فأعطاهم فرساً من تلك الخيل ، وقال : إذا نزلتم منزلا فاحلوا عليه غلاما وآحتطبوا ؛ فإنكم لاتورون نادكم حتى يأتيكم بطعامكم . فساروا بالفرس ، فكانوا لا ينزلون منزلا إلا ركيه أحدهم للقنص فلا يُفلته شيء وقعت عينه عليه من ظبي أو بقر أو حمار ، إلى أن قَدِموا إلى بلادهم فقالوا : مافرسنا إلا زاد الراكب ، فسموه زاد الراكب ، فأصل فحول العرب من نتاجه . ويقال إن ، أعوج ، كان منها ، وكان فحلا لهلال بن عامر أنتجته أمه بيعض ويقال إنى ، أعوج ، كان منها ، وكان فحلا لهلال بن عامر أنتجته أمه بيعض

<sup>(</sup>١) انشخت: تقلصت.

ببوت الحيّ ، فنظروا إلى طِرْف يضع جَمْ هَلَتَه على كاذَتها \_ على الفخذ بما يلى الحياء \_ فقالوا: أدركوا ذلك الفرس لا ينزو على فرسكم ، لعظم «أعوج» وطولِ قوائمه فقاموا إليه فوجدوا المهر ، فسموه أعوج .

وأخبرنا فرج بن سلام عرب أبى حاتم عن الاصمعى قال: أُغِير على أهل النسار (١) وأعوج مو ثقٌ بثمامة ، فجال صاحبُه فى متنه ثم زجره فاقتلع الشامة ، فرجت تَحُف فى متنه كالحُدروف وراءه ، فعدا بياضَ يومه وأمسى يتعشى من جميم تُقباء .

وقال الشاعر في وصف فرس :

لبعضالشعراء في فرس

وأحمرَ كَالدِّيباجِ أَمَّا سَمَاؤُه ، فَرَيًّا ، وأَمَّا أَرْضُهُ فَمَحُولُ

1.

10

قوله : سماؤه : أعلاه . وأرضه : أسفله ، يريد قو ائمه .

العالى والطائى نظير هذا حيث يقول:

مُبْتَلُ مَ أَن وصَهْوَ نَيْن إلى ه حوافِر صَلْبَةٍ لهُ مُلْسِ فَهُو لَدَى الرَّوْعُوالجَلائبُ ذُو ه أَعْلَى مُنَدَّى وأسفل يَبَس أو أَدْهُم فيه كُنتَ أُمَّ أُمْ ه كُنتَ أَنهُ قطعة مِن الغَلسِ صَهْصَلِقٌ في الصَّهِيلِ ، تَحْسَبُهُ ه أَشْرِجَ حُلقُومُه عَلى جَرَسِ وقال حبيب أيضاً يصف فرساً أهداه إليه الحسن بن وهب الكانب .

مَا مُقْرَبٌ يَخْتَالُ فَى أَشْطَانُه \* مَلَانَ مِنْ صَلَفٍ بِهِ وَتَلَهُونُ قِ بِحُو افْرِ حُفْرٍ وصُلْبٍ صُلَّبٍ \* وأشاعرٍ شُعْرِ وحلْق أَخْلَقِ وبشُعلة تَبْدُو كَأَنَّ حُلولها \* فَصَهْوَ تَيْهُ بُدُو شَيْبِ اللَّهْرِقِ فَوبشُعلة تَبْدُو كَأَنَّ حُلولها \* فَصَهْوَ تَيْهُ بُدُو شَيْبِ اللَّهْرِقِ فَو أَوْلَقٍ تَحْتَ العَجاجِ وإنما \* من صِحَّة إفراط ذاك الأولَقِ فَو أَوْلَقِ تَحْتَ العَجاجِ وإنما \* من صِحَّة إفراط ذاك الأولَقِ تُغْرَى العيونُ به ويُفلِقُ شاعر \* فَ تَغْيَهُ عَفُواً وليس بِمُفلِقِ بَعْضَى مَن حسنه ومُفَرَق بمُصَعَدٍ مِن حسنه ومُفَرَق بمُصَعَدٍ مِن نعته ومُصَوَّبٍ \* ونجَمَّع مِن حسنه ومُفَرَق

<sup>(</sup>١) ماء لبني عامر.

قدسالت الاوصاحُ سيْل قرارةٍ ، فيه ففتْرِق عليه وملتق صافى الاديم كأنما ألبَسته ، من سُندُ سِ ثوباً ومن إستبق مُسُودَ شَطَر ما لله مثل مأسود شطر كالبيضاض المهْرق فكأن فارسه يُصَرف إذ بَدا ، في متنه آبنا للصباح الابلق إلمليسة إمليدة لو عُلقت ، في صَهْوَ تيه العينُ لم تتملّق يُرفّق وماهو بالسّليم ويَغندي ، دون السلاح سلاح أروع مُملِق

وقال أبو سويد: شهد أبو دلف وقعة البَذّ (۱) وتحته فرس أدهم وعليه نَضْح ابعضالتمراء ف أبى دلف الدم ، فاستوقفه رجل من الشعراء وأنشد :

> > ١٥ قال: فأمر له بعشرة آلاف.

ومن قولنا فى وصف الفرس :

لابن عبدر به فی وصفالفرس

ومُقْرِبة كَيْشَقَرُ فَى النَّقْعِ كُنتُها ﴿ وَيَخْضَرُ حِيناً كُلما بَلَّها الرَّشْحُ تَطِيرُ بِلا رِيشِ إلى كُلُّ صَيْحةٍ ﴿ وتَمْسَبَحُ فَى البَرِّ الذي مابِهِ سَبْحُ

وقال عدىّ بن الرّقاع :

۲

لابن الرقاع

يَخرجن من فُرُجات النَّقْعِ دامِيَةً ﴿ كَأْنَ ۚ آذَانَهَا أَطْرَافُ أَقَلَامِ وطلب البحتري الشاعر مر ِ سعيد بن تُحَيد بن عبد الحميد الكاتب فرساً

<sup>(</sup>۱) البذ: كورة بين أذر بيجان وأران، بهاكان عزج بابك الحرى في أيام المعتصم . وشهدها أبو دلف .

ووصف له أنواعاً من الخيل فى شعره فقال :

لَأُكَلُّهُنَّ العِيسَ أَبْعَدَ هِمَّةٍ ﴿ يَجِدِى إليها خانف أو مُرْتَجِى وإلى سَرَاةِ بني مُعيدِ إنهم ، أَمْسَوْا كُواكُبَ أَشَرَقَتْ في مَذْحِج والبيتُ لولا أنَّ فيه فضيلةً ﴿ تعسلُو البيوتَ بفضلِها لَم يُعْجَج فأُعِنَ على غَرْوِ العدوِّ بُمُنْطَوِ ﴿ أَحَشَاؤُهُ طَيَّ الرِّداءِ الْمُكَاتِ إِمَّا بأَشْفَر سَاطِع أَغْنُنِي الْوَغَى ﴿ مَنَّهُ بَمْنَلَ الْكُرْكِبِ الْمَاتَّجِيجِ مُتَسَرِّيلِ شِيسَةً طَلَتْ أَعْطَافَهُ \* بِدَمِ فَيَا تَلْقَاهُ غِيرَ مُضَرَّحٍ أو أَذْهَم صافى الأديم كأنه \* تحتَ الكميّ مُظهّرٌ بيرَ نُدَج ضَرِم يَهِيجُ السُّوطُ مِن شُوْبُوبِهِ ﴿ هَيْجَ الْجَنَّائِبِ مِن حَرِيقِ الْعَرْفَجِ خَفْتُ مَواقِعُ وَطَيْسِهِ فَلَوَ آنه ، يحسرى برَمسلةِ عالجٍ لَمْ يُرْهِج 1. أو أشهب يَقَـــق يضيء وراءه « مَثَنَّ كَمَانُن اللَّجَة الْمُترجرج تَخْنَى الْحُجُولُ ولو بَلَغْنَ لَبِانَه ﴿ فَي أَبِيضٍ مُنَــَالَقِ كَالْأُمُلُجِ أُوْنَى بِهُرُفِ أَسَــوْدِ مُتَفَرّدِ ﴿ فَهَا يَلْيَــهِ وَحَافَرَ فَيْرُوزَجِي أو أبلق مـلًا العيون إذا بَدا ء من كلّ لون مُعْجِب بنَموذَجٍ جنلانَ تحسدُه الجيادُ إذا مَشى ، عَنَقاً بأحسن حُـلَّةً لم تُنسَج 10 وعريض أعْـــلى المتن لو علَّيْتُه ، بالزئرق الْمُنهال لم يَتَـــدَخْرَج خَاضَتْ قُوائِمُهُ الوثيقُ<sup>(۱)</sup> بِنَاؤُهَا ﴾ أمواجَ تَحْنَيْب بِهِنَّ مُســدرّج ولانتَ أبعدُ في السِّماحةِ همـــةٌ ﴿ مِن أَنْ تَضِنَّ بَمُلْجمِ أَو مُسْرَجٍ 

لا،رى القيس

حذوه وعلى مثاله ــ امرؤ القيس بن حجر : اه أنْطَادَ طَا ْ مِ العَالَمَةِ التربيد الذِّرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ

۲.

له أيطَلاَ ظُبِّي وســـاقا نَعـامة » وإرْخا؛ سِرْحانٍ وتقْريبُ تَتْفلِ

<sup>(1)</sup> فى بعض الاصول: ﴿ الْفُويْمِ ﴾ .

كَانَّ عَلَى الْمَتْنَيْنِ منه إذا انْتَحَى \* مَدَاكَ عَرُوسِ أَوْ صَلاية حَنْظَلِ مِكَانَّ عَلَى مِفَرِ مَفَرِ مُفْسِلٍ مُدْبِرٍ معاً \* كَلْمُودِ صَخْرٍ حَنَّلُهُ السَّيْلُ مَنْ عَلِ مِحَرِ كَخُذْرُوفِ الوليدِ أَمَرَه \* تَتَابُعُ كَفَيْهِ بَخْيُطٍ مُوصَّدِلِ كَذُرُوفِ الوليدِ أَمَرَه \* تَتَابُعُ كَفَيْهِ بَخْيُطٍ مُوصَّدِلِ كَنْدِرٍ كَخُذْرُوفِ الوليدِ أَمَرَه \* تَتَابُعُ كَفَيْهِ بَخْيُطٍ مُوصَّدِلِ كَنْدُ فَي عَلَى السَّفُوا اللَّهُ اللَّيْزَلِ لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

لطفيل الخيل

فأخذت الشعراء هذا التشبيه من امرئ القيس فحذوا عليه و فقال طُفيل الحيل: إلى وإن قلل مالى لا يُفارِقني ، مثلُ النَّعامة في أوصالها طولُ تقريبها المَرَطي والجوازُ مُعتدلُ ، كأنه سُسبَد بالماء مغسولُ أو ساهمُ الوجْهِ لم تُقْطَعْ أباجله ، يُصانُ وهْوَ ليوْمِ الرَّوْعِ مَبْدُولُ

بین عبد الملك بن مروان وأحمایه وقال عبد الملك بن مروان لأصحابه: أى المناديل أفضل؟ فقــال بعضهم: مناديل مصر التي كأنها غِرْقِئَ البيض. وقال بعضهم: مناديل اليمن التي كأنها أنوار الربيع. فقال: ماصنعتم شيئا، أفضلُ المناديل مناديل عَبْدة بن الطَّبيب حيث يقول:

> لمَّا نَوَلَنَا ضَرِبِنَا ظِلَّ أَخْبِيَةٍ ﴿ وَفَارَ بِاللَّحْمِ لِلْقَوْمِ المراجِيلُ وردًا وأشقرَ لم يُنْهِته طَابِخُهُ ﴿ مَاقَارِبَ النَّضْجَ مَنْهَا فَهُومَا كُولُ وقد وثبنا على عُوجٍ مُسَوَّمَةٍ ﴿ أَعْرَافَهُنَّ لَا يُدينَا مَنَادِيلُ

#### سوابق الخيل

10

الأحميى

قال الاصمعى : ماسبق فى الرهان فرسُّ أَهْضَمُ قطُّ . وأنشد لابى النَّجم : « مُنتفِج الجوْفِ عريضٌ كَلْكَلُهُ »

لأن النجم في فرس هشام قال: وكان هشام بن عبد الملك رجلا مُسَبِقًا لا يكاد يَسبق ، فَسَبقت له فرس أنى وصَلَّت أخها ، ففرح لذلك فرحا شديداً ، وقال: على بالشعراء . قال أبو النجم : فدُعينا فقيل لنا : قولوا في هذه الفرس وأختها . فسأل أصحابُ النشيد النَّظرة حتى يقولوا . فقلت له : هل لك في رجل يَنقُدُك إذا آستنستوك؟ قال : هات . فقلت من ساعتى :

أَشَاعَ للغَرَّاءِ فَيِنَا ذِكْرَهَا ؞ قَواثُمُ عُوجٌ أَطَّفُنَ أَمْرَهَا (١٥)

وما نسبنا بالطريق مُهْرها و حين نَقيسُ قدره وقدرها وصبرَهُ إذا عدا وصبرَها والماء يعلو نحره ونحرها منهومة شد المليكُ أَسْرَها و أَسْفَلها وبطنَها وظهرها قدكادهاديها يكونُ شَطْرها و لاتأخذُ الحَلْبةُ إلا سُؤْرَها

قال أبو النجم : فأمر لى بجائزة وانصرفت .

بين ,لرشيد ،والأصمعي في أ. فرس سابق

أبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمد، وأبو الحسن على بن جعفر البصرى، قالا: حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى: أن هارون الرشيد ركب فى سنة خس وثمانين وماثة إلى الميدان لشهود الحلبة . قال الأصمعى: فدخلت الميدان لشهودها فيمن شهد من خواص أمير المؤمنين؛ والحلبة يومئذ أفراش للرشيد ولولديه الأمين والمأمون، والسليان بن أبى جعفر المنصور ولعيسى بن أبى جعفر الجاء فرس أدهم يقال له الربيذ لهرون الرشيد سابقاً؛ فابتهج لذلك ابتهاجا عُلم ذلك في وجهه، وقال على بالأصمعى. فنو ديت له من كل جانب، فأقبلت سريعا حتى مثلت بين يديه، فقال: يا أصمعى، خذ بناصية الربيذ ثم صفه من قو نسيه إلى مثلث بين يديه، فقال : يا أصمعى، خذ بناصية الربيذ ثم صفه من قو نسيه إلى مثلث بين يديه، فقال إن فيه عشرين آسما من أسماء الطير. قلت : فعم يا أمير المؤمنين؛ وأنشدك شعراً جامعا لها من قول أبى حزرة. قال : فأنشدنا لله أبوك. هالى : فأنشدنا لله أبوك.

وأَقَبُّ كَالسِّرِحَانِ تُمَّ له ، ما بين هامَتِه إلى النَّسْرِ

الأقب: اللاحق المُخْطَف البطن، وذلك يكون من خِلْقَةٍ وربمـا حدث من هُزال أو بُعْدِ قَوَد؛ والانثى قَبَّاء، والجمع تُنْث، والمصدر القَبب. والسِّرحان؛ الذئب، شبهه فى ضموره وعدوه به، وجمعه سَراحين؛ وقد قالوا: سَراح. مع والهـامة: أعلى الرأس، وهى أم الدماغ، وهى من أسمـاء الطير. والنسر: هو ما آرتفع من بطن الحافر من أعلاه كأنه النَّوى والحصى، وهو من أسماء الطير، وجمعه نُسور.

رَ حُبَتْ نَعَامَتُهُ وَوُفِّر فَرَخُهُ ، وتمكن ۚ الصَّرَدان في النحْر

رَجُبَ : اتسعت . ونعامته : جادة رأسه التي تغطى الدماغ ، وهي من أسماء الطير . وقوله ، ووُقر فرخه ، الفرخ : هو الدماغ ، وهو من أسماء الطيور . ووقر أي تمّم ؛ يقال : وقرت الشيء ووفَرته ، بالتخفيف ، موْفود . والصردان : عرقان في أصل اللسان ، ويقال إنهما عرقان أخضران مكتنفان باطن اللسان ، منهما الرّيقُ و نَفَس الرئة ؛ وهما من أسماء الطير . وفي الظهر صُرَد أيضا ، وعو يباض يكون في موضع السرج من أثر الدّبر ؛ يقال : فرس صَرِد إذا كان ذلك به . والنحر : موضع القلادة من الصدر ، وهو البَرْك .

وأَنَافَ بِالْعُصْفُورِ مِن سَعَفِ ﴿ هَامَ ۖ أَشُمُّ مُو َّتْقُ الْجِلْرِ

أناف: أشرف. والعصفور: أصل منبت الناصية. والعصفور أيضاً : عظم ناتئ في كل جبين. والعصفور: من الغرر أيضاً ، وهي التي سالت ودقت ولم تجاوز إلى العينين ولم تستدر كالقُرْحة؛ وهو من أسماء الطير. والسَّعَف ، يقال : فرس بَيْن السَّعَف ، وهو الذي سالت ناصيته. وهام: أي سائل منتشر. وأشم : مرتفع؛ والشَّمم في الانف: ارتفاع قصبته. ويروى : هاد أشم. يريد عُنقاً مرتفع، وجمعه هواد. وقوله: موثق ، أي شديد قوى . والجِنْر: الأصل من كل شيء. قال الاصمعي وغيره: هو بالفتح. وقال أبو عمرو بن العلاء: هو بالكسر.

### وٱزْدَانَ بِالدِّيكَيْنِ صَلْصَله ﴿ وَنَبَتْ دَجَاجَتُهُ عَنِ الصَّدرِ

ازدان: افتعل، من قولك زان يزين، وكان الأصل: ازتان، فقلبت التاء ذالا لقرب مخرجها من مخرج الزاى، وكذلك ازداد، من زاد يزيد. والديكان: واحدهما ديك، وهو العظم الناتئ خلف الأذن، وهو الذى يقال له الحُشَشاء والحشّاء. والصلصل: بياض في طرف الناصية: ويقال: هو أصل الناصية: والدجاجة: اللحم الذى على زَوْره بين يديه؛ والديك والصلصل والدجاجة: من أسماء الطير.

والناهِضانِ أُمِرَّ جَلْزُهُمَا ، فكأنما عُيْما عَلَى كَسْر

الناهضان : واحدهما ناهض ، وهو لحم المنتكبين ؛ ويقال : هو اللحم الذي يلى العَضُدَ يْن من أعلاهما ؛ والجمع نواهض ؛ ويقال في الجمع : أنَّهُض ، على عني غير قياس . والناهض : فرخ القطا ، وهو من أسماء الطير . وقوله : أُمِرَّ جَلْزُهما : أَي فُتِلَ وأُحْرِكم ؛ يقال أمررتُ الحبل فهو ثُمَرُّ ، أي فتلته ؛ والجَلْز : الشَّذ . وقوله :

ه فكأنما عُيمًا على كَسْرٍ ه

أَى كَأَنهما كُبِرًا ثُم جُبرا ؛ يقال ؛ عُثِمَت يَدُه . والعَنْم : الجبر على عُقدة وعِوَج ؛ وعُثمان : فُعلان منه .

مُسْحَنْفِرُ الْجَنْبَيْنِ مُلْتَيْمٌ ، ما بَيْنَ شيمَتِهِ إلى الغُرِّ

مسحنفر الجنبين: أى منتفخهما. مُلتُمُ : أى معتدل. وشيمته: نحّره '' . والشيمة أيضا: من قولك: فرس أَشْيَمُ : بَيْنُ الشِّيمة ، وهى بياض فيه ؛ ويقال: أن تكون شامة أو شام فى جسده . والغُرّ فى الطير الذى يسمى الرخمة ، وهى عضلة الساق ''

وَصَفَتْ سَمَانَاهُ وَحَافِرُهُ \* وَأَدِيمُهُ وَمَنَابِتُ الشُّـعْرِ

السُّمَانَى: طائر، وهو موضع من الفرس لا أحفظه، إلا أن يكون أراد السَّمَامة، وهى دائرة تكون فى سالفة الفَرس، وهو عُنقه. والسَّمامة من الطير ها أيضا. والاديم: الجلد.

سما الغراب : أى ارتفع . والغراب : رأس الورك . ويقال للصّلوَين : الذرابان ، وهما مكتنفا عَجْب الذنب . ويقال : هما أعالى الوركين . والموقعان

٠ ٧,

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول : و منخره ي .

<sup>(</sup>٢) كذا فى بعض الأصول. وفى نهاية الارب: ووالغر فى التاير الأغلب الذى يسمى الرخمة . وهى من الفرس عضلة الساق . . والدى فى سائر الاصول : . والفر فى الاغلب على الذى يسمى الرخمة من الفرس وهى عضلة الساق .

منه : في أعالى الخاصرتين . فأبينَ : أي فُرِّق بينهما . على قدر ، أي على استواء واعتدال .

واكُنَّنَّ دُونَ قَبِيحِهِ خُطًّافُهُ ۞ وَنَأْتُ سَمَامَتُـهُ عَنِ الصَّقْرِ

اكتن ، أى استر . والقبيح : ملتق الساقين ، ويقال إنه مُرَكِّب الدراعين في العصدين . والحُطَّاف : من أسماء الطير ، وهو حبث أدركت عقب الفارس إذا حرّك رجليه ، ويقال لهذين الموضعين من الفرس : الْمَرْكلان . ونأت ، أي بعدت ، والسَّمامة : دائرة تكون في عُنق الفرس ، وقد ذكر ناها ، وهي من أسماء الطير . والصقر : أحسها دائرة في الرأس ، وما وقفت عليها ، وهي من أسماء الطير .

وَتَقَدَّمَتْ عَنِهِ الفَّطَاةُ له ﴿ فَنَأْتُ بَمُوْ قِعْهَا عَنِ ٱلْخُرِ

1.

القطاة : مقعد الرّدْف ، وهي من أسماء الطير ؛ وألْحُرّ : من الطير ، يقال : إنه ذكر الحمام . وهو من الفرس : سواد يكون في ظاهر أذنيه .

وسَمَا عَلَى نَقُوَ يُهِ دُونَ حِدَالَهُ \* خَرَبَانَ بِينِهِمَا مَدَى الشُّـسِ

النّقوان : واحدهما نقّو ، والجمع أنقا، . وهو عظم ذو نح ، وإنما عَنَى هاهنا عظامَ الوَركين ؛ لأن الحَرَب هو الذي تراه مثل المدّهُن في وَرك الفرس . وهو من الطير : ذَكَرُ الحباري . والحدأة : من الطير ؛ وأصله الهمز ولكنه خفّف ، وهي سالفة الفرس ، وجمعها حداء ، على وزن فعال ، كما تقول : عَظاءة وعَظاء ؛ ويقال : عَظاية . وإذا فتحت الفاء قلت حدّأة ، وهو الفأس ذات الرأسين ، وجمعها حَدّاً ، مثل نواة ونوى ، وقطاة وقطا .

الرَّضيم : الحجارة . والفلق : المكسورة فِلَقا . بنوائم : جمع توْأَم ، وقد قالوا : تُوَام ، على وزن فعال ، جمع توْأَم ؛ وهى على غير قياس . يقول : هى مَثْنَى مَثْنَى ، يعنى حوافره . والمواسم : جمع مِيسَم الحديد ، أى إنها كمواسم الجديد في صلابتها . وقوله سمر : أى لون الحافر ، وهو أصلب الحوافر .

رُكَبْنَ فى تَحْضُ الشَّوَى سَبطٍ ، كَفْتِ الوُّثُوبِ مُشدَّد الْاشْرِ الشوى ، الشوى هاهنا : القَوائم ، والواحدة شَواة ؛ ويقال : فرس محض الشوى ، إذا كانت قوائمه معصوبة . سَبط : سهل . كَفْتِ الوثوب . أى مجتمع ، من قواك : كَفَتْ الدثوب . أى مجتمع ، من قواك : كَفَتْ الدُّي ، إذا جمعته وثمَّمته . مشدّد الاسر : أي الخلق .

قال الأصمعي: فأمر لي بألف درهم (١).

لأن العامية وسبق يوما فرس للرشيد ، يسمى المشمّر . وكان أجراه مع أفراس للفضل قى المشمر . وكان أجراه مع أفراس للفضل قى المشروفرس وجعفر ابنى بحيى بن خالد البرمكى . فقال أبو العتاهية :

جاء المشمّر والأفراس يقدُمها به هَو نَا على سرعة منها وما انتهرا وخلف الربح حسرت وهي تتبعه ه ومنّ يختطف الأبصار والنظرا

لاَنِ النَّجِمِ وَقَالَ أَبُو النَّجَمِ فَى شَعَرَ يَصَفَ الفَرْسَ ، وَهُو أَجُودَ شَعَرَ يَصَفَ الْحُلْبَةُ : فَ الْحَلْبَةَ 
ثُمَّ مَّ مَعْمُنَا رَهَارِنِ نَأْمُـلُهُ ۚ ۚ قَيْدَ لَهُ مِنْ كُلِّ أَنْقِ جَوْحُفَلُهُ ۚ

ثمّ سَمِعْنَا بِرِهَانِ نَامُلُهُ وَ قِيدَ لَهُ مِنْ كُلِّ أَفْقِ جَحْفَلُهُ فَقَلْتُ لَلسَّالُس قُدْهُ أَعِيلُهُ وَاغْدُ لَعَنَا فَى الرَّهَانِ نُرْسِلهُ نَعلو بِهِ الحَرْنَ ولا نُسَهِلهُ وَإذا علا الآخْشَبَ صاح جندله تعلو بِهِ الحَرْنَ ولا نُسَهِلهُ وَأَنَّ فَى الصَّوْتِ الذَى يُفَصِّلهُ رَبِّمَ النُّوَجِ يُبِكِي مُثْكُلُهُ وَكَانَ فَى الصَّوْتِ الذَى يُفَصِّلهُ وَمَارَ دُفِّ يَتِنَى جُلَجُ لَهُ هُ خَى وَردنا المِصْرَ يُطُوى قَنْبُلهُ طَى التَّجَارِ الْمَصْبَ إِذَ تَنَخَّلُهُ وَقَد رأينا فِعلَهُمْ فَنَفْعِ لَهُ لَهُ فَلُهُ فَعَلَمُ الشَّخْمَ ولسنا نَهِ لَهُ فَطَى التَّجَارِ المِصْبَ إِذَ تَنَخَّلُهُ وَقَد رأينا فِعلَهُمْ فَنَفْعِ لَهُ لَهُ لَعُلُهُ وَقَد رأينا فِعلَهُمْ فَنَفْعِ لَهُ لَهُ فَلَقُ عَلَهُ وَقَدَ يَعْدِلُهُ وَقَد وَاللّهُ وَقَعَ خَطْ نَعْدِلُهُ عَلَيْهُ مَوْلُ شَدِيدٍ وَجَلُهُ وَ وَقَامَ مَشْقُوقَ القَمِيصِ يُعْجِله فَوقَ الْحَمَاسِيّ قَلْدِلًا أَدْخِلُهُ وَقَامَ مَشْقُوقَ القَمِيصِ يُعْجِله فَوقَ الْخَمَاسِيِّ قَلْدِلًا وَقَدْ أَدْخِلَهُ وَقَامَ مَشْقُوقَ القَمِيصِ يُعْجِله فَوقَ الْخَمَاسِيِّ قَلْدِلًا لَوْقَ خَطْلًا وَقَلَهُ وَقَامَ مَشْقُوقَ القَمْيُولُ عَمْلُهُ وَقَامَ عَلَيْهُ وَالرَّهَانُ عَمْلُهُ وَقَامَ عَلَهُ وَالرَّهَانُ عَمْلُهُ عَلَيْهُمْ فَالْحَدِلُهُ عَلَيْهُ وَقَلَ الْمُؤْمِ وَالْوَانُ عَلَيْهُ وَقَامَ مَشْقُوقَ القَمْيصِ يُعْجِله فَوقَ الْحُمَاسِيِّ قَلْدِلَا فَوقَ الْحُوالُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ فَقَى الْمُؤْمِ الْمُنْ عَمْلُهُ وَالْوَالُونُ عَلَيْهُ وَالْمُانِ عَلَيْهُ وَالْمُانُ عَمْلُهُ وَالْمُانُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعُولُ وَلَوْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

10

۲.

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب: , بعشرة آلاف درهم . .

حتى إذا أدركَ خيلا مُرسِله ، ثار عَجَاجٌ مُستَطِيرٌ قَسْطه تَنفَشُ منه الحيلُ ما لاتغْرله ، مَرًا يُغَطّيها ومَرًا تُنعَسله مَرَّ القَطَا آنصب عليه أجْدَله ، وَهُو رَخِى البالِ سام وهَله قَدَّمَسه مِثلا لِمَنْ يَمتنله ، تطيره الجن وحينا ترجله تَسْبح أخراه ويَطفو أوّله ، ترى الغلام ساجيا ما يركله يعطيه ما شاء وليس يَسأله ، كأنّه مِن زَبد يُسَرْبِله وَ كُرْسُفِ النَّدَّافِ لولا بَلله تَخالُ مِسكا عَله مُعَاله مُناولنا النُلام تُنزله ، عن مُفْرع الكِتْفَيْنِ حُلُو عَطَله مُنتَفج الجون عريض كَلْكله ، فواقت الخيل ونحن نشكله منتظه به تُقبله ، والجن عُريض كَلْكله ، فواقت الخيل ونحن نشكله والجن عُريض كَلْكله ، فواقت الخيل ونحن نشكله منتَله ، به تُقبله ، فواقت الخيل ونحن نشكله والجن عُريض كَلْكله ، فواقت الخيل ونحن نشكله ، والحن عرب مُلْكله ، فواقت الخيل ونحن نشكله ، والحن عرب مُلْكِله ، فواقت الخيل ونحن نشكله ، والحن عرب مُنابع و الحرب والحرب وال

١,

10

لآخر فی فرس أبّن الأعور السامی وقال آخر في فرس أبي الاعور السُّلمي :

مَرِّ كُلُمَعَ البَرْقِ سَامَ نَاظِرُهُ ﴿ تَسْبِحُ أُولَاهُ وَيَعْلَفُو آخِرُهُ فَى يَمَشُّ الْأَرْضَ مِنْهُ حَافِرُهُ

قول هذا أشبه من فول أبى النجم : لأنه يقول :

تُسبحُ أُخْراهُ وَيَطفو أَوْلهُ

وقال الأصمعى: إذا كان الفرسكا قال أبو النجم فحمار الكساح أسرع منه، لأن آضطراب مؤخره قبيح.

وقال الأصمعى : كان أبو النجم وصافا للخيل إلا أنه غلط فى هــذا البيت ، وقد غلظ رُوبة أيضا فى الفرس فقال يصف قوائمه :

م يَهُوين شتى وَيَقَعْنَ وَفْقًا ٪

ولما أنشده مُسلم بن قتيبة ، قال له : أخطأت في هذا يا أما الجَحَّاف ، جعلته مقيَّدا . قال : قربني من ذَنب البعير .

عن الأصمى وأنشد الأصمعى : فرس

قد أطرُق الحيَّ على سابح ، أَسْطَعَ مِثْلِ الصَّدَعِ الأَجْرَدِ لمَا أَتْبِتُ الحَيَّ فَى مَثْنَـهُ \* كَأْنَ عُرْجُونَا بَمْنَى يَدِي أَقْبَلَ بِخِتَالُ عَلَى شَـَادِهِ \* يَضَرِبُ فَى الْأَقْرِبِ وَالْآبِعِدِ كَأْنَهُ سَكُرَانُ أَوْ عَالِيْنَ \* أَوْ آبِن رَبِّ خَدَثُ المُوْلَةِ

لبسالشراء وقال غيره:

لابن المتر وقال ابن المعنز :

وقد يحضُرُ الهيجاء في شَنِيجِ النَّسا ، تكامَلَ في أَسْنانِه فَهُو قارِحُ له عُنَقُ يغتالُ طولَ عِنانه ، وصدرٌ إذا أعطَيْته الجرْي سابحُ إذا مال عن أعطافِهِ قلت شاربٌ ، عناهُ بتصريفِ الْمدامة طافحُ وقال أيضاً :

ولقد وطِئتُ الغَيْثَ يَحْمَلُنَى ، طِرْفُ كَلَوْبُنِ الصَّبْعِ حَيْنِ وقد يَمْنَى ويعْرِضُ فَ الْعِنَانِ كَمَا ، صَدَفَ الْمُعَشَّق بِالدَّلَالِ وَصَدْ عَلَاتِ بِهُ وَجَلَّ مُرَضَّعَتُ ، رَجَّامُ نَ لَجَمَّى الطَرْيَق ويَدْ فَكَانُهُ مُوجَّ يَسْتِ بَحَدْ فَكَانُهُ وإذا حَبَسْت جَدْد

10

## الحلبــة والرهان

الحلبة والرمان والحلبة : بحمع الحيل ، ويقال : مجتمع الحيل ، ويقال : مجتمع الناس للرهان ؛ وشيء عنهما وهو من قولك : حلب بنو فلان على بنى فلان وأحلبوا : إذا اجتمعوا . ويقال ٢٠ منه : حَلَبَ الحالبُ اللَّبَ فَى القدح : أى جمعه فيه . والمقوس : الحبل الذي يُمدُ في صدور الحيل عند الإرسال للسياق . والمنصبة : الحيل حين تُنصَّب للإرسال .

وأصل الرهان من الرهن ، لآن الرجل يراهن صاحبه في المسابقة ، يضع هذا رهنا وهذا رهنا ، فأيهما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه . والرهان ، مصدر راهنته مراهنة ورهانا ، كا تقول : قاتلته مقانلة وقتالا . وهذا كان من أم الجاهلية ، وهو القيار المنهي عنه . فإن كان الرهن من أحدهما بشيء مسمّى على أنه إن سبق لم يكن له شيء ، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن ، فهذا حلال ؛ لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر ؛ وكذلك إن جعل كل واحد منهما رهنا وأدخلا بينهما محلّلا ، وهو فرس ثالث يكون مع الأولين ، ويسمى أيضاً الدّخيل ولا يجعل لصاحب النالث شيء ، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة ، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه فكان له طيبا ، وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين جميعا ، وإن سبق الدخيل أخذ الرهنين جميعا ، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء . ولا يكون الدخيل إلا رائعا جواداً ، لا يأمنان أن يسبقهما ؛ وإلا فهذا قار ، لا نهما كأنهما لم يُدخلا بينهما محلّلا .

قال الاجمعى: السابق من الحيل: الاول، والمصلّى: الثانى الذى يتلوه. قال: وإنما قيل له مُصَلّ ، لانه يكون عند صلوى السابق، وهما جانبا ذَنَبه عن يمينه وشماله؛ ثم الثالث والرّابع لا أسم لواحد منهما إلى العاشر، فإنه يستَّمى سُكَيْتًا.

قال أبو عبيدة : لم نسمع فى سوابق الحيل عن يو تَق بعله آسما لشىء منها إلا الثانى والعاشر ؛ فإن الثانى آسمه المصلّى ، والعاشر السُكَيْت ؛ وما سرى ذينك يقال له الثالث والرابع ، وكذلك إلى التاسع ، ثم السُكَيْت ويقال السُكَيْت ، بالتشديد والتخفيف ، فما جاء بعد ذلك لم يعتد به . والفِسْكِل - بالكسر - الذى يجىء آخر الحيل ، والعامة تسميه الفُسكل - بالضم .

10

. رقال أبو عبيدة: القاشور، الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل، وهو الفيسكل، وإنما قبل للسُكيت؛ سُكَيت لأنه آخر العدد الذي يقف العادُ عليه. والسَّكت: الوقوف، هكذا كانوا يقولون، فأما اليوم فقد غيَّروا.

وكان من شأنهم أن يمسحوا على وجه السابق. قال جرير: إذا شِئتمُ أن تَمسحوا وجه سابق . جَوادٍ ، فُدُوا في الرَّهان عِنانِيا (١٦)

من شأتهم مع السابق

ومن قولنا في هذا المعنى :

وإذا جياد الخيلِ ما طَلَها المَدى ، وتقطَّعتْ فى شأوِها المهُـورِ خَلُّوا عِنانى فى الرَّهان ومسِّحوا ، مِنْى بِنُرَّةِ أَبلقِ مشهورٍ

### وصف السلاح

درع على كانت درعُ على صدراً لا ظهر لهـا ، فقيل له فى ذلك ؛ فقال : إذا استمكن ه عدقى من ظهرى فلا يُبْقِ .

درع الجراح ورقى الجراح بن عبد الله قد ظاهَر بين درعين ، فقيل له في ذلك ؛ فقال : لست أقى بدنى وإنما أقى صبرى (۱) .

لزيد بناتم وآشترى زيد بن حاتم أدراعا وقال : إنى لست أشترى أدراعاً وإنميا ف الأدراع أشترى أعمارا .

لابن الهلب وقال حبيب بن المُهلَّب لبنيه : لا يقعدنَ أحدكم في السوق ، فإن كنتم لابدً يونمي بنيه فاعلين ، فإلى زراد ، أو سَرَّاج ، أو ورَّاق .

بين عمر بن العتبى قال : بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معديكرب أن يبعث إليه الحمال وعمرو بن معديكرب أن يبعث إليه المحملة المحملة ، فبعث به إليه ، فلما ضرب به وجده دون ماكان في السمانة في السمانة بلغه عنه ، فكتب إليه في ذلك ، فرد عليه : إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ، ولم أبعث بالساعد الذي يَضرب به .

ينم الدالدج. وسأله عمر بن الخطاب يوما يمن السلاح ، فقال : يسألُ أميرُ المؤمنين عما بدا له . قال : ما تقول في التُرس ؟ قال : هو الجِئُ الدائر ، وعليه تدور الدوائر . قال : فما تقول في الرَّمح ؟ قال : أخوك وربما خانك فانقصف . قال : فالنَّبل ؟ قال : منايا تخطئ وتصيب . قال : فما تقول في الدِّرع ؟ قال : مُثقِلة ن ٢٠ للراجل ، مُثعبة (٢) للفارس ، وإنها لحصن حصين . قال : فما تقول في السيف ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في الأصول و صدري . . وما أثبتنا من عيون الاخبار .

<sup>(</sup>٢) في بعض الأصول : . مشغلة . .

هناك لا أمَّ لك يا أمير المؤمنين، فضربه عمر بالدّرة وقال: بل لا أمّ لك. قال: اللَّهِي أضرعتني لك " .

لابن يامين في الصمضامة الهيثم بن عدى قال : وُصِف سيفُ عمرو بن معديكرب الذي يقال له الصَّمصامة لموسى الهادى ، فدعا به فوضع بين يديه بحرَّدا ، ثم قال لحاجبه : إيذن للشعراء . فلما دخلوا أمرهم أن يقولوا فيه ، فبدرهم ابن يامين (٢) فقال :

حازَ صَمْصَامَةَ الزَّيدِيِّ عَمْرِو ﴿ مِن جَمِعِ الآنام مُوسَى الآمِينُ سَيْفَ عَرُو وَكَانَ فِيهَا سِمْمَنَا ۞ خَرْرَ مَا أُغْمِدَتُ عليه الجُفُونُ أَخْصَرِ المَّنِ بِينَ حَرَّيْهِ نُورٌ ۞ مَن فِرِنْدٍ تَمَتَدُّ فِيهِ العُيُونُ أَوْدَت فَوقَه الصواعقُ ناراً ۞ ثم سالمتْ به النَّعافَ القُيونُ فَإِذَا ما سَلُنَه بَهِ الشَّمَ سَ ضِياءٌ فَلَم تَكُونُ تَسْتَبِينُ فَإِذَا ما سَلُنَه بَهِ الشَّمَ سَ ضِياءٌ فَلَم تَكُونُ تَسْتَبِينُ فَإِذَا ما سَلِئَة بَهِ الرَّونِقِ الجَارِي فَي صَفْحَتَيْهِ ماءٌ مَعِينُ فَكَانَ الفرندَ والرَّونِقِ الجَارِي فِي صَفْحَتَيْهِ ماءٌ مَعِينُ وكُأْنَ المَنونَ نَبِطَتْ إلَيسِهِ ﴿ فَهُو مِن كُلُ جَانِيهِ مَنُونُ وَكُانَ المَنونَ نَبِطَتْ إلَيسِهِ ﴿ فَهُو مِن كُلُ جَانِيهِهِ مَنُونُ وَكُانَ المَنونَ نَبِطَتْ إلَيسِهِ ﴿ فَهُو مِن كُلُ جَانِيهِ مَنُونُ وَكُانَ المَنونَ نَبِطَتْ إلَيسِهِ ﴿ فَهُو مِن كُلُ جَانِيهِ مَنُونُ وَكُمْ الْفَرِينَ وَكُمْ الْفَرِينَ الْمَنْ فَي الْمُ عَيْنُ الْفَرِينَ وَنَعُمْ الْفُرِينَ وَلَا فَي الْمُرْبِ ﴾ أَشْمَى الله مَن انْتَضَاهُ لحرب ﴿ أَشْمَى اللهُ سَطَنْ به وَفَعَمَ الْهُرِينَ مَا أَيْهِ مَنْ أَنْ المُنْ مَن انْتَضَاهُ لحرب ﴾ أَشْمَى الله مَن إِنْ المُنْ مَنْ إِنْ مَنْ الْمُرْبِ ﴾ أَشْمَى اللهُ مَن انْتَضَاهُ لحرب ﴾ أَشْمَى الله مَن إِنْ المُنْ المُونِهُ الْحَالَةُ الْحَرْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ أَنْ المُنْ مِنْ أَنْ المُنْ مِنْ أَنْ المُنْ مِنْ أَنْ الْمُنْ مِنْ أَنْ الْمُنْ مِنْ أَنْ الْمُنْ مِنْ أَنْ المُنْ مِنْ أَنْ الْمُنْ اللّهُ مَن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ أَيْهُ مِنْ مُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمُ

١٥ فأمر له بيدرة وخرجوا .

1.

وضرَبَ الزبيرُ بن العرام يوم الخندق عثمانَ بن عبد الله بن المُغيرة فقطَّه إلى الزبير بن العوام القَرُنوس ؛ فقالوا : ما أجرد سيفك 1 فنضب ـ يريد أن العمل لبده لا لسفه ـ وقال :

مَتَى تَلْقَنَى يَعِدُو بِبِزَّى مَقَلِّص ﴿ كُمَيْتُ بَهِيمِ أَوِ أُغَرُّ مُعَجَّدُلُ

۲۰ أراد أن الإسلام قيده، ولو كنت في الجاهلية لم تكلمني بهذا الكلام ، وهو مثل تضربه العرب إذا اضطرت للخضوع .

 <sup>(</sup>۲) اضطرب هذا الاسم في الآصول ، فمرة ، إن أقسى ، ومرة ، إبن أقيس، وما أثبتنا رواية نهاية الارب وابن خلكان (۲ : ۳۰۶) ومروج الذهب (۲۸۹ : ۲۸۹ ) وديوان المعانى .
 (۲ : ۲ ه) ورواية فتوح البلدان ، أبو الهول ،

تُلَاق أَمْ ءًا إِنْ تَلْقَهُ فَبِسَيْفِهِ ، تُعَلَّمُكُ الآيامُ ماكنتَ تجهلُ

لأب الشيم وقال أبو الشَّيص :

\* خَتَلَتُهُ الْمُنُونُ بِعِدَ الْخِتِبالِ ، بِين صَفَّينِ مِن قَنَا وَفِصَّالِ فَي خَتَلَتُهُ الْمُنُونُ بِعِد أَخْتِبالِ ، بِين صَفَّينِ مِن الحِديدِ مُذَالَ فَي رِداءٍ مِن الصفيحِ صَفِيلٍ ، وقبص من الحديدِ مُذَالَ

لأبه الأغر وبلغ أبا الأغر التميميّ أنّ أصحابه بالبادية قد وقع بينهم شر، فوجه إليهم آبنه والمرابعة الأغرّ وقال : يابنيّ ، كن يداً لأصحابك على من قاتلهم ، وإياك والسيف فإنه ظلّ الموت ، وأتق الرُّمح فإنه رِشاء المنيّة ، ولا تقرب السهام فإنها رُسل لا تُؤامر مُرْسِلَها . قال : فماذا أفاتل ؟ قال : بما قال الشاعر :

جَلامِيد يَمُلُّنَ الْاكُفُّ كَأَنَّهَا مَ رُءُوسُ رَجَالَ حُلَّفَتُ بَالْمُواسِمِ

لأعراف وذكر أعران قوماً تحاربوا فقال: أقبلت الفحول، تمشى مشى الوعول، فلما ١٠ فر متعاربين تصافحوا بالسيوف، فَفرت المنايا أفواهها .

لآخر وقال آخر يذكر قوما أسروا: استنزلوهم عن الجياد بليّنة الخرّصات ، في مأسورين في مأسورين ونزعوهم نزع الدّلاء بالأشطان .

لاخر في سعيد وقال أعرابي في آخرين ابتغَوْا قوما أغاروا عليهم ، فقال : احتثُوا كل جُمَاليَّةٍ عَلَيْهِ عَيْرَانَةٍ ، كيما يخصفون أخفاف المطيَّ بحوافر الحيل ، حتى أدركوهم بعد ثالثة ، ١٥ فِعلوا الْمرَّان أَرْشِيةَ المنايا فاستَقَوْا بها أرواحَهم .

لحبيب في السيف ومن أحسن ماقيل في السيف قولُ حبيب :

و نَبَّهِن مثلَ السيف لولم تَسُلُّهُ ، يَدانِ لسَلَّتُهُ ظُباهُ من الغِمْدِ

وله في الرماح وقال في صفة الرماح :

مُثَقَّفَات سَلَمِنَ الرومَ زُرْقَتها ﴿ وَالعُرْبَ ٱلوانَهَا وَالعَاشِقَ القَضَّفَا ﴿ ٢٠

النابغة في السيف ومن الإفراط القبيح قولُ النابغة في وصف السيف :

يَقُدُ السَّلُوقَ المضاعَفَ نَسْجُهُ \* ويوقِدُ في الصَّفَّاحِ نارَ الحباحِب

فذكر أنه يقُد الدرع المُضاعف نسجه ، والفارسَ ، والفرسَ ، ويقع بها فى الأرض فيقدح النار من الحجارة .

لبضهم

العارى

وأقبح منه في الإفراط قولُ الآخر :

تظل تحفرُ عنه إن ضربت به م بعد الدراءين والقيدين والمادى وقد جمع العلوى وصف الحيل والسلاح كله فأحسن وجوَّد حيث يقول: يحَسِيَ مِنْ مالى من الحَيْلِ أَعْيَطُ م سليمُ الشَّظَى عارى النَّوَاهِقِ أَمْعَطُ وَأَبِيضُ مر. ماءِ الحديد مُهَنَّد م وأسمرُ عسّالُ السُكوب عَنَطْنَطُ ويضاء كالضَّحضاح زَعْنُ مُفاضةٌ م يُكفِّها عنى نجسادُ نُخطَّط ويضاء كالضَّحضاح زَعْنُ مُفاضةٌ م يُكفِّها عنى نجسادُ نُخطَّط ومَعْطوفةُ الأطراف كَبْداء سَمْحةٌ م مُنفَّجَةُ الاعضادِ صفراء شَوْحَطُ في البَتَ مالى غَسير ما قد جَمَعته م على لُجْتِ تَيَّارُها يَتَغَطْطُ وياليتَ مالى غَسير على الدَهْر ليْلةً ، وليسَ على نفْسى أمير مُسَلَّط وياليتى أمْسِي على الدَهْر ليْلةً ، وليسَ على نفْسى أمير مُسَلَّط وياليتى أمْسِي على الدَهْر ليْلةً ، وليسَ على نفْسى أمير مُسَلَّط

لابن عبدريه

ومن قولنا في وصف الرمح والسيف :

بكل رُدَيْنِي كَأْنِ سِنانَهُ مِ شِهَابُ بَدَا فَى ظُلْمَةِ اللّهِلِ سَاطِعُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

٧٠ ومن قولنا في وصف السيف:

10

بكل مسأثور على مَتْنِه ، مِثْلُ مَسدَبُ النَّمْلِ بالقاعِ يرتد طرَّفُ العَيْنِ من حَدّه ، عن كُوْكَبٍ لِلمَوْت للَّاعِ وقال إسحاق بن خلف البَّهْـرانى فى صفة السيف :

لإستعاق ابن خلف

أَلَقَ بَحَــَانِبِ خَصْرِهِ أَمْضَى مِن الْآجَلِ الْمَتَاحِ وكَأَنْمَا ذَرَّ الْهَبَـا ﴿ ، عَلِيهِ أَنْفَاسُ الرِّياحِ

للغنوى ومن جيد صفات السيف قول الغَنُوني:

حُسام غداة الرَّوع ماضِ كَأَنه ﴿ مَنَ الله فَى قَبْضَ النَّفُوسَ رَسُولَ كَأْنَ عَلَى إِفْرِنَدُهُ مُوجٍ لُجَّةً ﴿ تَقَاصَرُ فَى ضَحْضَاحِهُ وَتَطُولُ كَأْنَ جُيُوشُ الذَّرِ كَشَرِّنَ فَوقه ﴿ قَرُونَ حَرَادٍ بِينَهِنَ ذُحُولُ

## النزع بالقوس

إبراهيم الشيباني قال: كان رجل من أهل الكوفة قد بلغه عن رجل من أهل السلطان أنه يعرض له صَبعة بواسط في مَغْرِم لزمه للخليفة؛ فحمل وكيلا له على المحلو وأترع له مُحرجاً بدنانير ، وقال له : اذهب إلى واسط فاشتر لى هذه المضيعة المعروضة ، فإن كفاك ما في هذا الحرج وإلا فاكتب إلى أُمدَّكُ بالمال . فحرج ، فلما أصحر عن البيوت ، لحق به أعرابي راكب على حمار معه قوس وكنانة ؛ فقال له : إلى أبن تنوجه ؟ فقال : إلى واسط . قال : فهل لك في الصحبة ؟ قال : نعم . فسارا حتى فَوَزا ، فعنت لها ظباء ، فقال له الأعرابي : أي هذه الظباء أحبُّ إليك : ١٥ المتقدم منها أم المتأخر فأركِّيه لك ؟ قال له : المتقدم . فرماه فحرمه بالسهم ، فأشتويا وأكلا ، فاغتبط الرجل بصحبة الأعرابي ، ثم عن له زُقة قظا ، فقال : أبها تريد فأصرعها لك ؟ فأشار إلى واحدة منها فرماها فأقصدها ، ثم الستويا أبها تريد فأصرعها لك ؟ فأشار إلى واحدة منها فرماها فأقصدها ، ثم الستويا وأكلا ، فلما انقضى طعامهما فوق له الأعرابي سهما ثم قال له : أبن تريد أن أصببك ؟ فقال له : اتن الله وأخفظ زمام الصحبة . قال : لابد منه ! قال له : ٢٠ أضلع واستَبْقِني ، ودونك البغل والخرج فإنه مُترعُ مالا . قال ا : فاخلع أمواقك (١٠) . ثابك واستَبْقِني ، ودونك البغل والخرج فإنه مُترعُ مالا . قال : فاخلع ثما في الله : اخلع أمواقك (١٠) .

<sup>(</sup>١) الأمواق: جمع موق، وهو خف غليظ يلبس فوق الحف.

وكان لابساً خُفَيْن طائفيَّين ، فقال له : أتق الله في ودع لى الحفين أتبلّغ بهما من الحر ، فإن الرّمضاء تحرق قدمي . قال : لا بدّ منه . قال فدونك الحُف فآخلعه . فلما تناول الحف ، ذكر الرجل خنجراً كان معه في الحف ، فأستخرجه ثميرضرب به صدره فشقه إلى عانته ، وقال له : الاستقصاء فرقة . فذهبت مثلا . وكان هذا الاعرابي من رُماة الحَدق .

يين لس ورام

وحدَّث العتني عن بعض أشـياخه قال : كنت عند المهاجر بن عبد الله والي الىمامة ، فأتَّى بأعرابي كان معروفا بالسَّرَق فقال له : أخبرني عن بعض عجائبك . قال : عجائي كثيرة ، ومن أعجبها أنه كان لي بعير لا يُسْبَق، وكانت لي خيل لا تُلْحَق، فكنت أخرج فلا أرجع خائباً ، فخرجت يوماً فاحترشتُ ضبًّا ، فعلَّقته على قَتَى، ثم مررت بخباء ليس فيه إلا عجوز ليس معها غيرها ، فقلت : بجب أن يكون لهذه رائحة من غنم وإبل. فلما أمسيتُ إذا يإبل مائة ، وإذا شيخ عظيم البطن ، شُـنُن الـكفين ، ومعه عبد أسود ، فلما رآنى رحب بى ، ثم قام إلى ناقة فأحتلبها ، وناولى العُلْمة . فشربت ما يشرب الرجل ، فتناول البــاقى فضرب به جبهته ، شم احتلب تسع أينُق فشرب ألبالهن ، ثم نحر حُوارا فطبخه ، فأكات شينا ، وأكل الجميع حتى ألتى عظامه بيضا ، وجنا على كومة من البطحاء وتوسدها ثم غَطّ غطيط البَكْر . فقلت : هـذه والله الغنيمة ، ثم قت إلى فحل إبله فخطمتُه : ثم قرنته ببعيرى وصحت به ، فاتَّبعني الفحل واتَّبَعته الأبل إرْباباً به في قطار ، فصارت خلني كأنها حبل ممدود ؛ فمضيت أبادر ثنيّة بيني وبينها مسيرة ليلة للمُسْرع ، ولم أزل أضرب بعيرى ، مرة بيدى ، ومرة برجلي ، حتى طلع الفجر ؛ فأبصرت الثنيّة ، وإذا عليها سواد ، فلما دَنُوْت منه إذا الشبيخ قاعد وقوسُه في حِجره 1 فقال : أَضَيْفَنَا ؟ قلت : نعم 1 قال : أتسخو نفسك عن هذه الإبل؟ قلت : لا . فأخرج سهما كأنه لسان كاب ، ثم قال : انظره بين أذنى الضبِّ المعلِّق في القَتَب . ثم رماه فصدع عظمَه عن دماغه ، فقال لى : ما تقول ؟ قلت : أنا على رأيي الأول. قال : انظر هذا السهم الثاني في نقرة ظهره الوسطى ، ثم رحى به فكأتما قدّره بيده

ثم وضعه بأصبعه ، ثم قال : رأيك ؟ فقلت : إنى أحب أن أستثبت . قال : أنظر هذا السهم الثالث في عُكُوة ذَنَّبه ، والرابع والله في بطنك . ثم رماه فلم يخطئ العُكوة؛ قلت : أَنزِلُ آمنا؟ قال : نعم . فدفعت إليه خِطام فحله وقلت : هذه إبلك لم تذهب منها وبرة . وأنا أنظر متى يرمينى بسهم يُقْصِد به قلبي ؛ فلما تباعدت قال : أقبل ! فأقبلت والله فَرَقا من شره لا طمعاً في خيرِه . فقال : ما أحسبك تجشمت الليلة ما تجشمت إلا من حاجة 1 قلت نعم . قال : فاقرُن من هذه الإبل بعيرين وامض لِطِيَّتِك . قال : قلت : أما والله لا أمضى حتى أخبرَك عن نفسك؛ فلا والله مارأيت أعرابيا قط أشد ضِرساً ، ولا أعْدَىٰ رجلا ، ولا أَرْمَى يداً ، ولا أكرمَ عَفُوا ، ولا أَسْخَى نفساً ، منك . فصرف وجهه عنى حياء وقال : خذ الإبل برمتها مباركا لك فيها .

> لانبي صلى الله عليه وسلم في الرمي

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اركبو ا وآرَمو ا ؛ وأنْ تَرْمُوا أُحبُّ إلىّ من أن تركبوا .

وقال : كل كَمْمُو المؤمن باعالُ إلا في ثلاث : تأديبه فرسَه ورمْيه عن كَبد قوسِه ، وملاعَبَتهِ إمرأتَه ؛ فإنه حق . إن الله ليُدْخِلُ الجنةَ بالسهم الواحد عامله المحتَسِب، والقوىّ به في سبيل الله، أي والرامي به في سبيل الله.

وروى عن عقبة بن عامر، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ . ألا إنَّ القوة الرمى . ألا إنَّ القوةَ الرمى . ألا إنَّ القوة الرمَّى .

ابنأبي وقاس

وكان أرمى أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبى وقاص ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال : اللهم سدّد رمْيَتَه ، وأَجبُ دَعُوتَه . فكان لاُيرة له دعائه ، ولا يخيب له سهم .

> النبي صلى الله عليه وسلم ورماة من أسلم

وذكر أسامة بن زيد : أنَّ شيوخا من أَسْلَمَ حَدَّثُوه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم يرمون ببُطْحان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارمُو ا يابني إسمعيل ، فقد كان أبوكم راميا ، وأنا مع آبن الأدرع . فتعدّى القوم فقالوا :

10

يا رسول الله ، مَن كنت معه فقد نَضَل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارموا وأنا معكم كلكم . فانتضلوا ذلك اليوم ثم رجعوا بالسواء ؛ ليس لاحد على أحد منهم فضل .

وقال عمر: آتتزروا وآرتدوا ، وآنتعلوا وآحتفوا ، وآرمُوا الأغراض ، لسر بن المثلاب وأَلْفُوا الأغراض ، لسر بن المثلاب وأَلْفُوا اللهُ كُلُهُ اللهُ اللهُ

وقال أيضا: لنْ تخور قواكم مَا نَزَوْثُتُمْ وَنَزَعْتُمْ . يعنى نزوتُم على ظهور الخيل ونزعتم بالقسيّ .

لرجل من البادية يذمر قومه وجنى قوم من أهل اليمامة '' جناية ، فأرسل السلطانُ إليهم تجنداً من محاربة ابن زياد . فقام رجل من أهل البادية يُذَمِّر أصحابه فقال : يامعشر العرب ، ويابنى المحصنات ، قاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم ؛ فوالله لئن ظهر هؤلاء عليكم لايدَعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض ، ولاَعْتَراكم من بُشّاب معهم في جعاب كأنها أيور الفيلة ينزعون في قيي كأنها الغبط ، تتقل إحداهن أطيط الزُّرُ نُوق ، يَمفَط أحدهم فيها حتى يتفرق شعر إبْطَيه ، ثم يرسل نُشّابة كأنها أطيط الزُّرُ نُوق ، يَمفَط أحدهم فيها حتى يتفرق شعر إبْطَيه ، ثم يرسل نُشّابة كأنها رشاء منقطع ، فما بين أحدكم وبين أن تنفضخ عينُه أو ينصدع قلبه منزلة . فعلم قلوبهم فطاروا رُعبا .

# مشاورة المهدى لأهل بيته

فی حرب خراسان

هذا ماتراجع فيه المهدئ ووزراؤه ، وما دار بينهم من تدبير الرأى فى حرب خراسان ، أيام تحاملت عليهم العمال وأعنفت ، فملتهم الدالة وما تقدم لهم من المكانة على أن نكثوا بيعتهم ، ونقضوا موثقهم ، وطردوا العُمال ، والتورا عما عليم من الخراج . وحمل المهدئ ما يُحب من مصلحتهم ويكره من عنتهم على

<sup>(</sup>۱) كذا فى بعض الاصول وعيون الاخبار . والذى فى سائر الاصل : « المدينة » . (۱)

أن أقال عثرتهم ، واغتفر زَلَّتهم ، واحتمل دالَّهم ؛ بطولًا بالفضل ، وآتساعا بالعفو ، وأخذاً بالحُجة ، ورفقاً بالسباسة ؛ ولذلك لم يزل مذ حَمله الله أعباء الحلافة ، وفقده أمور الرعية ، رفيقاً بمدار سلطانه ، بصيراً بأهل زمانه ، باسطا للبعدلة في رعيته ؛ تسكن إلى كنفه ، وتأنس بعضوه ، وتنق بحله ؛ فإذا وقعت الأقضية اللازمة ، والحقوق الواجبة ، فليس عنده هوادة ولا إغضاء ولا مُداهنة ؛ أثرةً للحق ، وقياما بالعدل ، وأخذاً بالحزم . فدعا أهل خراسان الاغترارُ بحله ، والثفة بعضوه ، أن كسروا الحراج ، وطردوا العمال ، وسألوا ما ليس لهم من الحق ؛ بعضوه ، أن كسروا الحراج ، وطردوا العمال ، وتنصّلا باعتلال . فلما انتهى بعضوا آحتجاجا باعتذار ، وخصومة بإقرار ، وتنصّلا باعتلال . فلما انتهى ذلك إلى المهدى ، خرج إلى مجلس خُلائه ، وبعث إلى نفر من أحْمَته ووزرائه ، غاعلهم الحال ، واستنصحهم للرعية ؛ ثم أمر الموالى بالابتداء ؛ وقال للعباس بن فأعلهم الحال ، واستنصحهم للرعية ؛ ثم أمر الموالى بالابتداء ؛ وقال للعباس بن فأحضرهما الأمر ، وشاركهما في الرأى . وأمر عهد بن الليث بحفظ مُرَاجَعَتهم وإثبات مقالتهم في كتاب .

فقال سلام صاحب دار المظالم: أيها المهدى ، إن فى كل أمر غاية ، ولكل قوم صناعة ، آستفرغت رأيتهم . واستغرقت أشفالهم ، واستفدت آعارهم ، وذهبوا بهما وذهبوا بهما وفرقوا بها وعرفت بهم ؛ ولهذه الأمور التي جعَلْمَتنا فيها غاية وطلبت معونتنا عليها : أقوام من أبناه الحرب ، وساسة الأمور ، وقادة الجنود ، وفرسان الهزاهز ، وإخوان التجارب ، وأبطال الوقائع ، الذين رَشَحْتُهُم بي ألها ، وفرسان الهزاهز ، وإخوان التجارب ، وأبطال الوقائع ، الذين رَشَحْتُهُم منافلها ، وفرمتهم نواجذها ؛ فلو عَجْمت ما قبَلهُم ، وكشفت ماعندهم ، لوجدت نظائر تؤيّد أمرك ، وتجارب توافق نظرك ، وأحاديث تقوى قابك . فأما نحن معاشر عمّالك ، وأصحاب دواوينك ، فَسَنَ بنا وكثيرٌ منا أن نقوم بثقل ما حمّلتنا من عملك ، واستودعتنا من أمانتك ، وشغلنا به من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك ، وإظهار حقك .

فأجابه المهدى : إن في كل قوم حكمة ، ولكل زمان سياسة ، وفي كل حال

تدبير يُبطِل الآخِرُ الأوَّل؛ ونحن أعلم برماننا وتدبير سلطاننا .

قال: نعم أيها المهدى، أنت متسع الرأى، وثيق العقدة قوى المه ، بليغ الفطنة ، معصوم النية ، محضور الرّويّة ، مؤيّد البديه ، موقق العزيمة ، مُعان بالظفر ، مَهْ دِيْ إلى الحبر ؛ إن هممت فني غزمك مواقع الظن ، وإن أجمت صدع فعلُك ملتبسَ الشك ، فاعزم يَهْ في الله الصراب قلبَك ، وقُلْ يُنْطِق الله بالحق السائك ، فإنّ جنودك جمة ، وخزائك عامرة ، ونفسك سخة ، وأمرك نافذ.

فأجابه المهدى: إن المشاورة والمناظرة بآباً رحمة ويفتاحا بركة ، لاَ بَهاك عليهما رأى ، ولا يتفيَّل معهما حزم ؛ فأشيروا رأيكم ، وقولوا بما حَيُركم ؛ فإنى من وراء ذلك .

١.

قال الربيع : أيها المهدى ، إنّ تصاريف وجره الرأى كزرة ، وإن الإشارة ببعض معاريض القول يسيرة ؛ ولكن خراسان أرض بميدة المسافة ، متراخية الشُّقة ، متفاوتة السُّبُل ، فإذا لرتأيتَ من محكم التَّدبير ، ومُــُبرَم التقدير ، ولياب الصواب . رأما قد أحكمه نظرك ، وقلبه تدبيرُك ، فلبس وراء، مذهب لحجة طاعن ، ولا دونه مُتَعَلَق لخصومة عائب ، ثم خَبَّت الرُّدُ به ، وانطوت الرسلُ عليه . كان بالحَرَى ألاّ يصل إليهم مُحْدَكُهُ إلا وقد حدث منهم ما ينقضه ؛ فيا أيسرَ أن ترجع إليك الرسل وترد عليك الكنب بحتائق أخبارهم ، وشو ارد آثارهم ، ومصادر أمورهم ؛ فتحدث رأياً غيره ، وتبتدع تدبيراً سـواه ، وقد انفرجت الحَلَق ، وتحلَّلت العُقد ، وأسترخى الجِمَّاب ، وامتد الزمان . ثم لعلَّما مَوْقِعُ الآخرة كممدر الأولى . ولكن الرأى لك أيها المهدى وقَّقْكُ الله ، أن تصرف إجالة النظر ، وتقليبَ الفكر فيما جمعتنا له واستشرتنا فيسه من التدبير لحربهم والجِيَل في أمرهم ، إلى الطلب لرجل ذي دين فاضل ، وعقل كامل ، وورع واسع ، ليس موصوفا بهوى في سنواك ، ولا منَّهما في أثَرَة عليك ، ولا ظنينا على دُخُلة مكروهة ، ولا منسوبا إلى بدعة محذورة ، فيقدحَ في ملكك، ويربِّض الامور النيرك، ثم تُسند إليه أمورَهم، وتفوُّضَ إليه حربَهم، وتأمره

في عهدك ووصيتك إياه بازوم أمرك مالزمه الحزم، وخلاف نهيك إذا خالفه الرأى، عند استحالة الامور واستدارة الاحرال، التي يُنقَصُ أمرُ الفائب عنها، ويَثَبُت رأى الشاهد لها، فإنه إذا فعل ذلك فواقب أمرهم من قريب، وسقط عنه ما يأتى من بعيد، تمت الحيلة، وقويت المكيدة، ونفذ العمل، وأحد النظر إن شاء الله.

قال الفصل بن العبَّاس : أنها المهدى ، إن وليَّ الأمور ، وسائس الحروب ، . ﴿ رَمُمَا نَحِّي جَنُودُهُ ، وَفَرِّقَ أَمُوالَهُ ۖ ، في غير ماضيق أمر حَزِبه . ولا ضغطة حال ـ اضطرَّته ، فيقعد عند الحاجة إليها وبعد التفرقة لها عديمًا منها ، فاقداً لها ، لا يثق بقُوة ، ولا يصول بعُدّة ، ولا يفزع إلى ثِمّة . فالرأى لك أيها المهدي وفقك الله ، أن تعنى خرائنك من الإنفاق للأموال ، وجنودَك من مُكابِدة الأسفار ، ومقارعة ـ الاخطار وتغرير القتال . ولا تسرع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون ، والإعطاء ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ، ﻓﻴﻔﺴُﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﺩﺑﻬﻢ ، وتُجَرِّئ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺘﻚ غيرَهم ؛ ولكن اغْزُهُم بالحيلة ، وقاتلهم بالمكيدة ، وصارعْهم باللين ، وحاتلُهم بالزفق ، وأَبْرَقَ لهم بالقول ، وأرعد نحوه بالفعل ، وابعث البُّعرث ، وجند الجنود وكُتِّب الكتائب ، وأَعْقد الْأَلُويَة ، وأَنْصُب الرايات ، وأظهر أنك موجَّةُ إليهم الجيوش مع أحنق قوّادك عليهم ، وأسوتهم أثراً فيهم ، ثم ادُّسُس الرسل ، وابْتُث الكتب ، وضَع بعضهم على طمع من وعدك ، وبعضاً على خرف من وعيـدك ، وأوقد بذلك وأشباهه نيرانَ التحاسد فيهم ، وآغرس أشجار التنافس بينهم ، حتى تملأ القلوب من الوحشة ، وتَنطوى الصدور على البغضة ، ويدخل كلاًّ من كلّ الحذرُ والهيبة ؛ فإن مَرَاثُمُ الظُّفر بِالخِيلة ، والقتالَ بالحيلة ، والْمناصبة بالكتب ، والمكايدة بالرسل ، والمفارعةُ بالكلام اللطيف المَدخـل في القلوب ، القوى المَوقع من النفوس ، المعقرَدِ بالحُجج ، الموصول بالحِيل ، المبنَّ على الَّذِين ، الذِّي يستميل القلوب ، ويَسْتَرَقُّ العقول ، ويسى الآراء ، ويستميل الأهواء ، ويستدعى المواتاة ـ أَنْفَذُ من القتال بظُبات السيوف وأسنة الرماح : كما أن الوالى الذي يستنزل طاعة رعيَّته

بالحيل ، ويُفرق كلة عدوه بالمكايدة ، أحكمُ عملا وألطف نظراً (() وأحبس سياسة من الذي لا يَنال ذلك إلا بالقنال ، والإنلاف للأموال ، والتغرير والحيطار . وليعلم المهدى ـ وفقه الله ـ أنه إن وجه لقنالهم رجلا ، لم يَسِرُ لقنالهم إلا بحنود كثيفة تخرج على حال شديدة ، وتُقدم على أسفار ضيقة ، وأهوال متفرقة ، وقواد غَشَشَة ، إن انتمهم استنفدوا ماله ، وإن استنصحهم كانوا عليه لا له .

قال المهدى : هذا رأى قد أسفر نوره ، وبرق ضوؤه ، وتمثل صوابه للسون، وتجسد حقه فى القلوب ، ولكن فوق كلّ ذى علم عليم .

ثم نظر إلى آبنه على فقال : ما تقول ؟

و قال على : أيها المهدى ، إن أهل خراسان لم يخلعوا من طاعتك يدا ، ولم ينصبوا مِن دونك أحدا يكدح في تغيير ملكك، ويربِّض الأمور لفساد دولتك؛ ولو فعلوا لكانَ الخطب أيسر ، والشأن أصغر ، والحالُ أدَّلُ ؛ لأن الله مع حقه الذي لا يخذله ، وعند موعده الذي لا يُخلِفه : واكنهم قوم من رعيتك ، وطائفةٌ من شيعتك ، الذين جعاك الله عليهم واليًّا ، وجعل العدل بينك وبينهم حاكما ، طلبوا حقاً ، وسألوا إنصافاً ؛ فإن أجبتَ إلى دعوتهم ، ونفست عنهم قبل أن تتلاَحَم منهم حال ، أو يحدثَ مِن عندهم فَنق ، أطعتَ أمر الرب ، وأطفأتَ نائرة الحرب، ووقرت خزائنَ المال، وطرحت تغرير القتال؛ وحَمَل الناسُ تَحْمَلَ ذلك على طبيعة جُودك وسجيّة حِلْك ، وإجماح خليقتك ، ومعدلة نظرك ؛ فأمنت أن تُنسَب إلى ضَعْفَة ، وأن يكون ذلك لهم فيما بق دُربة . وإن مَتَعْتَهم ما طلبوا ، ولم ُتجبهم إلى ما سألوا ، اعتدلت بك وبهم الحال ، وساويتَهم في ميدان الخطاب . فما أَرَبُ المهدى أن يَعمد إلى طائفة من رعيته : مُقِرَين بمملكته ، مُذْعِنين لطاعته ، لا يخرجون أنفسهم عن قُدرته ، ولا يُبرثونها من عبوديّته ، فَيُمَلَّكُهُمُ أَنفُسُهُم ، ويخلعَ نفسَهُ عنهم ، ويقفَ على الجدل معهم ، ثم يجازيَهم السوء في جِد المقارعة ، ومضمار المخاطرة ؟ أيريدُ المهدى ـ وفقه الله ـ الأموال ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: ألطف منظراً.

فلممرى لا ينالهـا ولا يَظْفَر بهـا إلا بإنفاق أكثر بمـا يطلب منهم ، وأضعاف مَا يَدَّعَى قِبَلَهُم ؛ ولو نالها فُمِلتْ إليه ، أو وُضِعَتْ بخرائطها بين يديه ، ثم تجافى لهم عنها ، وطال عليهم بها . لكان بما إليه يُنْسَب وبه يُعْرَف ، من الجود الذي وَابِعِهِ اللهِ عليهِ ، وَجَعَلِ أُورَّةَ عينه ونهُـمَّةَ نفسه فيه . فإن قال المهدى : هـذا رأى مستقيم سديد في أهل الخَراج الذين شكو ا ظلمَ مُعَمَّالنا وتحامُلَ وُلاتنا ، فأما الجنودُ الذين نقضوا مواثبقَ العهود ، وأنطقوا لسان الإرجاف ، وفتحوا بابَ المعصية ، وكسروا قيْد الفتنة ؛ فقد ينبغي لهم أن أجعلهم نكالا لغيرهم ؛ وعِظةً لسواهم . فيعلم المهدى أنه لو أنَّى بهم مغلولين في الحديد ، مُقَرَّنين في الأصفاد ، ثم اتسع خَقن دمائهم عفوُه ، ولإقالة عثرتهم صفحه ، واستبقاهم لما مُم فيه من حَرْبه ، أو لمن بإزائهم من عدَّوه ، لما كان بدُّعا من رأيه ، ولا مستنكرًا من نظره . لقد علمَت العربُ أنه أعظمُ الخلفاء والملوك عفوا ، وأشدُّها وقعا ، وأصدقها صولة ، وأنه لا يتعاظمه عفو ، ولا يتكاءدُه صفح ، وإن عَظُمَ الذنبُ وجلَّ الخطب . فالرأى للمهدى \_ وفقه الله تعالى \_ أن يُحُل عقدةَ الغيْظ بالرجاء لحسن ثواب الله في الغنو عنهم ، وأن يذكر أولى حالاتهم وصَّيعة عِيالاتهم ، برًّا بهم ، وتوسَّماً لهم ، فإنهم إخوان دولته ، وأركانُ دعوته ، وأساسُ حقه ، الذين بِعِرتهم بصُول ، وَبَحِجْتُهُم يَقُول . وإنما مَشَلُهُم فيما دخلوا فيه من مَساخطِه ، و تَعَرَّضُوا ا له من معاصيه ، وانطوَوْا فيه عن إجابته ؛ ومَثَلهُ في قلة ما غَيَّر ذلك من رأيه فيهم ، أو نَقَل من حاله لهم ، أو تغيّر من نعمته بهم ـ كمثل رجلين أُخَوَين متناصَرَ بن متو ازرين ، 'أصاب أحدَهما خَبَالٌ عارض ، ولهو حادث ، فنهض إلى أخيه بالاذى ، وتحامل عليه بالمكروه ؛ فلم يزدد أخوه إلا رقَّة له ، وُلطفاً به ، وآحتيالا لمذاواة مرضه ، ومراجعة حاله ، عطفاً عليه ، وبرًّا به ، ومَرْحمةً له .

فقال المهـدى : أما على فقد نوى سمّت اللّيــان ، وفضّ القلوب عن أهل خراسان ، ولكل نبأ مستقر وسرف تعلمون . شم قال : ما ترى يا أبا محمد ؟ يعنى ... موسى أبنه .

فقال موسى : أيها المهدى ، لا تسكن إلى حلاوة ما يجرى مر. القول على ألسنتهم ، وأنت ترى الدماء تَسيل من خَللِ فِعلهم . والحال من القوم تنادى بمُضْمرةِ شَرٌّ ، وخَفِيَّةٍ حقْد ، قد جعلوا المعاذير عليها سترا ، واتخذوا العلل من دونهـــا حِجابًا ، رجاء أن يدافعوا الآيامَ بالنَّاخير ، والأمورَ بالنَّطويل ، فيتكسروا حِيل المهدى فيهم ، وكَثنوا جنوده عنهم ، حتى يتلاحم أمرُهم ، وتنلاحق ماذتهم ، وتستفحل حربُهم ، وتستمرَ الأمورُ بهم ؛ والمهدىٌ من قوتهم في حال غِرَة ١ ولباس أمنَة ، قد فتر لها ، وأنسبها ، وسكن إليها . ولولا ما اجتمعت له قلوبهم ، وبُردت عليه جلودهم ، من المناصة بالقتال ، والإضمار للقِراع ، عن داعية ضلال أو شيطان فساد ، لرهبوا عواقبَ أحوال الولاة ، وغِبِّ سكورتِ الأمور . فليشددُ المهدى \_ وفقه الله \_ أزرَه لهم ، ويكتُّبْ كتائبه نحوهم ، وليضع الأمر على أشد ما يحضره فيهم ، وليو قن أنه لا يعطيهم خطة يريد بها صلاحهم إلا كانت: دُربةٌ لفسادهم ، وقوة على معصيتهم ، وداعيةً إلى عودتهم ، وسببًا لفسادمن بحضرته من الجنود، ومن بيابه من الوفود الذين إن أقرهم على ثلث العادة، وأجراهم على ذلك الأدب لم يعرح في فَتْق حادث ، وخلاف حاضر ، لا يصلُم عليه هين ، ولا ﴿ تستقيم به دنيا . وإن طلب تغييره بعمد استحكام العادة ، واستمرار الدّربة . لم يصل إلى ذلك بالعقوبة الْمُفْرِطة ، والمئونة الشديدة . والرأَيُّ للهدى ـ وفقه الله .. أَلَّا بِقِيلِ عَثْرَتُهِم ، ولا يَقْبِل مَعْذَرَتُهُم ، حتى تطأهم الجيوش ، وتأخذَهم السيوف . ويستحرُّ بهم القتبل، ويُحدرق بهم الموت، ويُحيدط بهم البيلاء، ويُطبق عليهم الذل. فإن فعل المهدى مهم ذلك كان مقطعةً لكل عادةِ سوءٍ فيهم، وهزيمةً لكل بادرة شرّ منهم . واحتمال المهدى دؤونة غزوتهم هذه يضع عنه غزوات كثيرة ، ونفقات عظيمة .

قال المهدى : قد قال القوم فاحكم يا أبا الفضل .

فقال العباس بن محمد: أيها المهدى ، أما المو الى فأخذوا بفروع الرأى ، وسلكو ا جنبات الصواب ، وتعدّوا أموراً قَصَّر بنظرهم عنها أنه لم تأت تجاربهم عليها . وأما الفضل فأشار بالأموال ألا تُنفَق، وَالجِنود ألا تَفَرَّق، وَبَأْنَ لا يُعْطَى القَومُ مَا طَلَبُوا، ولا يُبذل لهم ما سألوا، وجاء بأمر بين ذلك، آستصغاراً لامرهم وآستهانة بحربهم، وإنما يَهِمِيجُ جسياتِ الامورِ صغارُها.

وأما على فأشار باللين وإفراط الرفق . وإذا جَرد الوالى لمن عَمط أمرَه وسفه حقّه ، اللين بَحنا ، والحير تحضا ، لم يخلطهما بشدة تعطف القلوب على لينه ، ولا بشر يحيشهم () إلى خيره ؛ فقد مَلّكهم الحلع لِعُذرِهم ووسع لهم الفرجة لِشنى أعناقهم ، فإن أجابوا دعوته ، وقبلوا لينه من غير ما خوف اضطرهم ، ولا شدة حال أخرجهم ، لم يزل ذلك بهيج عزة فى نفوسهم ، وتزوة فى رءوسهم ، يستدعون بها البلاء إلى أنفسهم ؛ ويصرفون بها رأى المهدى فيهم . وإن لم يقبلوا دعوته ، ويسرعوا لإجابته باللين المحض والحير الصراح ، فذلك ما عليه الظن بهم ، والرأى فيهم ، وما قد يُشبه أن يكون من مِثلهم ؛ لأن الله تعالى خلق الجنة وجعل فيها من النعيم المقيم والمائك الكبير ما لا يخطر على قلب بشر ، ولا تُدركه الفيكر ، ولا تعلمه نفس ؛ ثم دعا الناس إليها ورغهم فيها ؛ فلولا أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمة يسوقهم بها إلى الجنة ، لما أجابوا ولا قبلوا .

وأما موسى فأشار بأن يُعضبوا بشدة لا لين فيها ، وأن يُرمَوا بشر لا خير معه . وإذا أضمر الوالى ان فارق طاعته وخالف جماعته ، الحوف مفردا والشر بحرداً ، ليس معهما طمع يكسره ، ولا لين يَثْنيهم ، امتدت الاعور بهم ، وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين : إما أن تدخلهم الحية من الشدة ، والانفة من الذلة . والامتعاض من القهر ، فيدعوهم ذلك إلى التمادي في الحلاف ، والاستبسال في الفتال ، والاستسلام للموت ؛ وإما أن ينقادوا بالكُره ، ويُذعنوا بالقهر ، على بغضة لازمة ، وعداوة باقية ، تُورث النفاق ، وتُعقِب الشقاق ، فإذا أمكنتهم فرصة ، أو ثابت لهم قدرة ، أو قويت لهم حال ، عاد أمرُهم إلى أصعب وأغلظ وأشد عما كان .

<sup>(</sup>١) يحيشهم : يجعلهم يفزعون .

وقال: فى قول الفضل أيها المهدى ، أكنى دليل ، وأوضحُ برهان ، وأبيَنُ خبرٍ بان . قد اجتمع رأيه ، وحَزُم نظره على الإرشاد ببعثة الجيوش إليهم ، وتوجيه البعوث نحوهم ، مع إعطائهم ما سألوا من الحق ، وإجابتهم إلى ما سألوه من العدل .

ه قال المهدى : ذلك رأى **.** 

قال هارون: خلطتَ الشدة أيها المهدى باللين ، فصارت الشدة أمرَّ فطام للله تكره ، وعاد اللين أهدى قائدٍ إلى ما ُتحب ؛ ولكن أرى غير ذلك .

قال المهدى : لقد قلت قولا بديعا ، وخالفت به أهلَ بيتك جميعا ، والمرء مُتَّهم بمـا قال ، وظنين بمـا آدَّعَى ، حتى يأتى ببينة عادلة ، وحجة ظاهرة ، فأخرُج عما قلت .

قال هارون: أيها المهدى، إن الحرب نحدعة، والأعاجم قومٌ مَكرة، وربما اعتدلت الحالُ بهم، واتفقت الأهواء منهم، فكان باطن ما يُسِرُّون على ظاهر ما يعلنون؛ وربما افترقت الحالان، وخالف القلب اللسان، فانطوى القلبُ على تحجوبة تُبطَن، واستسر بمدخولة لا تعلن؛ والطبيب الرفيق بطبه، البصيرُ بأمره، العالم بمقدَّم يده، وموضع ميسمه، لا يتعجل بالدواء حتى يقع على معرفة الداء؛ فالرأى للمهدى ـ وفقه الله ـ أن يَفِر باطنَ أمرهم فَرَّ المسينة، ويَمخض ظاهر حالم عَض السقاء، بمنابعة الكتب، ومظاهرة الرسل، وموالاة العيون، حتى بُتهمتَك حُجُبُ غُيوبهم، وتُتكشفَ أغطية أمورهم؛ فإن آنفرجت (الحال له وأفضت الأمور به إلى تغيير حال أو داعية ضلال، آشتملت الأهواء عليه، وانقاد الرجال إليه، وامتدت الاعناق نحوه، بدين يعتقدونه، وإثم يستحلّونه، وانقاد الرجال إليه، وامتدت الاعناق نحوه، بدين يعتقدونه، وأثم يستحلّونه، وانقاد الرجال إليه، وامتدت الاعناق نحوه، بدين يعتقدونه، وأن انفرجت الغيوب، والمقارس الشتور، ورفعت الحجب، والحال فيهم مَريعة، والأمور بهم معتدلة، واشتصرت الشتور، ورفعت الحجب، والحال فيهم مَريعة، والأمور بهم معتدلة، عن أرزاق يطلونها، وأعمال يُنكرونها، وظُلامات يدّعونها، وحقوق يسألونها، عن أرزاق يطلونها، وأعمال يُنكرونها، وظُلامات يدّعونها، وحقوق يسألونها، عن أرزاق يطلونها، وأعمال يُنكرونها، وظُلامات يدّعونها، وحقوق يسألونها،

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول و ا نكشفت . .

بما تة سابقيهم ، ودا أق مناصحهم . فالرأى للهدى \_ وفقه الله \_ أن يتسع لهم بما طلبوا ، ويَتجافى لهم عما كرهوا ، ويَشْعبُ من أمرهم ماصَدَعوا ، ويَرْتق من فَتْقهم مافتقوا : ويو لِّى عليهم من أَحَبُوا ، ويُداوى بذلك مَرَضَ قلوبهم ، وفسادَ أمورهم ؛ فإنما المهدى وأمته وسوادَ أهل بملكته بمنزلة الطبيب الرفيق ، والوالد الشفيق ، والراعى الحدب ، الذي يحتال لمرابض غنيه ، وضوال رعبته ، حتى يبرئ المريضة من داء علنها ، ويرد الضالة إلى أنس جماعتها . ثم إن خراسان بخاصة لهم ذالة محمولة ، وما تة مقبولة ، ووسيلة معروفة ، وحقوق واجبة ؛ لانهم أيدى دولته ، وسيوف دعوته ، وأنصار حقه ، وأعوان عدله . فليس من شأن المهدى الاضطغان عليهم ، ولا المؤاخذة لهم ، ولا التوغر بهم ، ولا المكافأة بإسامتهم ؛ لان مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى ، وعاولة قطع الأصول ضئيلة قبل أن تغلظ ، أحزم في الرأى وأصح في التدبير ، من التأخير لها والتهاون بها ، حتى يلتم قليلها أحزم في الرأى وأصح في التدبير ، من التأخير لها والتهاون بها ، حتى يلتم قليلها بكثيرها ، وتجتمع أطرافها إلى جهورها .

قال المهدى: ما زال هارون يقع وَقع الحيا، حتى خرج خروج القِدْح بما قال، وانسلّ انسلال السيف فيما ادعى، فدعوا ما قد سَبَق موسى فيه أنه هو الرأى، وثنَى بعده هارون، ولكن مَن لاعِنَّة الحيل، وسياسةِ الحرب، وقيادة الناس، وثنَى بعده اللجاج، وأفرطت بهم الدالة ؟

قال صالح: لسنا نبلغ أيها الهدى بدوام البحث وطول الفكر أدنى فراسة رأيك، وبعض لحظات نظرك؛ وليس ينفض عنك من بيوتات العرب ورجالات العجم، ذو دين فاضل ورأى كامل، وتدبير قوى ، تُقلّده حربك، وتستودعه جندك، من يحتمل الأمانة العظيمة، ويضطلع بالأعباء الثقيلة. وأنت بحمد الله ميمون النقيبة، مبارك العزيمة، مخبور التجارب، محمود العواقب، معصوم العزم؛ فليس يقع آخيارك ولا يقف نظرك على أحد توليه أمرك وتُسند إليه تُذرك إلا أراك الله ما تحب ، وجمع لك منه ما تريد.

قال المهدى : إنى لارجو ذلك . لقديم عادة الله فيه ، وحسن معونته عليه .

ولكن أحب الموافقة على الرأى ، والآعتبار للمشاورة فى الامر المهم .

قال محمد بن الليث : أهلُ خراسان ـ أيها المهدى ـ قوم ذوو عزة ومَنَعة ، وشياطاينُ خَدَعَة زُرُوعِ الحَمِيةِ فيهم نابتة ، وملابسُ الْأَنفة عليهم ظاهرة ، فالرَّو يَّه عنهم عازية ، والعجلة فيهم حاضرة ، تسبق سيولهم مطرَهم ، وسيو فهم عَذَلَهم ، لأنهم بنين سِفْلة لا يعدو مبلغ عقولهم منظرَ عيونهم ، وبين رؤساء لا يُلجمون إلا بشدّة ولا يُفْطمون إلا بالقهر؛ وإن ولَّى المهدى عليهم وضيعالم تَنْقَدله العظهاء، وإِنْ وَلَّى أَمْرَهُمْ شَرِيفًا تَحَامَلُ عَلَى الضَّعَفَاءِ . وإِنْ أُخَّرِ المهديُّ أَمْرَهُمْ ودافَعَ حَرْبَهُم حتى ,يُصيب لنفسه من حشمه ومواليه ، أو بني عمه أو بني أبيه ، ناصحاً ينفق عليه أمرهم ، وثقةً تجتمع له أملاؤهم ، بلا أنفة تَلزمهم ، ولاحميَّة تَدْخلهم ، ولاعَصبية تُنَفَّرهم ، تنفست الأيام بهم، وتراخت الحالُ بأمرهم، فدخل بذلك من الفساد الكبير والضياع العظيم ما لا يتلافاه صاحبُ هذه الصفة وإن جدّ ولا يَسْتَصْالِحُه وإن جَهَد، إلا بعد دهر طويل، وشركبير. وليس المهدى ـ وفقه الله ـ فاطبا عاداتِهم ولا قارعا صَفَاتَهم بمثل أحد رجلين لا ثالث لهما ، ولا عِدْلَ في ذلك بهما : أحدهما لسان ناطق موصول بسَمعك ، ويدّ بمثّلة لعينك ، وصخرة لا تُزَعْزَع ، و بُهْمَة لاينتني، وبازلٌ لايُفزعه صوتُ الجُلجل، نتى العِرَض، نزيه النفس، جليل الخطر، قد اتضعت الدنيسا عن قدره ، وسما نحو الآخرة بهمَّته ، فجعل الغرضَ الأقصى لعينهِ نُصْبًا ، والغرض الادنى لقدَمِه موطنًا ، فليس يُنفل عملاً، ولا يتعدّى أملا وهو رأس مواليك ، وأنصحُ بني أبيك رجلٌ قد غُذِّي بلطيف كرامتك ، و نَبَتَ في ظل دولتك ونشأ على قويم أدبك؛ فإن قلدته أمرهم، وحمَّلته يُقلهم، وأسندت إليه ثغرهم : كان قُفْلًا فَتَحه أَمْرُك ، وباباً أَغَلَقَهُ نهْيك ، فجعل العدل عليه وعليهم أميرًا، والإنصافَ بينه وبينهم حاكمًا. وإذا حكمَّ النصفة وسلَّكَ المَعدلة فأعطاهم مالهم وأخذ منهم ما عليهم ، غرس لك في الذي بين صدورهم ، وأسكن لك في السُّويداءُ داخل قلوبهم طاعةً راسخةً العروق ، باسقة الفُروع ، مُنمثّلة في حواشي عوامّهم ، متمكَّنة من قلوب خواصهم ، فلا يبقى فيهم ريب إلا نَفَوْه ، ولا يلزمهم حق إلا أَدُّوه ، و هذا أُحدهما . والآخر عُود من غَيْضتك ، و نَبَرة من أرومتك ، فتى السن ، كهل الحمل ، راجح العقل ، محمود الصّرامة ، مأمون الحلاف ، يُجرّد فيهم سيفة ، ويبسط عليهم خيرة بقدر مايستحقون ، وعلى حسب مايستو جبون ، وهو فلان أيها المهدى ، فسلّطه ـ أعزك الله ـ عليهم ، ووجهه بالجيوش إليهم ، ولا تمنعك ضراعة سنّه وحداثة مولده ؛ فإن الحلم والثقة مع الحداثة خير من الشك والجهل مع الكهولة ؛ وإنما أحداثكم أهل البيت فيا طبعكم الله عليه وآختصكم به من مكارم الاخلاق ، وتحامد الفيعال ، ومحاسن الامور ، وصواب التدبير ، وصَرامة الانفس ، كفراخ عتاقي الطير المُحكِمة لاخذ الصيد بلا تدريب ، والعارفة لوجوه النفع بلا تأديب ؛ عاقي العير العرم والحزم والجود والتؤدة والرفق ثابت في صدوركم ، ضروع فالحلم والعرم والحزم والجود والتؤدة والرفق ثابت في صدوركم ، ضروع في قلوبكم ، مستحكم لكم ، متكامل عندكم ، بطبائع لازمة ، وغرائز ثابتة .

قال معاوية بن عبد الله : آفتاء أهل بيتك أيها المهدى فى الحلم على ما ذُكر ، وأهملُ خراسان فى حال عزرٍ على ماوصف . ولكن إن وتى المهدى عليهم رجلا ليس بقديم الذكر فى الجنود ، ولا بنبيه الصوت فى الحروب ، ولا بطويل التجربة للأمور ، ولا بمعروف السياسة للجيوش والهيبة فى الأعداء ، دخل من ذلك أمران عظيمان ، وخطران مقهولان : أحدهما أن الأعداء يغتمرونها منه ، ويحتقرونها فيه ، ويجترءون بها عليه فى النهوض به والمقارعة له والحلاف عليه ، قبل الآختبار لامره ، والتكشف لحاله ، والعلم بطباعه . والامر الآخر أن الجنود التي يقود ، والجيوش التي يسوس ، إذا لم يختبروا منه البأس والنجدة ، ولم يعرفوه بالصّوت والجيوش التي يسوس ، إذا لم يختبروا منه البأس والنجدة ، ولم يعرفوه بالصّوت والحبية ء انكسرت شجاعتُهم ، وماتت بجدتهم ، واستأخرت طاعتهم إلى حين والمببة ء انكسرت شجاعتُهم ، وماتت بحدتهم ، واستأخرت طاعتهم إلى حين حوفقه اللهد رجل مهيب نبية حميك صَيْت ، له نسب زاك وصوت عال ، قد قاد وقفه اللهد رجل مهيب نبية حميك صَيْت ، له نسب زاك وصوت عال ، قد قاد الجيوش ، وساس الحروب ، وتألف أهل خراسان واجتمعوا عليه بالمقة ، الحيوش ، وساس الحروب ، وتألف أهل خراسان واجتمعوا عليه بالمقة ، ووَقِع ما اللهدي المرة على اللهدي المرة اللهدي المرة الله شره .

قال المهدى : جانبتَ قصد الرَّمِيَّة ، وأبيتَ إلا عَصبية ، إذ رأَىُ الحَدَثِ

من أهل بيتنا كرأى عشرة حُلما. من غيرنا ، ولكن أين تركتم ولى العهد ؟

قالوا: لم يمنعنا من ذكره إلاكونه شبية جدّه، ونسيج وحده، ومن الدين وأهله بحيث يقصر القول عن أدنى فضله، ولكن وجدنا الله عز وجل قد حَجَب عن خَلْقه، وسَتَر من دون عِباده، عِلْم ما تختلف به الآيام، ومعرفة ما تجرى به المفادير، من حوادث الأمور وريب المنون، المخترمة لحوالي القرون ومواضى الملوك؛ فكرهنا شُسُوعه عن محلة المألك، ودار السلطان، ومقر الإمامة والولاية، وموضع المدائن والحزائن، ومُستقر الجنود، وموضع الوُجوه، وبجمع الأموال التي جعلها الله تُعلماً لمدار الملك، ومُصيدةً لقلوب الناس، ومَثابة لإخوان الطمع، وثوار الفيّن، ودواعي البدّع، وفرسان الضلال، وأبناء المُروق؛ وقلنا: إن وجه المهدى ولى عَهْدِه فحدَث في جيوشه وجنوده ماقد حدث بحنود الرسل من قبله، لم يستطع المهدى أن يُعقبه بغيره، إلا أن ينهض إليهم بنفسه؛ وهذا خطر عظيم، وهَوْل شديد؛ وإن تنفست الآيام بمَقامه، واستدامت الحال بأيامه، حتى يقع عَرَض لا يستغني فيه، أو يحدث أمرٌ لابد فيه منه، صار ما بعده مما هو أعظمُ هَوْلًا وأجل خطرا، له تَهَا وبه مُتَّصلاً.

قال المهدى: الخطبُ أيسر بما تذهبون إليه ؛ وعلى غير ما تصفون الامر عليه ، نعن أهلَ البيت . نجرى من أسباب القضايا ومواقع الامور على سابق من العلم ، ومحتوم من الامر ، قد أنبأت به الـكُتب ، وتنابعت عليه الرسل ، وقد تناهى ذلك بأجمعه إلينا ، وتكامل بحدافيره عندنا ، فيه نُدِّر ، وعلى الله نتوكل : إنه لابد لولى عهدى \_ وولى عهدى عقبى بعدى \_ أن يقود إلى خراسان البعوث ، ويتوجّه نحوها بالجنود .

10

أما الأول فإنه يُقدِّم إليهم رُسُله ؛ ويُعْمِل فيهم حِيله ، ثم يخرج نَشِطاً إليهم ، حَنِقاً عليهم ، يريد ألّا يدع أحدا من إخوان الفتن ، ودواعى البِدَع ، وفرسان الضلال ، إلا توطاً م بحرِّ الفتل ، وألبسه قناع القهر ، وطوّقه طوق الذَّل . ولا أحداً من الذين عملوا في قصّ جناح الفتنة ، وإخماد نار البدعة ، ونصرة ولاة الحق ،

إلا أجرى عليهم دِيمَ فضلِهِ ، وجداولَ بَذْله ، فإذا خرج مُزْمعاً به بُحماً عليه ؛ لم يَسِر إلا قليلا حتى يأتيه أنْ قد عَمِلتْ حِيَله ؛ وكدحت كتُبه ؛ ونفذت مكايده ؛ فهدأت نافرة الفاوب ، ووقعت طائرة الأهواء ، وأجنمع عليه المختلفون بالرضا ؛ فيميل نظراً لهم وبراً بهم وتعطفاً عليهم ، إلى عدُق قد أخاف سبيلهم ، وقطع طريقهم ، ومنع حُجّاجهم بيتَ الله الحرام ، وسلب تجارَهم رزقَ الله الحلال .

وأما الآخر فإنه يوجه إليهم من يعتقد له الحجة عليهم بإعطاء ما يطلبون ، وَبَذَّكَ مَايَسُأُلُونَ ، فإذا سمحت الفِرَق بقرانها له ، وَجَنَّحَ أَهُلُ النواحي بأعناقهم نحوه ، فأصغت إليه الافتدة ، واجتمعت له الكلمة ، وقَدِمَت عليه الوقود، قصد لأول ناحية بخعت بطاعتها ، وألقت بأزمتها ، فألبسها جَناحَ نعمته ، وأنزلهـــا طالَّ كرامته، وخصّها بعظيم حِباله، ثم عمّ الجماعة بالمعْدَلَة؛ وتعطّف عليهم بالرحمة، ١٠ فلا تبتى فيهم ناحية دانية ، ولا فرقة قاصية ، إلا دخلت عليها بركتُه ، ووصلت إليها منفعته ، فأغنى فقيرَها ، وَجَبَرَ كَسيرها ، ورفع وَضيعها ، وزاد رفيعَها ، ما خلا ناحيتين : ناحيةً يغلب عليهم الشقاء وتستميلهم الأهو ا. فتستخف بدعوته، وتُبطئ عن إجابته ، وتتناقل عن حقه ، فتكون آخرَ مَن يَبعث ، وأبطَأُ من يُوجُّه ، فيضطمر عليها مو جِدَّةً ، ويبتغى لهـا علَّة ، لا يلبث أن يجدها بحق يلزمهم ؛ وأمرٍ يجب عليهم ، فتستلحمهم الجيوش، وتأكلهم السيوف، ويستحرُّ فيهم القتل، ويحيط بهم الأشر ، وُبُفنيهم التُّنبُع ، حتى يُخرب البلاد ، ويُؤتِم الأولاد . وناحيةً لا يبسط لهم أماناً ، ولا يقبل لهم عهداً ، ولا يجعل لهم ذمة ؛ لانهم أول من فتح باب الفرقة ، وتدرّع جلباب الفِتنة ، ورَبض في شقِّ العصا . ولكنه يقتل أعلامَهم، ويأسر قوَّادهم، ويطلب هُرَّابهم في لُجَجِ البحار، وقُلل الجبال، وخَمَر الاودية، وبطون ألارض ، تقتيلا وتَغليلا وتَنكيلا ؛ حتى يَدع الدِّيار خرابا ، والنِّساء أياى . وهذا أمر لا نَعرف له فى كُتبنا وقتاً ، ولانصحِّح منه غير ماقلنا تفسيرا .

وأما موسى ولى عهدى ، فهذا أوان توجهه إلى خراسان ، وُحلوله بجُرْجان ؛ وما قضى الله له من الشخوص إليها والمُقام فيها ، خيرٌ للسلمين مَغَبَّةً ، وله بإذن

الله عاقبة ، من المقام بحيث يُغْمَر فى لجُبج بُعورنا ومدافع سيو لِنا وبجامع أمو اجنا، فيتصاغر عظيمُ فضلهِ ، ويتذأّب مشرقُ نُوره ، ويُتقلل كثير ما هو كائنٌ منه . فمن يَصحبُه من الوزراء ومن يُغْتارُ له من الناس ؟

قال محمد بن الليث : أيما المهدى ، إن ولَّى عهدِك أصبح لأَمتك وأهل ملتك عَلَمَا قَدَ تَثَنَّتُ نَحُوهُ أَعِناقُهَا ، وَمُدَّتُّ سَمَّتُهُ أَبْصَارُهَا ، وقد كان لقرب داره منك ، ومحلّ جواره لك، عُطُل الحمال، غُفْل الأمر، واسع العذر، فأما إذا انفرد بنفسه، وخلا بنظره، وصار إلى تدبيره، فإن من شأن العامة وأمراء الامة أن تتفقد مخارج رأيه ، وتستنصِتَ لمواقع آثاره ، وتسألَ عن حوادث أحواله ، في برِّه ومَنْ حَمَّتِه ، وإقساطه ومَعدلته ، وتدبيره وسياسته ، ووزرائه وأصحابه ، ثم يكون ماسيق إليهم أغلبَ الاشياءِ عليهم ، وأملكَ الامور بهم ، وألزمها لقلوبهم ، وأشدُّها استمالة لرأيهم ، وعطفاً لأهوائهم . فلا يفتأ المهدى \_ وفقه الله \_ ناظراً له فما يُقَوِّى عَمَد عملكتِه ، ويسدّد أركان ولايته ، ويستجمع رضا أمنه ، بأمر هو أزْين لحاله ، وأظهر لجماله ، وأفضلُ مَغَيَّةً لأمره ، وأجلُّ موقعا في قلوب رعيته ، وأُخْدُ حَالاً في نفوس أهــل مِلَّتِه . ولا أوقع مع ذلك بٱستجاع الأهواء له ؛ وأُبلغ في استعطاف القلوب عليه ، من مَرْحَمَةٍ تَظْهر من فعله ، ومَعْدلة تنتشر عن أثره ، ومحبةٍ للخير وأهله ؛ وأن يَختار المهدئُ \_ وفقه الله \_ من خيار أهل كل بلدة ، وُفَقهاء أهل كلّ مصر ، أقواماً تسكن العامةُ إليهم إذا ذُكروا ، وتأنس الرعيةُ بهم إذا وُصفوا، ثم ُتسهَّل لهم عمارة سُبُل الإحسان؛ وقَتْح باب المعروف كما قد كان نُتح له وسهل عليه .

قال المهدى: صدقت ونصعت . ثم بعث فى ابنه موسى ؛ فقال : أَى 'بَى ' إِنَّ وَلَمْتَ قَد أَصِبِحت لِسَمْتِ عيون العامة نُصْبا ، وَكَثْنَى أعطافِ الرعبة غاية ، فحسنتُك شاملة ، وإساءتك نامية ، وأمرُك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته ، فاحتمل سخط الناس فيهما ، ولا تطلب رضاهم بخلافهما ؛ فإن الله عزّ وجلّ كافيك مَن أَسْخَطَه عليك إيثارُك رضاه ، وليس بكافيك مَنْ يُسْخِطُه عليك إيثارُك رضامَنْ سِواه.

ثم أُعلم أن لله تعالى فى كل زمان عِتْثرة من رسله ، وبقايا من صفوة خلقه ، وخبايا لنُصرة حقه ، يجدِّد حيلَ الإسلام بدعواهم ويشيد أركان الدين بنُصرتهم، ويتخذهم لأولياء دينه أنصاراً ، وعلى إقامة عدله أعوانا ، يَسُدُونِ الخَلل ، ويُقيمون الْمَيل ، ويدفعون عن الأرض الفساد ؛ وإنَّ أهل خراسان أصبحوا أيديَ دولتِنا ، وسيوف دعو تِنا الذين نستدفع المكاره بطاعتهم ، ونصرف نزول العظائم بمُناصحتهم ، وندافع ريبَ الزمان بعزائمهم ، ونُزاحم ركنَ الدهر ببصائرهم . فهم عمادُ الارض إذا أرجفت كُنفُها ، وحُتوف الاعداءِ إذا أبرزت صَفحتها ، وحصونُ الرعية إذا تضايقت الحال بها ؛ قد مضت لهم وقائع صادقات ، ومو اطن صالحات ، أخمدت نيرانَ الفتن ، وتصمت دواعي البِدَع ، وأذَّلت رقاب الجبَّارين ؛ ولم ينفكُّوا كذلك ماجَرُواْ مع ريح دولتنا ، وأقاموا في ظلِّ دعو تنا ، واعتصموا بحبل طاعتنا التي أعزّ الله بها ذِلْـتهم ، ورفع بهـا ضَعَتْهم ، وجعلهم بها أرباباً في أقطار الأرضين ، ومُلوكا على رقاب العالمين ، بعد لباس الذَّل ، وقِناع الخوف ، وإطباق البيلاء ، وتحالفة الآسي ، وجَهد البيأس والضُّر . فظاهرْ عليهم لبنياسُ كُرامتك ، وأنزلهم في حداثق نعمتك . ثم آعرف لهم حقَّ طاعتهم ، ووسيلة دالَّهم ، وماتة سابقتهم ، وخرم مُناصحتهم ، بالإحسان إليهم ، والتَّوسعة عليهم ، والإثابة لمحسنهم ، والإقالة لمسيثهم .

أَى بُنِى ؛ ثم عليك العامة ، فاشتدع رضاها بالعدل عليها . وآستَجلِب مودَّتها بالإنصاف لها ، وتحسن بذلك لربك ، وتزيَّن به فى عين رعيتك ، واجعل عُمال الفَدْر ، وولاة الحُجج ، مقدّمة بين يدى عملك ، ونَصَفَة منك لرعيتك ؛ وذلك أن تأمر قاضى كل بلد ، وخيار أهل كل مصر ، أن يختاروا لانفسهم رجلا تُولّيه ، تأمر قاضى كل بلد ، وخيار أهل كل مصر ، أن يختاروا لانفسهم رجلا تُولّيه أمرَهم ، وتجعل العدل حاكما بينه وينهم ، فإن أحسن حُمدت ، وإن أساء عُذرت . هؤلاء عمال القدر ؛ وولاة الحجج . فلا يضيعن عليك مافى ذلك \_ إذا انتشر فى هؤلاء عمال القدر ؛ وولاة الحجج . فلا يضيعن عليك مافى ذلك \_ إذا انتشر فى الآفاق وسبق إلى الاسماع \_ من انعقاد ألسنة المرجفين ، وكَبْت قلوب الحاسدين ، واطفاء نيران الحروب ، وسلامة عواقب الأمور ، ولا ينفكن فى ظل كرامتك

نازلا ، و بعُرَاحِبلِك متعلقا ، رجلان : أحدهما كريمة من كراتم رجالات العرب ، وأعلام بيو تات الشرف ، له أدب فاضل ، وحلم داجح ، ودين صحيح . والآخر له دين غير مغموز ، وموضع غير مدخول ، بصير بتقليب الكلام ، وتصريف الرأى ، وأنحاء الآدب ، ووضع الكتب ، عالم بحالات الحروب ، وتصاديف الحلوب ، يضع آداباً نافعة ، وآثاراً باقية ، من تجميل محاسنك ، وتحسين أمرك ، وتحلية ذكرك . فتستشيره في حربك ، وتدخله في أمرك . فرجل أصبته كذلك فهو يأوى إلى محلّى ، ويرعى في خضرة جنانى ؛ ولا تدع أن تختار لك من فقها البلدان ، وخيار الامصار . أقواماً يكونون جيراتك وشمارك ، وأهل مشاورتك فيا تُورد ، وأصحاب مُناظرتك فيا تصدير . فير على بركة الله ، أصحبك الله من من في فيا . وهادياً يُنطق بالخير لسانك .

وكُتب في شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ببغداد 😗 .

### باب في مداراة العدق

فى كتاب للهند: أنّ العدق الشديد الذى لا تقوى له لا تردّ بأسه عنك بمثل الهند. الخشوع والخُضوع له ، كما أنّ الحشيش إنما يسلم من الريح العاصفة بلينه و آنثنائه معها .

وقالواً : ازْفِنْ (٢) للقرد في دَوْلته .

أخذه الشاعر فقال :

لا تعبدنْ صَنمًا فى فاقة نزلت ﴿ وَأَرْفِنَ بِلا حَرَجِ للقرد فى زمنه وقال أحمد بن يوسف الكاتب: إذا لم تقدر أن تَعَضَّ يدَ عدوِّكَ فقبِّلها ،

وقال سابق البَلَوَىّ :

وداهن إذا ما خِنْتَ يوماً مُسَلِّطاً \* عليك ، ولَنْ يَعتالَ مَن لا يُدَاهِنُ

(١) كنا في الاصل. والذي يذكره المؤرّخون أن خروج موسى الهادي إلى جرجانكان في سنة ١٦٦، وكانت وفاة المهدى في شهر المحرم سنة ١٦٩ بعد الهجرة.

(٢) ازفن: ارقص .

لأحمد بن يوسف لدابق اللوي للحكاء وقالت الحكاء: رأسُ العقل مغافصة '' الفُرصة عند إمكانها . والانصرافُ عما لا سبيل إليه .

وقال الشاعر :

لبعضالشعراء

بلان ليس بشميه بلان ، عداوة غير ذي حَسَبٍ ودِين يُبِيحُكَ منه عِرْضاً لم يَصُنْهُ ، ويَرْتَعُ منك في عِرْضٍ مَصُونِ التحفظ من العدق وإن أبدى لك المودة

الحكاء

قالت الحكماء: احذَر المَوتور ولا تطمئن إليه ، وكُن أشدَّ ما تكون حذراً منه أَلطَفَ ما يكون مُدَاخِلةً لك؛ فإنما السلامةُ من العدوْ بتباعُدك منه، وانقباضِك عنه . وعند الأنس إليه والثقة [به] تمكنه من مقاتِلك .

قالوا: لا تطمئن إلى العددة وإن أبدى لك المقداربة، وإن بسط لك وجهه وخفض لك جناحه ؛ فإنه يتربّص بك الدوائر. ويُضمر لك النوائل ولا يَرتجى صلاحًا إلا في فسادك، ولا رفعةً إلا بسُقوط جاهك.

اللاخطل محذر كما قال الأخطل:

اللاخطل يحذر بني أمية

بني أُمَيَّـــةَ إِنَى نَاصَحُ لَـكُمُ ﴿ فَلَا يَبِينَنَ فَيَكُمْ آمِنَا زُفَرُ وأَ يُخِذُوه عَدُوًّا إِنَّ شَـاهِدَه ﴿ وَمَا تَنَيَّبَ مِن أُخْلَاقِهِ دَعَر إِنْ الصَّغِينَة تَلْقَاهَا وَإِن قَدُمَتُ ؞ كَالْفُرِّ يَكُمُنُ حِيناً ثُمْ يَنْتَشِرُ

10

للهنسد

وفى كتاب الهند: الحازم بحذر عدوَّه على كل حال يحذر المُو آثبة إن قَرُب والمعاودة إن بَعُد، والكين إن انكشف، والاستطرادَ إن ولّى، والكرَّة إن فرّ.

> لمسكيم يومسي المسكا

وأوصى بعضُ الحـكماء ملكا نقال: لا يكونَنَّ العدوُّ الذي كشف لك عن عداوته بأخوف عندك من الظنين الذي يستتر لك بمُخاتلتِه ، فإنه ربما تخوَّف ٢٠ الرجلُ الشَّمَّ الذي هو أقتل الأشياء، وقتَله المـاءُ الذي هو نحيى الأشياء؛ وربما تخوَّفَ أن تقتله الملوك التي تملكه ، ثم تقتله العبيد التي يملكها .

<sup>(</sup>١) المغافصة : المفاجأة والاخذ على غرة .

للأخطل

ولم يقل أحد فى العدق الْمُندمل على العداوة مثلَ قول الأخطل :

إِنَّ الصَّغِينَة تلقاها و إِن قَدُمَتُ. ﴿ كَالْعَرِّ يَكُمُن حَيْنًا ثُمْ ۚ يَنْتَشُرُ

وقد أشار الحسنُ بن هانئ إلى هذا المعنى فأجاده حيث يقول :

وَابْنُ عَمِّمَ لا يُكَاشِفُنا ﴿ قَدَ لَبِسِنَاهُ عَلَى غَمَرِهُ كَنَ الشَّنْـآنُ فِيهِ لِنَـا ﴿ كَكُمُونِ النَّارِ فِي حَجَرِهُ

وشبهوا العدوُّ إذا كان هذا فعلَه بالحية المُطرقة . قال آبنُ أخت تأبُّط شرًّا :

مُطْرِقٌ يَرْشَحُ مَوْتًا كَمَا ﴿ أَطْرَقَ أَفْعَى يَنْفُتُ السَّمْصِلُّ ۗ

وقال عبد الله بن الزَّبير لمعاوية \_ ويقال معاوية قالها لعبد الله بن الزبير \_ : مالي أراك تُطرق إطراق الأُفعوان في أُصول الشجر .

وفى كتاب الهند: إذا أحدث لك العدوَّ صداةَ لعلة ألجأَ البك، فع ذَهاب العلمة رجوعُ العداوة، كالماء تُسخِّنه فإذا أمسكت عنه عاد إلى أصله بارداً والشجرةُ المُرَّةُ لو طلبتَها بالعسل لم تشمر إلا مُرَّا.

وقال دريد :

وما تَغْنَى الضغِينَه حيثُ كانتُ ، ولا النَّظرُ المريض من الصحيج

وقال زهير :

وما يَكُ في صديقٍ أو عَدُو مِ 'تَخَـِّبُرْكَ العيونُ عنِ القاربِ وقبل لزياد : ما السرور ؟ قال : من طال عمره حتى يرى في عدوه ما يسرّه.

# باب من أخبار الأزارقة

كان أول من خرج مر الحنو ارج بعد قتل على رضى الله عنه ، حَوْثرة الاقطع ؛ فإنه خرج إلى النَّخَيْلة وآجتمع إليه جماعة من الحنوارج ، ومعاوية بالكوفة ، وقد بايعه الحسن والحُسين وقيس بن سعد بن عُبادة ؛ ثم خرج الحسن يريد المدينة ؛ فوجه إليه معاوية وقد تجاوز في طريقه ، يسأله أن يكون المتولَّل لمحاربتهم . فقال الحسن عليه السلام : والله لقد كففتُ عنك لحقن دما المسلمين ،

الحسن بن هانی<sup>،</sup>

بين معاوية وابن الزمير

كاهنب

اسريد

لزهير

ازیاد .

وما أحسب ذلك يسعنى ؛ فكيف أن أقاتل قوماً أنت أولى بالقتال منهم ؟ فلما رجع الجواب إليه وجه إليهم جيشاً أكثرُه من أهل الكوفة، ثم قال لابى حوثرة. تقدّم فاكفنى أمر آبنك . فسار إليه أبوه ، فدعاه إلى الرجوع ، فأبى ، فداوره فصمم . فقال له : أى بنى ، أجبئك بابنك لعلّك تراه فتحن إليه ! فقال له : يا أبت ، أنا والله إلى طَعنة نافذة أتقلّب فيها على كعوب الرمح أشرَقُ منى إلى آبنى . فرجع إلى معاوية فأخبره ، فقال : يا أبا حوثرة ، جار هذا جدا فلما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال : يا أعداء الله ! أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتَهُدُوا سلطانه . والبوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه ؟ ثم جعل يَشُدّ عليهم ويقول :

احملْ على لهذي الجموع حَوْثَرَهُ لِهِ فَعَنْ قَرْيبٍ سَتَنالُ الْمَغْفِرَهُ

فحمل عليه رجل مر طيئ فقتله ، فرأى أثر السجود فد لوّح جبهته ، ١٠ فندم على قتله .

وكان مرداس أبو بلال قد شهد صِفِين مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأنكر التحكيم ، وشهد النّهروان ونجا فيمن نجا . فلما خرج من حبس ابن زياد ورأى شدة الطلب للشّراة ، عزم على الحروج ، فقال لاصحابه : إنه والله ما يسعنا المقام مع هؤلا . الظالمين ، تجرى علينا أحكامهم ، نجانبين للمدل مُفارقين للفضل . و والله إن الصبر على هذا لعظيم ، وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لشديد ؛ ولكنا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفنا ولا نُقاتل إلا من قاتَلنا . فاجتمع إليه أصحابه زُها مثلاً نين رجلا ، منهم : حُريث بن حَجل وكَهْمس بن طلق الصّريمى ، فأرادوا أن يولوا أمرهم حُريثا فأبى ، فولوا أمرهم مرداسا ، فلما مضى بأصحابه لقيهم عبد الله بن وباح الانصارى ، وكان له صديقا ؛ فقال له : يا بن أخى ، أين تريد ؟ فقال : أريد والمرب بديني ودين أصحابي من أحكام هؤلاء الجُورَة . قال له : أعلم أحد بكم ؟ قال : لم رباح الانصارى ، وأن له المختف على مكروها ؟ قال : نعم ، وأن يُوتَى بك . لا . قال : فلا تخف . فإنى لا أجرد سيفا ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا مَن قاتلني قال : فلا تخف . فإنى لا أجرد سيفا ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا مَن قاتلني قال : فلا تخف . فإنى لا أجرد سيفا ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلا مَن قاتلني أنه مضى حتى نول آنسك ؛ فرته مال يُعتمل إلى آن زياد وقد بلغ أصحابه

الاربعين ، فحط ذلك المالَ فأخذ منه عطاءه وأعطياتِ أصحابه وترك ما بق ، وقال : قُولِوا لصاحبكم إنما أخذنا أعطياتِنا . فقال له أصحابه : لماذا تترك الباق ؟ قال : إنهم يقسمون لهذا النيء كما يُقيمون الصلاة ، فلا تُقاتلوهم ماداموا على الصلاة .

فوجه إليهم ابنُ زياد أسلمَ بن زُرْعة الكِلابِيّ في ألفين ، فلما وصل إليهم ، قال له مرداس: اتق الله يا أسلم ، فإنا لا نُريد قتالاً ولا نُروع أحدا؛ وإنما هربنا من الظّلم ، ولا نأخذ من الني إلا أعطياتنا ، ولا نُقاتل إلا مَن قاتلنا . قال : لابد من ردَكم إلى أبن زياد . قال : وإن أراد قَتْلَمَا ؟ قال : وإن أراد قتلكم . قال : فَتَشْرَكُ في دماتنا ؟ قال : نعم . فشدوا عليه شدة رجل واحد فهزموه قال : وقتلوا أصحابه .

ثم وجه إليهم ابنُ زياد عبّادا ، فقاتلهم يوم الجمعة حتى كان وقت الصلاة ، فناداهم أبو بلال : يا قوم ، هذا وقت الصلاة فرادِعُونا حتى نصلّى [وتُصَلوا ('']. فوادَعُوهم ؛ فلما دخلوا في الصلاة شدُّوا عليهم فقتلوهم ، وهم بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد . فقال عِمران بن حِطّان يرثى أبا بلال :

يا عينُ بَكَّى لِمِرْداسٍ ومَصرَعه ، ياربَّ مرداسٍ آجْعلني كرداسِ أَبَقَيْتني هائماً أَبِسكى لمرزئتى ، في منزل مُوحش من بعد إيناس أنكرتُ بَعْدَكُ ماقد كنتُ أغْرِفه ، ما الناسُ بعدك يا مرداسُ بالناسِ إلَّا شَرِبْتَ بكأس دارَ أوْلُهَا ، على القُرون فذاقو اجَرْعَة الكاسِ فكلُّ من لم يَذُقها شاربُ عَجِلاً ، منها بأنفاسٍ وردْدٍ بَعْدَ أنفاسٍ فكلُّ من لم يَذُقها شاربُ عَجِلاً ، منها بأنفاسٍ وردْدٍ بَعْدَ أنفاسٍ

وليس في الفرق كلها وأهل البدع أشد بصائر من الخوارج، ولا أكثر اجتهادا، ولا أوطن أنفسا على الموت؛ منهم الذي طُعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى إلى قاتله ويقول: عَجلت إليك ربِّ لترضى.

10

<sup>(</sup>١) زيادة عن الكامل.

ولما مالت الحوارج إلى أصبهان حاصرت بها عَشَابَ بنَ وَرْقاء سبعة أشهر يقاتلهم فى كل يوم وكان مع عشّاب بن ورقاء دجل يقال له : شريح . ويكنى أبا هريرة ، فكان يخرج إليهم فى يوم فيناديهم :

> يابنَ أبى الماحوز والأشرارِ ، كيف تروَّنَ يا كِلابَ النارِ شَــــدَّ أبى هريرَةَ الهـرَادِ ، بَعْروكِم بالليــــــلِ والنَّهارِ ، وهو مِنَ الرَّحْلِين في جوَادِ ،

فتعاظمهم ذلك . فكمن له عبيدة بن هلال فضربه ، واحتمله أصحابه ، فظنّت الحوارج أنه قد قُتل ، فكانوا إذا تواقفوا ينادونهم : مافعل الهَرَاد ؟ قيقولون : مابه من بأس . حتى أبَلَ من عِلّته ، فخرج إليهم فقال ؛ يا أعداء الله 1 أثرَون بى بأسا ؟ فصاحوا : قد كنا نرى أنك لحقت بأمك الهاوية في النار الحامية .

فلما طال الحصار على عتّاب ، قال لأصحابه : ما تنتظرون ؟ إنكم والله ما تُوْ تُوْنَ من قلّة ؛ وإنكم فرسان عشائركم ؛ ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتم منهم ؛ وما بق من هذا الحصار إلا أن تَفْنى ذخائرُكم فيموت أحدُكم فيدفنَه صاحبُه ، ثم يموت هو فلا يجد مَن يدفنه 1 فقاتِلوا القوم وبكم قُوة ، من قبل أن يضعف أحدُكم عن أن يمثى إلى قِرْنه .

فلما أصبح صلى بهم الصبح ، ثم خرج إلى الحوارج وهم غازُون ، وقد نصب لواء لجارية يقال لهما ياسمين ، فقال : من أراد البقاء فليلحق بلوا. ياسمين ، ومن أراد الجهاد فليلحق بلوا علم تشعر بهم أراد الجهاد فليلحق بلواتى . قال : فخرج فى ألفين وسبعائة فارس ، فلم تشعر بهم الخوارج حتى غَشوهم ، فقاتلوهم بجِد لم تر الحوارج مثلة ، فقتلوا أميرَهم الزبير بن على ، وآنهزمت الحوارج ، فلم يتبعهم عتّاب بن ورقاء .

وخرج قُرَيْبُ بنُ مرة الازدى وزَحاف الطائى ، وكانا مُحتهدين بالبصرة فى أيام زياد فاعترضا الناس ، فلقيا شيخاً ناسكا من بنى ضبيعة بن ربيعة بن نزار فقتلاه ، وتنادى الناس ، فحرج رجل من بنى تُطَيعة من الازد بالسيف ، فناداه الناس من بعض البيوت : الحرورية الحرورية النج بنفسك . فنادوه : لشنا

10

1.

حرُوريَّةً نحن الشُّرَط . فوقف فقتلوه .

وبلغ أبا بلال خبرُهما ، وكان على دين الخوارج إلا أنه كان لا يرى اعتراضً الناس ، فقال : أُقريبُ ، لا قريه الله من الحير ، وزخَّافٌ ، لاعفا الله عنه ، فلقد رَكَبَاهَا عَشُواءً مُظْلَمَةً .

ثُم جعلاً لاَ يُمُزان بقبيلة إلا قتلا مَنْ وَجَدا فيها ، حتى مرّا ببني عليّ بن سُود، من الازد، وكانوا رُماةً ، وكان فيهم مائة يُجيدون الرمى ، فرموهم رمياً شديدا ، فصاحواً : يَابِنَي عَلَى ، البُقْيَا ، لارِما. بيننا . فقال رجل منهم :

لا شي. للقوم سوى السهام ﴿ مشحوذة في غلس الظلام فهربت عنهم الحنوارج؛ فاشتقُوا مقـُبرة بني يَشْكُر حتى خرجوا إلى مُنَ يُنة،

واستقبلهم الناس نقُتلوا عن آخرهم .

10

ثم عاد الناس إلى زياد ، فقال : ألا يَنْهَى كُلُّ قوم سفها هم ؟ فكانت القبائل زياد والخوارج إذا أحست بخارجي فيهم أو ثقوه وأتوا به زيادا ، فمنهم من يُحبسه ومنهم من يقتله . ولزيادِ أخرى في الخوارج : أنه أتى بامرأة منهم ، فقنلها ثم عرّاها ، فلم تَخْرج

النساء إلا بعد زياد ، وكن إذا أَرْغِمُن على الخروج قلن : لولا التَّعرِية لسارعْنا .

ومن مشاهير فرسان الحوارج: عمرو القَنَا، من بني سعد بن زيد مناة ؛ من فرسان الخوارج وعَبيدة بن هلال ، من بتي يشكر بن بكر بن وائل ، وهو الذي طَعن صاحب المهلُّب في فخذه ؛ فشكُّها مع السرج ؛ وهما اللذان يقول فيهما ابن المُنجِب السدوسي من فُرسان المهلُّب، وكان قال له مولاه خِلاج : وددت أنَّا فَضضنا عسكرهم حتى أصير إلى مستقرهم فأستلبَ منه جاريتين ، إحداهما لك والآخرى لى :

> أخلَاجُ إنك لن تُعانِقَ طَفْلةً ، شَرقاً بهما الجـــادِيُ كَالتَّمْثال حتى أتَّعَانِقَ فِي الكتبية مُعلما ﴿ عَمْرَو القَّنَا وعَبيدةَ بنَ هِـلال وترى الْمُقَعْطِرَ فِي الكَّنبية مُقْدِماً ۞ في عُصْبةٍ قَسَطُوا مع الصُّلَّال والْمُقَمُّطُر : من مشاهير فرسانهم ، وقطريّ ، أنجدُهم قاطبة ، وصالح بن مِخراق ، من يُهمَهم ، وكذلك سعد الطلائع .

للمهلب في نقر من الحوارج

ولما اختلف أمرُ الخوارج وانحاز قطَرِيُّ فيمن معه وبق عبدُ ربّه ، قال المهلّب لاصحابه : إن الله تعالى قد أراحكم من أقرانِ أربعة : قطري بن الفُجَاءة ، وصالح بن يخراق ، وعَبيدة بن هلال ، وسعد الطلائع ؛ وإنما بين أيديكم عبدُ ربه في خُشار من خُشار الشيطان .

تعطش الحوارج إلى الدال

وكانت الخوارج تُقاتل على السوط يؤخذ منها والعِلْق الحسيس أشدَّ قتال ، وسقط فى بعض أيامهم رُمح لرجل من مُرَاد من الحوارج ، فقاتلوا عليه حتى كثر الجراحُ والقتل ، وذلك مع المغرب ، والمرادى يرتجز :

اللَّيلُ ليلٌ فيهِ وَيْلُ ويلُ \* وسالَ بالقوم ِ الشَّراةِ السَّيْلُ \* وسالَ بالقوم ِ الشَّراةِ السَّيْلُ \* إن جازَ للأعداء فينا قَوْلُكُ \*

تفرق كلة الخوارج

وتفرقت مقــالة الخوارج على أربعة أضرب: فقــال نافعُ بن الازرق: ١٠ بأستعراض الناس والبراءة من عثمان وعلىّ وطلحة والزبير ، واستحلال الأمانة وقتل الأطفال.

وقال أبو بَيْهَ س هَيصم بن جابر الشُّنبَعِيّ : إن أعداءناكأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم : يحلّ لنـا الْمُقام فيهم كما أقام رسولُ الله صلّى الله عليـه وسلم وأقام المسلمون بين المشركين . وأقول : إن مناكحتهم ومواريثهم تجوز ، لأنهم منافقون يظهرون الإسلام وإن حكمهم عند الله حكم المشركين .

وقال عبد ألله بن إباض : لا نقول فيمن خالفنا إنه مُشرك ، لان معهم التوحيدَ والإقرارَ بالكتاب والرسول ، وإنما هم كُفَّالُ للنَّعم ، ومواريشُهم ومناكِحُهم والإقامة معهم : حِلَّ ، ودعوةُ الإسلام تجمعهم .

وقالت الصُّفْريّة بقول عبد الله بن إباض ، ورأت القعودَ ، حتى صار عامتهم . ع قَعَداً ؛ وإنما شُمُوا صُفْرِيَةً لاصفرار وجوههم ، وقيل : لانهم أصحاب ابن الصَّفَّار .

# كِمَّا بُ الرِّرْجِبِّرِةُ فالانجَاد تَالِاضِفَ اذَ

#### فرش كتاب الزبرجدة

قال الفقيه أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربه ، تغمده الله برحمته : قد مضى لابن عبد ربه قو لنا فى الحروب وما يدخلها من النقص والكمال ، وتقدم الرجال ، على منازلهم من الصد والجلد ، والعُدة والعَدد .

ونحن قائلون بمون الله وتوفيقه فى الاجواد والاصفاد ، إذ كان أشرف ملابس الدنيا وأزين حللها وأجلبُها لحمد ، وأدفعها لذَمّ ، وأسترها لعيب : كرم طبيعة يتحلى بها السمح السرى ، والجواد السخى . ولو لم يكن فى الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى ، تَسَمَّى بها ، فهو الكريم عز وجل . ومن كان كريمًا من خَلْقِه ، فقد تسمَّى باسمه ، واحتذى على صفته .

وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه .
عليه وسلم
عليه وسلم
وفى الحديث المأثور : الحَلق عِيال الله ، فأحَبُّ الخلق إلى الله أنفعهم لعياله .

وقال الحسن والحسين عليهما السلام لعبد الله بن جَعفر: إنك قد أسرفتَ في العسن والحسين عليهما السلام لعبد الله بن جَعفر: إنك قد أسرفتَ في العسن والحسين عليه التها ، إنّ الله قد عقدني أن ينفضل على ، وعقدته . أن أتفضل على عباده ، فأخاف أن أقطعَ العادة فيقطعَ عنى .

وقال المأمون لمحمد بن عبّاد المهاّبي: أنتُ مثلاف! قال: مَنْعُ الجودِ سوءِ للساّمون ظنّ بالمعبود. يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كَيْخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ ﴾ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفيق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلالا .
 (٢٠)

# مدح الكرم وذمّ البخل

للنبي من الله عليه الله عليه وسلم : أصطناع المعروف يَق مصارع السوء . عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله يُحب الجُود ومكارم الاخلاق و يُدنض سَفْسافَها .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من العرب : من سيّدُكم ؟ قالوا الجدُّ بن قيس على بُخل فيه . فقال صلى الله عليه وسلم : وأى دا. أَدْوَأُ من البخل .

· وقال الله تعالى : ﴿ رَمَّنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـئِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

لأكثم بن مين وقال أكثم بن صبنيّ حكيم العرب: ذلّلوا أخلاقَكم للمطالب، وتُودوها إلى المخامد، وعلّموها المكارم، ولا تُقيموا على تُخلق تَذُنُّونه من غيركم، وصِلُوا من رّغب إليكم، وتحلّوا بالجُود يَكسبكم الحبّة، ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر.

أخذه الشاعر فقال :

البعض الشعراء

أَمِنْ خَوْفِ فَقْرِ تَعَجَّلْتِه ، وأَخَرْت إنفاق ما تَجْمَعُ فَصِرْتَ الفقيرَ وأَنتَ النيُّ ، وماكنتَ تَعْدُو الذي تَصْنَع

بين سنى وبخيل وكتب رجل من البخلاء إلى رجل من الاستنباء يأمره بالإبقاء على نفسه و يُخوّفه الفقر . فردّ عليه : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ويأْمُرُكُمْ ۚ بِالفَحْرَاءِ واللهُ يَعِدُكُمْ ۚ مَا فَعْدَ مَا عَلْمَ لَامِ لِعله لايقع . مَغْفَرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ﴾ وإنى أكره أن أثرك أمراً قد وقع ، لام لعله لايقع .

من خطبة وكان خالد بن عبد الله القسرى يقول على المنبر : أيها الناس ، عليكم المدالة الناس ، عليكم المدالة الناس عن أدائه قوى المعروف ؛ فإن الله لا يُعْدِم فاعلَه جَوازيّه ؛ وماضعفت الناسُ عن أدائه قوى الله على جزائه .

أخذه من قول الحُطيَّة :

مَنْ يَفْهِلِ الحَيْرَ لاَ يَعْدَمْ جَوازِيَهُ هَ لاَ يَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ اللهِ والناس وأخذه الحطيئة من بعض الكتب القديمة : يقول الله تعالى فيها أنزله على داود عليه السلام : من يفعل الحير يجده عندى ، لا يذهب العرف بينى وبين عبدى .

من خطبة أسعيد بن العاص

لأبي ذر

وكان سعيد بن العاص يقول على المنار : مَن رزقه الله رزقا حَسنا فَلْيُنفق منه سرًّا وجهراً ، حتى يكون أسعدَ الناس به ؛ فإنمــا يَــْترك ما يترك لأحد رجلين : إِمَّا لَمُصلَّحَ فَلَا يَقِلَ عَلَيْهِ شيءً ، وإما لَمُعْسَدُ فَلَا بِهِي لَهُ شيءً .

أخذه الشاعر فقال:

أَسْعِد بِمَالِكُ فِي الحِياةِ فَإِنْمِنَا مِ يَبْقِي خِلاَ فَكَ مُصْلَحُ أُو مُفْسِدُ فإذا جمعتَ لُفْسد لم يُغْنهِ ، وأخو الصلاح قليلهُ يَتَزَيَّدُ قال أبو ذَر : إن لك في مالك شريكين : الحَدَثان والوارث ؛ فإن ٱستطعت ألَّا تَكُونَ أَبْخُسَ الشركاء حظًّا فافعل .

وقال بُزُرجَهُ ﴿ الفارسي : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها ، فإنها لا تفني ؛ وإذا أدرت عنك فأنفِق منها فإنها لاتبق .

أخذ الشاعر هذا المعنى فقال:

1.

لَا تَبْخَلَنَّ بِدُنْبًا وَهُمَ مُقْبِلَةٌ ، فليس يَنْقُصُهُ التَّبْنُدِرُ والسَّرَفُ وإِنْ تَو لَّتْ فَأَحْرَى أَن تَجُودِ مِهَا ۚ ۚ فَالْحَدُ مَهَا إِذَا مَا أَذْ بَرَتْ خَلَف

وكان كسرى يقول : عليكم بأهل السخاء والشجاعة ، فإنهم أهلُ حسن الظنُّ في الأستخياء بالله تعالى ، ولو أنَّ أهل البخل لم يدخل عليهم من ضَرر ُ بخلِهم ومَذَمَّةِ الناس لهم وإطباق القلوب على 'بغضهم ، إلا سوء ظُهم برِّهم في الخَلَفِ ، لكان عظيما .

وأخذ هذا المعنى محمود الوزاق فقال :

مَن ظَنَّ مالله خيرًا جادَ مُمْتدِئًا \* والبُخْلُ مِن سوءِ ظَنَّ المرَّءِ باللهِ

محمد بن بزيد بن عمر بن عبدالعزيز قال : خرجتُ مع موسى الهادي أمير المؤمنين -بين مو سي الها دي وابن يزيد من جُرِجان ، فقال لي : إمَّا أن تَحملني وإما أن أحملك . ففهمت ما أراد ، فأنشدتُه أبيات آن صرَّمة الأنصاري .

> أُوصِيكُمُ بِاللَّهِ أَوَّل وَهُلَةٍ ۽ وأحسابِكُم ، والبُّر باللهِ أَوَّلُ وإن قومُكُمُ سادوا فلاتَّحْسُدُوهُمُ ﴿ وَإِنْ كَنْتُمُ أَهْلَ السِّيادَةِ فَاعْدِلُوا

لكسري

للوزاق

وإن أنتمُ أَعْوَذَتُمُ فَتَعَفَّفُوا ، وإن كان فضلُ المالِ فيكم فأَفْضِلُوا فأمر لى بعشرين ألفا .

لابن عباس وقال عبد الله بن عباس: ساداتُ الناس في الدنبا الاسخياء، وفي الآخرة الانتقاء.

لأبي سلم قال أبو مُسلم الحَوالاني : ماشيء أحسن من المعروف إلا ثوابه ، وما كل من ه الحولاني قدر على المعروف كانت له نيّة ؛ فإذا أجتمعت القُدرة والنيّة تمت السعادة . وأنشد :

> إن المكارِمَ كُلُها حَسَنَ \* والبذُلُ أَحْسَنُ ذَلِكُ الْحَسَنِ كَمْ عَارِفٍ بِى لَسْتُ أَعْرِفُهُ \* وَمُخَبِّرِ عَنَى وَلَمْ يَرَنَى يأتيهمُ خَبَرِى وَإِنْ بَعُدَتْ \* دارِى وَبُوعِدَ عَهْمُ وطَنَى إِنْ لِحُرِّ المَالِ مُمْتَهِنَ \* وَلِحُرِّ عَرْضَى غَيْرُ مُمْتَهِنَ إِنْ لِحُرِّ المَالِ مُمْتَهِنَ \* وَلِحُرِّ عَرْضَى غَيْرُ مُمْتَهِنَ

الله النسرى وقال خالد بن عبد الله الفسرى : من أصابه غُبار مَنْ كَبى فقد وجب على شكرُه .

لابن العاس وقال عمرو بن العاص : والله لرَجُلُّ ذكرنى ، ينام على شقة مرة وعلى شقة أخرى ، يزانى موضعاً لحاجته ، لاوجَبُ علىّ حقا إذا سأ لَذيها منى إذا قضيـُتها له .

لهد العزيز وقال عبد العزيز بن مروان : إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفي ابن مروان عنده ، فَيَدُهُ عندى أعظمُ من يدى عنده . وأنشد لا بن عبّاس رضى الله تعالى عنهما : إذا طارِقاتُ الهمِّ ضاجَعَتِ الفَتَى ، وأعمل فِكْرَ اللّيلِ واللّيلُ عاكِرُ وباكرُ في حاجَةٍ لم يكن لها ، سِواَى ولا من نكبة الدّهرِ ناصر فرَجْتُ بمالى هَمّه عن خِناقِه ، وَزاوَلَهُ الهمُّ الطَّرُوقُ الْمُساورُ وكان له فضْلُ على بِظنّه ، بي الخبرَ إنّى لِلّذِي ظَنَّ شاكرُ وكان له فضْلُ على بِظنّه ، بي الخبرَ إنّى لِلّذِي ظَنَّ شاكرُ

لأب عنبل وقيل لآبى عُقَيل البليغ العِرَاقى : كيف رأيتَ مروان بن الحكم عند طلب ف مروان الحاجة إليه ؟ قال : رأيتُ رغبته فى الإنعام فوق رغبته فى الشكر ، وحاجتَه إلي قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة .

وقال زیاد: کنی بالبُخل عاراً أن آسمه لم یقع فی حَمد قطّ ، وکنی بالجود مجدا تنظمه این آسمه لم یقع فی ذم قط.

وقال آخر :

لبعض الشعراء

أَلاَ تَرَانَى وقد قطَّعتَنَى عـذَلاً ، ماذا من الفَضْلِ بَيْن البُخْلِ والجُودِ إِلاَّ يَكُنُ ورقُ يوماً أَراحُ به ، للخابِطِين فإنى لَيْنُ العُودِ لا يعدمُ السائلونِ الخيرَ أفعلهُ ، إما نوالاً وإما حُسْنَ مَرْدُودِ

قوله و إلا يكن ورق ، يريد المال ، وضَرَبه مثلا . ويقال : أتى فلان فلانا يختبط ماعنده . والآختباط : ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائبة ، فجعل طالب الرزق مثل الخابط .

١٠ قال أسماء بن خارجة: ما أحب أن أرد أحداً في حاجة طلبها ، لأنه لا يخلو لابن خارجة
 أن يكون كريماً فأصون له عرضه ، أو لشيا فأصون عرضى منه .

. وقال أرسطاطاليس : من أنتجعك من بلاده فقد أبندأك بُعسن الظن بك · لأرسطاطاليس والثقة بما عندك .

# الترغيب في حسن الثناء واصطناع المعروف

١٥ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربّه فأ نظروا عني سل الله عليه وسلم ما يتبعه من حسن الثنا.

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى : اعتبر منزلتك من عمر من الله بمنزلتك من الناس ، وأعلم أنّ مالك عند الله مثلُ ما للناس عندك .

وقيل لبعض الحكاء: ما أفادك الدهر؟ قال: العِلْم به. قيل: فما أحمدُ الأشياء؟ لبس الحكاء ٢٠ قال: أن تبقي للإنسان أُحدوثة حسنة .

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى ﴿ وَاجْعَلْ لَى لِسَالَ صِدْقِي فَى الْبَسْ الْمَلَ التفسير الآخِرِين ﴾ إنه أراد حسن الثناء من بعده .

وقال أكثم بن صيني : إنما أنتم أخبار فطيِّبوا أخباركم .

لأكثم بن صبني

أخذ هذا المعنى حبيب الطائى فقال:

لحبيب الطائى

ليعضهم

لمعاوية

وما ابنُ آدَمَ إلا ذِكْرُ صالِحَةٍ ، أو ذِكْرُ سيئةٍ يَسرى بِمَا الكَلِمُ أما شَمِعْتَ بدَهْرٍ بادَ ، أُمَّتُه ، جاءت بأخبارِها من بعْدِها أُمَّمُ

لابن درید وقال أبو بكر محمد من درید :

وإنما المرء حديث بعده ۽ فكن حديثًا حسنًا لمن وعي

وقالوا : الآيام مزارع ، فما زرعتَ فيها حصدته .

لابن عبد ربه ومن قولنا في هذا المعنى وغيره من مكارم الأخلاق:

يامَن تَجَـلُه للزّما ﴿ نِ أَمَّا زَمَا نُكَ مِنْكَ أَجُلَهُ مَسَلُطُ نُهَاكَ عَلَى هَوَا ﴿ كَ وَعُدَّ يَومُكَ لِيس مِن غَدُ إِن الحَياةَ مزارعٌ ﴿ فَازرعُ بِهَا مَا شَنْتَ تَعْصُدُ وَالنّاسُ لا يَبْقَ سِوَى ﴿ آثارِهُم والعَـيْنُ تُفْقَدُ أَوْ مَا سَمِعْتَ بَمَنْ مَضَى ﴿ قَالَهُمْ وَإِنْ أَفْسَدُ تَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَفْسَدُ تَعْمَدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

1.

10

للاحت وقال الاحنف بن قيس: ما ادَخَرَت الآباء للابناء، ولا أبقت الموتى للاحياء، شيئاً أفضلَ من آصطناع المعروف عند ذوى الاحساب.

لبضهم وقالوا: تَربيب المعروف أولى من آصطناعه ؛ لانتّ اصطناعه نافلة ، وتربيبه فريضة .

وقالوا : أَحْيَ مَعْرُوفَكَ بَإِمَاتَةَ ذِكُرَهُ ، وَعَظِّمُهُ بِالنَّصْغَيْرُ لَهُ .

الحكاء وقالت الحكاء : مِن تَمام كَرم المنْعِم التغافلُ عن حُجته ، والاقرارُ بالفضيلةِ للحكاء . . . لشاكرِ نعمتِه .

وقالوا: للمروف خصال ثلاث: تَعجيله وتَيسيره وستره ، فن أخل بو احدة منها فقد بَخس المعروف حقّه وسقط عنه الشكر .

وقبل لمعاوية : أي الناس أحبُّ إليك ؟ قال : من كانت له عندي يدُّ صالحة .

قِيل ؛ قَإِن لم تُكن له ؟ قال : فن كانت لي عنده يد صالحة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من عظّمت نعمة الله عنده عظمت مؤونة الناس عليه ، فإن لم يقُم بنلك المؤونة عَرَّض النعمة للزوال .

أبو اليقظان قال ؛ أخذ عبيدالله بنزياد عروةً بن أُدَّيَّة أَخَا أَبِي بلال ، وقطع عرو: بن أدية في صليه يده ورجله ، وصلبه على باب داره ؛ فقال لأهله وهو مصلوب : انظروا إلى هؤلا. الموكلين بي فأحسنوا إليهم، فإنهم أضيافكم .

> ابن المبارك عن حُميد عن الحسن قال : لَأَن أقضى حاجةً لاخ لي ، أحبُّ إلى من عبادة سنة .

وقال إبراهيم بن السِّندي : قلت لرجل من أهل الكوفة ، من وجوه أهلها ، وكوف كان لا يَحِف لِبْدُه ، ولا يستريح قلبه ، ولا تسكن حركته في طلب حواثبج الرجال ذي مرو مق وإدخال المرافق على الصَّعفاء وكان رجلا مفوَّها ؛ فقلت له : أخبرنى عن الحالة التي خَفَّفتُ غنك النَّصَب وهوَّنت عليك النعبَ في القيام بحوائج الناس، ماهي ؟ قال قد والله سمعتُ تغريد الطير بالأسمار ، في فروع الأشمار ، وسمعت خَفْق آوتار العيدان ، وترجيعَ أصوات القِيان ، فما طربتُ من صوت قط ، طَرَبي من ثناءٍ حَسَنِ بلسانِ حَسَن على رجل قد أحسن ، ومن شكر ُحز لمنعم حز ، ومن شفاعة محتسب لطالبِ شاكر . قال إبراهيم : فقلت له : لله أبوك 1 لقد كحشيت كَرَما .

إسماعيل بن مسرور عن جعفر بن محمد قال : إن الله خلق خلقاً من رحمته لجنو بن محمد برحمته لرحمته ، وهم الذين يقضون الحواثج للناس ، فمن آستطاع منكم أن يكون ٠٠٠ منهم فليكن.

### الجود مع الإقلال

قال الله تبارك وتعالى فيما حكاه عن الانصار : ﴿ وَيُؤْيِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمَ من الهكتاب والسنة وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، ومَنْ يُوقَ ثُبُحَ نَفسهِ فأُولُـ ثُكَ كُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

ون المندي

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أفضل العطبة ماكان من مُعْسِر إلى مُعْسر . وقال عليه الصلاة والسلام : أفضل العطية جُهْدُ الْمُقِلَّ .

العكاء وقالت الحكاء: القليل من القليل أحدُ من الكثير إلى الكثير .

اخذ هذا المغى حبيب فنظمه فى أبيات كتب بها إلى الحسن بن وهب الكاتب وأهدى إليه قلما:

> قد بَعَثْنَا إليكَ أَكْرَمَكَ الله بشيءٍ فكُنْ له ذَا قَبُولِ لا تقيينُهُ إلى ندى كَفِّكَ الغم ، رولا نَيْلِكِ الكثيرِ الجزيلِ واسْتَجِزْ قِلَّة الْهَدِيَّةِ مِنِّى \* إِنْ جُهْدَ الْمُقِلِّ غَيرُ قليل وقالوا: جُهد المقلِّ أفضلُ من غِنى الْمُكْثِر.

لبضم

وقال صريع الغواني :

لمريع الغوانى

لأبى حريرة

ليس السَّمَاحُ لِمُسَكِّرِ في قومه ﴿ لَكُنْ لَمُقَرِّرِ قَوْمِهِ الْمُتَحَمِّدِ
وقال أبو هريرة : ما وددت أن أحداً ولدتني أمَّه إلا أم جعفر بن أبي طالب؛
تبعتُه ذات يوم وأنا جائع ، فلما بلغ الباب النفت فرآني ، فقال لي : ادخل ،

فدخلت ؛ ففكر حينا فما وجد في بيته شيئاً إلا نَحْياً كان فيه سمن مُرّة ، فأنزله من رَف لهم ، فشقّه بين أيدينا ، فجعلنا نلعق ماكان فيه من السمن والزيت،

فائزله من رف هم ، فشفه بین ایدینا ، مجعلنا نلعق ما ۱۵ فیه من السمن والریت، وهو یقول :

ماكلَّفَ اللهُ نفساً فوقَ طاقَتِها ، ولا تجودُ يد إلا بمـا تَجِدُ لِعن الحكاء : مَن أُجودُ الناس ؟ قال : من جاد من قلّة ، وصان وجه السائل عن المَذَلَّة .

لحاد عرد و**قا**ل حماد عجرد :

أَوْرَقُ بَخِيرِ تَوَمَّلُ للجزيلِ فَ مَ مَرْجَى الشَّهَارُ إِذَا لَمْ يُورِقِ العُودُ إِن الكريم ليُخنى عنك عسرته ، حتى تراه غنيًّا وهو بجهود يُثِ النَّوَال ولا تَمْنَعْكَ قلَّتُهُ ، فَكُلُّ مَا سَدًّ فَقُراً فَهُو َ يَحْمُودُ

۲,۰

١.

وللبخيل على أمُوالِه عِلَلْ ه زُرْقُ العيونِ عَلَبُهَا أُوْجُهُ سُودُ وقال حاتم :

أَصْاحِكُ ضَيْفِي قَبْلِ إِزَالَ رَحْمَهِ \* وَيُغْصِبُ عِنْمَدِي وَالْحَلُّ جَدِيبُ وما الخصُّ للأضَّياف أن يَكُثُرَ الْقِرى ﴿ وَلَكُنَّمَا وَجُـــهُ الْكَرْيَمِ خَصِيبُ ا

وقال عبد الملك بن مَروان : ماكُنت أحب أنّ أحداً ولدنى من العرب لعد اللك نی غزوہ إلا عُروة بن الورد لقوله:

> أُتَهِزُأُ مَنَي أَنْ سَمَنْتَ وَأَنْ تَرَى م بحِسمَى مَنَّ الجَوعِ والجَوعُ جاهِدُ لاَنِي آمرُوْ عاني إِنائِيَ شِرْكَة ﴿ وأَنتَ آمرُوْ عاني إِنائِكُ واحدُ أُقسَّم جَسْمَى فَى جُسُوم كِثيرةٍ ، وأُحْسُو قَراحَ الماءِ والماءِ باردُ

> > ومن أحسن ما قيل في الجود مع الإقلال قول صريع:

فَلَوْ لَمْ يَكُنَ فِي كُفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ ۞ لِجَادَ بِهَا فَلْمَيَّتَّقِ اللَّهَ سَائِلُهُ ۗ

ومن أفرط ما قيل في الجود قول بَـكُر بن النطَّاح :

وقال آخر فى هذا المعنى وأحسن :

أَقُولُ لُمُرْتَادِ النَّدَى عَنْدَ مَالِكُ ۞ تَمَسَّكُ جَدُّوَى مَالِكِ وَصِلالُهُ ۗ فتَّى جَعَلَ الدُّنيا وقاءً لَعَرْضِهِ ﴿ فَأَسْدَى بِهَا المُعْرُوفَ قِبِلَ عُدَاتِهِ فلو خَذَ لَتْ أَمُوالُه جُودَ كَفِّهِ ﴿ لَقَاسَمَ مَن يَرْجُوهُ شَطْرَ حِيالَهِ وإنْ لم يَجُزُ فِي العُمْرِ قَسْمٌ لِمَالِكِ ، وجازَ لهُ أَعْطَاهُ مِنْ حَسَالُهِ وجادَ بها مِن غيرِ كُفْرِ بربِّهِ ۞ وأشْرَكُهُ في صَومِهِ وصلانِه

مَلَأْتُ مَدى مِن الدنيا مرارا ، وماطَمِعَ العواذِلُ في اقتِصَادي ولا وجبَتْ علَى ۚ زَكَاةُ مالِ ، وهل تَجِبُ الزَّكَاةُ على الجواد

العطية قيل السؤإل

قال سعيد بن العاص : قَبَحَ الله المعروف إن لم يكن آبندا، من غير مسألة، لحيد بن العاس (11)

لصريع

لحاتم

لابن النطاح

10

۲.

لبعض الشعراء

فالمعروف عوض من مسألمة الرجل إذا بذل وجهه ، خقلبه خائف ، وفرائصه تُرْعَد ، وجبينه يرشح ؛ لا يَدرى أبرجع بنُجْح الطلب ، أم بسوء المُنقَلَب ، قد انتُقِعَ لمونه ، وذهب دم وجهه . اللهم فإن كانت الدنيا لهما عندى حظّ فلا تجعل لى حظا في للآخرة .

الآكثم وقال أكثم بن صبغى: كل سؤال وإن قلَّ أكثرُ من كل نَوَال وإن جلّ . السل وقال علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه الاصحابه: مَن كانت له إلىّ منكم حاجة فلير فيها في كتاب ، الاصونَ وجوهكم عن المسألة .

لحبيب عال:

عَطَاوُكَ لا يَفْنَى وَيَسَتَغُرِقَ لَلَنَى ۞ وَتَبَقَى وُسُجُوهُ الرَّاغِبِينَ بَمَائِهَا وقال حبيب أيضاً :

ذُلُ السُّوَالِ عَهَا فِي الْحَلْقِ مُعْتَرِضُ ، مِن هُونِهِ شَرَقٌ مِن خَلَفُه جَرَضُ مَا مَاءُ كَفَّكَ إِن جَادَتْ وَإِن يَغِلْتُ \* مِن مَاءُ وَجَهِى إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوَضُ الله عَلَيْتُهُ عِوضُ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوضُ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوضُ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوضُ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوضَ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عِوضَ إِذَا أَفْنَيْتُهُ عَوْضَا لَهُ عَلَيْتُ مُنْفَيِضُ مَا أَقْصَيْتَ مُنْفَيِضُ وَجَهِهُ فَقَد وَفَاكَ عَن نَعْمَتُكَ .

وقالوا: أكمِل الحِصال ثلاث: وقار بلا مهابة ، وسماح بلا طلبِ مكافأة ، و و وحل بغير ذل .

'n

وقالوا: السخى من كان مَسروراً ببذله، مِتبرعا بعطائه، لا يلتمس عرض دنيا فيَحْبطَ عَله، ولا طَالَب مكافأة فيَسقط شكره، ولا يكون مَثله فيها أعْطى مثل الصائد الذي يُلِق الحب الطائر: لا يريد نفعها ولكن نفْعَ نفسِه.

ين ابنابي سبرة نظر المنذر بن أبي سبرة إلى أبي الاسود الدؤلي وعليمه قيص مرقوع ، ٧٠ وأبي الأسود فقال له : مأ أصبرك على هذا القديص ؟ فقال له : رُبِّ مملوك لا يُستطاع فِراقه . فبعث إليه بتَخت من ثياب . فقال أبو الآسود :

كَسَانِي ولم 'أَسْتَكُسِه عَفِيناتُه ، أَخُ لكَ يُعِظِيك الجَزيلَ وتامِرُ

وإنّ أحقّ الناسِ إن كُنتَ شاكِرًا ، بشكرِكَ مَن أعطاكَ والعرْضُ وافِرُ وسأل معاوية صعصعة بن صُوحان: ما الجود؟ فقال: التبرّع بالمال، والعطّبة قبل السؤال.

لابن عبد ربه

يون معاوية

ومن قو لنا فى هذا المعنى :

كَريمُ على العِلاتِ جَوْلٌ عَطَاقُهُ مَ يُنِيلُ وَإِنَّ لَمْ يُعَلَّمُهُ لِنَو الْ وَمَا الْجُودُ مَن يُعطِى إذا ما سألتهُ مَ ولكِنَ مَن يُعطَى بغيرِ سُؤال

لبشار

وقال بشار العُقيلي :

مالمنكن ينشَقُ عن وَجَهِ الجد ، بُكَا أَنشَقْتِ الدَّجَى عن ضِياءِ فَتُجَوَّجُ السَّمَاءِ فَيْضُ يَدَيْهِ ، لفريبٍ وَنَازِجِ الدَّانِ نَاءِ لَيْسَ يُعْطِيكَ للرِّجَاءِ وللخَوْ ، فِ ولكن يَلَذُ طَعَمَ العَطاءِ لا ولا أَنْ يُقَالَ شِيمَتُهُ الجُو ، دُ ولكِينَ طَبَائِسَعُ الآباءِ

لبمضالشعراء

وقال آخر :

1.

10

إِن بِيْنَ السُّؤالِ والْإِغْتِـذَارِ ، خَطَّنَّةً صَعْبَةً على الآحرار

لحييب

وقال حبيب:

لَّنْ جَحَدُّتُكَ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمِ ﴿ إِنِى لِنَى اللَّوْمِ أَمْضَى مَنْكَ فَى الْكَرَمِ النَّلَمَ الشَّبِحِ فَى داج مِنَ الظَّلَمِ الشَّبِعِ فَى داج مِنَ الظَّلَمِ الشَّبِعِ فَى داج مِنَ الظَّلَمِ رددتَ رَوْنَقَ وجهى فَى صحيفتِه ﴿ رَدَ السِّقَالِ بِهِمَاءَ الصَّادِمِ الخَذْمِ وَمَا أَبِالَى وخَدِيرُ القول أَصْدَقَهُ ﴿ حَقَنْتَ لِى مَاءَ وَجهى أَم حَقَنْتَ دَمَى ا

# استنجاح الحوائج

به کانوا یستفتحون حواتجهم برکعتین یقولون فیما: اللهم بك أستنجح ، عادتهم فی ذلک و با میشم و دلک استفتح ، و بمحمد نبیتك إلیــك أتوجه ، اللهم ذلّل لی صعوبته ، و بمحمد نبیتك إلیــك أتوجه ، اللهم ذلّل لی صعوبته ، و آرزقنی من الحیر أکثر بمــا أرجو ، و آصرف عنی من الشر أکثر بمــا أرجو ، و آصرف عنی من الشر أکثر بمــا أرجاف .

النبي سلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم : آستعينوا على حوائجكم بالكتمان لها ، فإنّ عليه وسلم كل ذي نعمة تحسود .

لحاله بن سنوان وقال خالد بن صفوان: لا تطلُبوا الحرائج في غير حينها ، ولا تطلُبوها من غير أهلها ، فإنّ الجوائج تُطلب بالرجاء ، وتُدرَك بالقضاء .

وقال: مفتاح نُجُْح الحاجة الصبرُ على طول المُدة ، ومغْلاُقها أَعَثَراض ه الكَسَل دونهَا.

لبعش الشعراء قال الشاعر:

إنى زأيتُ وفى الآيام تَجْرِبَةُ م للصبرِ عاقبـــةً محمودةَ الآثرِ وقلَّ مَن جَدَّ فى أمرٍ يُحاوِلُهُ م واسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إلافازَ بالظَّفَرِ

1.

۲.

من أمثالم ومن أمثال العرب في هذا : مَنْ أَدمَنَ قَرْعَ الباب يوشك أن يُفتح له .

لشاعر في مثله أخذ الشاعر هذا المعنى فقال:

إِن الْأَمُورِ إِذَا آنسَدَت مسالكها ، فالصبر يَفتُق منها كُلّ ما ارتبجا لا تَيْأُسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ ، إِذَا تَضَايَقَ أُمَّ أَن تَرى فَرَجا أَخْلِقُ بِذِي الصَّبِرِأُنْ يَحْظَى عَاجَتِهِ ، ومُدْمِنِ القَرْعِ للأبوابِ أَن يَلِجا

لحاله بن صنوان وقال خالد بن صفوان : فَوْتُ الحاجة خيرٌ من طلبها إلى غير أهلها ، وأشدُ ١٥ من المُصيبة سوء الحَلَف منها .

بعضهم وقالوا: صاحبُ الحاجة مَبْهُوت، وطلب الحوائج كلُّها تعزير.

المحكاء وقالت الحكاء: لا تطلب حاجتك من كذّاب؛ فإنه يقرِّبها بالقول و يُبعدها بالفعل؛ ولا من أحمق ، يريد نفعَك فيضرّك ؛ ولا من رجل له أكلة من جهة رجل ، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته .

لمعبل وقال دعبل بن على الخُزاعي:

جِمْتُكَ مُسْتَرْفِداً بلا سَبَبِ ، إليْك إلا بحُرْمَةِ الاَدَبِ فَاقْضِ ذِمامَ فَإِنَّى رَجُلُ ، غَيْرُ مُلِحّ عليْك فَى الطَّلبِ

وقال شَبيب بن شَيبة : إلى لاعرف أمراً لا يتلاقى به آثنان إلا وجب النَّجْعُ لشيب بن شيبة بينشما . قيل له : وما ذاك ؟ قال : العقل : فإن العاقل لا يَسأل ما لا يُمكن ، ولا يَرُدُ عما يُمكن .

وقال الشاعر : لبن الشعراء'

أَتَيْتَكَ لَا أَدْلِي بَقُرِرُكِي وَلَا يَدٍ مَ إِلَيْدِكَ سُوى أَنِّي بِحُودِكَ وَاثْقَ فَإِنْ تُو لِنِي عُرْفًا أَكُنْ لِكَ شَاكِرًا ﴿ وَإِنْ قُلْتَ لِي عُنَّرًا أَقُلُ أَنْتَ صَادَقُ

وقال الحسن بن هانيُّ: للحسن بن هانيُّ:

فإن تُولِنى منكَ الجمِلَ فأهْلُه ، وإلا فإنِّى عاذرٌ وشَكُورُ

وقال آخر : لبس الشعراء

العَمْرُكُ مَا أَخْلَفْتُ وَجْهَا بَذَلْتُهُ مَ إليكَ ولا عَرَّضْتُهُ لِلْمَعَايِرِ
 فتى وقرَتْ أيدى المكارم عِرْضَة م عليه وخلَّتْ مالَهُ غيرَ وَافِرِ

10

ودخل محمد بن واسع على بعض الامراء فقال : أتيتك فى حاجة فإن شئت بين ابذواسع قضيتها وكناكريمين ، وإن شئت لم تَقضها وكُنَّا لئيمين . أراد : إن قضيتها كنت أناكريماً بسؤالك إياها ؛ لانى وضعت الطَّلِبَة فى موضعها ؛ فإن لم تقضها كنت أنت لئيما بمنعك وكنت أنا لئيما بسوء اختيارى لك .

وسرق حبيب هذا المعنى فقال:

عَيَّاشُ إِنْكَ لَلَّتِيمُ وإِنَّى هِ مُذْ صِرْتَ مَوْضِع مَطْلَى لَلَّهُم

ودخل سوار القاضى على عبد الله بن طاهر صاحب خراسات فقال : عبدالله بنطاهم وسوار القاضى أصلح الله الامير:

لنا حاجة والعُذْرُ فيها مُقَسِدًم ﴿ خَفَيْفَ مُعنَّاها مضاعفة الآجرِ
فإن تَقْضها فالحَسِدُ للهِ وَحْدَهُ ﴿ وإن عالَ مَقْدُورٌ فَى أَوْسَع العُذْرِ
قال له : ما حاجتُك أبا عبد الله ؟ قال : كتابُ لى : إن رأى الاميرُ
أكرمه الله \_ أن يُنفذه في خاصته ، كتب إلى موسى بن عبد الماك في تعجيل

أبوحازم الأعرج وسلطان فرحاجة

من الحديث

للطائى

بين المنصور وطالب حاجة

أرزاقي. قال : أو غير ذلك أما عبد الله ؟ نسجِّلها لك من مالك ، وإذا وددت كُنت مخيِّراً بين أن تأخذ أو ترة . فأنشد سَوَار بقول :

> فَبَابُكَ أَيْمَنُ ۚ أَبُوَاهِم ، وَدَادُكَ مَأْهُولَةٌ عَامِهُ وَكُفُّكُ حِينَ تَرَى الْمُجْتَدِيمُ مِنَ أَنْدَى مِن اللَّيْلَةِ المَاطَّوَّهُ وَكُلُّهُكَ آ نَسُ اللُّمُعْتَفِينَ \* مِن الْأُمِّ بِابِنْهِــا الزَّاشَّةُ

ودخل أبو حازم الاعرج على بعض أهل السلطان فقال : آتيتك في حاجة رفعُتُها إلى الله قَبْلك ، فإن يأذن الله في قضائها قضيتُها وحمدناك ، وإن لم يأذن في قضائها لم تَفْضِها وعدرناك.

ونى بعض الحديث : آطلبوا الحوائج عند حِسانِ الوجوه .

أخذه الطائي فنظمه في شعره فقال:

قد تأوَّلتُ فيـــك قول رسول الله إذْ قالَ مُفْصحاً إفصاحا إِن طلبتُم حوائجًا عند قوم ، فَتَنَقُّوا لهما الوجُوهَ الصَّباحا فَلَعَمْرِي لَقَد تَنَفَّيْتُ وَجُهًّا ﴿ مَابِهِ خَابَ مِن أُرَادَ النَّجَاحَا

قال المنصور لرجل دخل عليه : سَل حاجتك فإنك لست تقدر على هذا المقام فى كل حين . قال : يبقيك الله يا أمير المؤمنين ، ما أستقصر عمركَ ولا أخاف بخلك، وإنَّ عطاءك لشرف، وإن سؤالك لزَّيْن، وما بأمَريَّ بذل إليك وجهه تَقْص ولا شَين . فوصله وأحسن إليه .

#### استنجاز المواعد

من أمثالهم في هذا : أَ نُجَزَ خُرُ مَا وعَد. كلمات في معنى هذا النوان

وقالوا : وغَدُ الكريم ِ نَقْد ، ووعدُ اللَّيم تسويف .

وقال الزُّهرى : حقيق على من أورق بوغيرِ أن يُشمر بفعل . للزهرى

> وقال المغيرة : من أخر حاجة فقد صَمنها . للمفيرة

وقال الموبذان الفارسي : الوعد السحابة ، والإنجاز المطر . للموبذان

١.

۲.,

لعضهم

وقال غيره : المواعيد ريوس الحوائج والإنجاز أبدانها .

وقال عبد للله بن عمر : خُلْفُ الوعدِ تُلُثُ النفاق ، وصِدق الوعد ثلث لابن عر الإيمان ، وها ظُنَّك بشيء جَعله للله مِدْحة فَى كتابه ، وفخراً لانبياته ، فقال تعالى (وإذْ كُرْ فَى الكتاب إشمَاعِيلَ إِنْهُ كَانَ صادِقَ الوَعْد).

وذكر جبار بن سُلمى عامر بن الطُّفيل فقال : كان والله إذا وعد الحير وفى ، لجبار في عام ان الطنبل وإذا وعد الشر أخلف . وهو القائل :

ولا يُرْهَبُ ابنَ العَمَّ ماعشتُ صَوْلَتَى ، ويأمن منى سَطَوةَ المُتَهَدِّدِ وإِنْ وإِن وإِن أَوْعَدُ لَهُ أَو وعَدُلُهُ ، لِيكذِبُ إِيعادِى ويَصْدُقُ موعِدِى وَقَالَ ابن أَبِي حازم:

إذا قلت في شيء منهم، فأيّمة يه فإن منهم، دَيْنُ على الحرِّ واجبُ وإلا فقُلْ ملا، تَسترِحْ وتُرِحْ بها ه لئلا يقولَ الناسُ إنك كاذِبُ ولو للم يكن في خُلْف الوعد إلا قولُ الله عز وجل: (يا أَيْها الذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاتَفْعَلُونَ يَ كَنُبَرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) لكني .

وقال عمر بن الحارث: كانوا يفعلون ولا يقولون ، ثم صاروا يقولون السر بنالحارث م وقال عمر بن الحارث الم بنالحارث م ويفعلون ، ثم صاروا لايقولون ولا يفعلون ، في ماروا لايقولون ولا يفعلون ، في ماروا لايقولون ولا يفعلون ، في الصدق .

وفى هذا المعنى يقول الحسن بن هانى ً :

قَالَ لِي تُرَمِّى بِوعْدِ كَاذِبٍ ؟ \* قَلْتُ إِنَّ لَمْ يَكُ شَخَّمُ فَنَفَسْ (١)

ومثله قول عباس بن الاحنف ، ويقال إنها لمُسلم بن الوليد صريع الغوائى: لابن الأحنف ماضَرَّ مَنْ شَغَلَ الفؤادَ يِبُخلِهِ \* لو كانَ عَلَلني بِوَعْدٍ كاذِب صبراً عليكَ فيا أرى لى حِيلةً ، إلا التَّمَشُكُ بالرجاءِ الحائب سأموتُ من كمد وتَبْقَ حاجتي \* فها لديك ومالها مين طالب

1.

\*

الحسن بن مانی ٔ

لابن أبي حازم

<sup>(</sup>١٠) النفش: الصوف.

بين عبد الملك وابن أم الحسكم

ون عيسي بن موسي وابن معن

قال عبد الرحمن بن أم الحكم لعبد الملك بن مروان في ،راعيد وعدها إياه فَمَطَله بِهِـا : نحن إلى الفِعل أحوج منا إلى القول، وأنت بالإنجاز أولى منك من المَطل، وأعلم أنك لا تستحق الشكر إلا بإنجازك الوعد وآستنهامك المعروف.

القاسم بن معن المسعودي قال : قلت لعيسي بن موسى: أيها الامير ، ما انتفعتُ بِكَ مَنْدُ عَرَفَتُكَ ، وَلَا أُوصِلُتَ لَى خَيْرًا مَنْدُ صحبَتُكَ . قال: أَلَمْ أَكُلُّمْ لَكَ أُميرَ المؤمنين في كذا وأسأله لك كذا؟ قال: قلت : بلي ، فهل لستنجزتَ ما وعدت ، وأستتممت ما بدأت ؟ قال : حال من دون ذلك أمور قاطعة ، وأحوال عاذرة . قلت : أيها الأمير ، فما زدت على أن نَهت العجز من رقدته ، وأَثَرْتَ الحزن من رَ بُضَّتِه ، إنَّ الوعد إذا لم يشفعه إنجاز يحقِّقه ،كان كلفظ لا معنى له ، وجسم لاروح فيه .

> وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي لخالد بن دَيسم عامل الرّي : أخالهُ إِن الريَّ قد أُجْمَعُتْ بنا ، وضاقَ عَلَيْنَا رَحْبُهَا ومَعاشُهَا وقد أطمَّعَتْنا منْكِ بَوْمًا سِحانَةٌ ۞ أضاءت لنا بَرَقاً وأيطا رشاشها فلا غَيْمُها يَضُمُو فَيُنْيُسَ طامِعاً ۞ ولا ماؤها يأتى فتروى عِطاشها

وقال سعيد بن سَلَم : وعد أبي بشارا العُقبلي حين مدحه بالقصيدة التي بين بشار وسلم يقول فها:

صَدَّتْ بَخَدٍّ وَجَلَتْ عَن خَدٍّ ۞ ثُم ٱ نُقَنتُ كَالنَّفَسِ الْمُرْتَدِّ فكتب إله شار الغد:

مازالَ مامَنَّدُتَنِي مِنْ هَمَّى ، الوعْدُغُمُّ فأُرخُ مِنْ عَمَّى ان لم تُردْ مَدْحِي فَرَاقِبْ ذَمِّى ،

فقال له أبي : يا أبا مُعاذ ، هلز استنجرتَ الحاجة بدون الوعيد ! فإذا لم تفعل فتربُّصُ ثلاثًا وثلاثًا ؛ فإنى والله مارضيتُ بالوعد حتى سمعتُ الأبرش الكُّلي يقولُ لهشمام : ياأمير المؤمنين ؛ لا تَصنع إلى معروفًا حتى تَعِدنى ؛ فإنه لم يأتني منك سَيْب على غير وعد إلا هان على قدرُه وقلّ منى شكره . فقال له هشام: لئن قلت

1.

10

عيد الصمد وابن ديسم

ذلك لقد قاله سيدُ أهلِك أبو مسلم الحَوْلانى: • إن أوقع المعروف فى القُلوب ، وأبردَه على الاكباد مَعروف منتظَر ، بوعد لا يكذره المَطْل › .

وكان يحيى بن خالد بن برمك لا يقضى حاجة إلا بوعد ، ويقول : من لم يَبِتْ بحي بن خالد ونفاء الحواج على سرور الوَعد لم يحد للصنيعة طعما .

وقالوا: الخُلف ألام من البخل لانه من لم يفعل المعروف لزمه ذمَّ اللوَّم لبضم وحده ، ومن وَعد وأخلف لزمه ثلاث مَذَمَّات : ذمَّ اللوّم ، وذمَّ الحُلف ، وذمَّ الكذب.

وقال زياد الأعجم : لزياد الأعجم

يِّهِ دَرُكَ مِنْ فَتَى \* لو كنتَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ لا خَيْرَ فَى كذب الجوا ، دِ وحبَّذا صِدْقُ البخيلُ

١.

۲.

استبطأ حبيبٌ الطائى الحسنَ بن وهب فى عِـدَةٍ وعدها إياه ، فكتب إليه بنه الحسن بن وهبوحبيب أبياتا يستعجله بها : فبعث إليه بألف درهم وكتب إليه :

أَعِجَـ لْتَنَا فَأَتَاكَ عَاجِـــلُ بِرِّنَا هَ قَلاَّ وَلَو أَخَّرُتَهُ لَمْ يَقْلِلِ الْحَدْثَةُ لَمْ يَقْلِلِ الْحَدْنَ نَحْنُ كَأْنَا لَمْ تَفْعَلِ الْحَدْنِ نَحْنُ كَأْنَا لَمْ تَفْعَلِ الْحَدْنِ نَحْنُ كَأْنَا لَمْ تَفْعَلِ

وقال عبد الملك بن مالك الخزاعى : دخلت على أمير المؤمنين المهدى وعنده ابن دأب عند الهدى
 ابن دأب وهو ينشد قول الشماخ :

وأشعث قد قِد السفارُ قَيْصَهُ ، يَجُرُ شِواءً بِالْعَصَا غَيْرَ مُنْضَجِ دَعَوْتُ إِلَى مَا نَابَى فَأَجَابَى ، كَريمُ مِن الفتيانِ غَيْرُ مُنَالِج. فقى يُمرِئُ الشّيزَلى ويُرُوى سِناتَه ، ويَضْرِبُ في رأْسِ الكَمِيِّ الْمُدَجِّجِ فَيْ لَيْسِ بِالرَّاضِ بأَدنى معيمة \* ولا في بُيُوتِ الحَيِّ بالْمُتَوَلِّجِ

فرفع المهدئ رأسه إلى وقال : هذه صفتك أبا العباس . فقلت : يك نلتُها يا أمير المؤمنين . قال : فأنشدنى . فأنشدته قول السمومل :

إذا المرء لم يدُنَسُ منَ اللَّوْم عِرْضُه \* فكلُّ رداء يَرْتَديهِ جَمِيلًا (٢٢)

وإنْ هُولُمْ يَعْمَلُ عَلَى النَّغْسُ صَيْمُهَا هُ فَلَيْسَ إِلَى خُسْنَ النَّسَاءِ سَعِيلٌ إذا المره أَعْيَنْهُ المُروءة بافعاً ۞ فطْلَبُها كَهْــــلاً عليهِ تَقْيلُ تُعَـيِرُنَا أَنَّا قَلِلٌ عِـدادُنا ، فَقُلْتُ لَمَا إِنِ الكِرامَ قَلْلُ ۖ وما ضَرَّنا أَنَّا فليـــلُ وجارُنا ۞ عَزيز وجارُ الْاكتَرين ذَليلُ يُقَرِّبُ حُبُّ الموتِ آجالَنا لنا ، وتَـكَّرَهُهُ آجالهُمْ فَتَطُّـــولُ وما ماتَ منَّا سنَّدُ حَتْفَ أَنْفه يه ولا طُلَّ منا حيثُ كانَ قتـلُ تَسيلُ على حَدَّ السَّيوفِ نُفوسُنا ﴿ وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ السُّيُوفِ تَسَيلُ ا ونُنْكِرُ إِنْ شِنْنَا عَلَى النَّاسِ قُوْلَمْ ، ولا يُنْكِرُونَ القول حين نقولُ فنحنُ كَاءِ الْمَرْنَ مَا فَي نِصَابِنَا مَ كَهَامٌ وَلَا فَيِنَا يُعَمَّدُ بَخِيـــلُ وأَسْيَافُنَا فَى كُلُّ شَرْقِ وَمَغْرِبِ ﴿ بِهَا مِنْ قِرَاعِ الدَّارِعِينَ فُلُولُ فقال: أحسنت، اجلس، بهذا بلغتُم، سلُّ حاجتك. قلت: يا أمير المؤمنين، تَكْتُبُ لِي العطاء ثلاثين رجلًا مِن أَهِلِي . قال : نعم ، على إذا وعدَّتُ ، فقلت : ما أمير المؤمنين ، إنك متمكَّن من القُدرة وليس دونك حاجز عن الفعل ؛ فما معنى العِدة ؟ فنظر إلى أبِّن دأب كأنه يريد منه كلامًا في فضل الموعد ، فقال ابن دأب : ﴿ وَا حلاوةُ الفِعْلِ بِوَعْدِ يُنْجَزُ ؞ لاخَيْرَ فِىالْعُرْفَ كَنَهْبُ يُنْهَزُ فضحك المهدى وقال :

الفعُـــل أحسنُ ما يكو ه نُ إذا تقَدَّمَهُ ضَيان للهمديوميه وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه : يا بَنيّ ، إذا غدا عليكم الرجل وراح مُسَلّما فكنى بذلك تقاضيا .

لبمن الدمراء وقال الشاعر:

أَرُوحُ بَسَالِيمِي عليك وأغْنَدي ۽ وحسبُكَ بالتَّسْليم مِني تقاضيا

#### وقال آخر :

كَفَاكَ نُخَبِرًا وجهى بشَانى ، وحسبُكَ أَنْ أَرَاكَ وَأَنْ تَرَانَى وَمَا خَلَى بَمِنِ يَعْنِهِ أَمْرِي ، ويعْلَمُ حاجتي ويَرى مكانى

كنب العتابي إلى بعض أهل السلطان : أما بعد ؛ فإن سحاب وعدك قد أبرقت ، همتابي فليكن وبلها سالما من علل المُمطُل . والسلام .

وكتب الجاحظ إلى رجل وعَده: أما بعدُ فإن شجرة وعدك قد أورقت فليكن الجاحظ عُمرُها سالما من جوائع الْمَطَّل. والسلام.

وعَدَ عبد الله بن طاهر دِعْبلا بغلام ، فلما طال عليه تَصَدَّى له يوما وقد ركب عبد الله بن الما ودعبل الله باب الحائصة ، فلما رآء قال : أسأت الآفتضاء ، وجهلت المسأخذ ، ولم تُحْسن النظر ، ونحن أولى بالفضل ؛ فلك الغلام والدابة متى ننزل إن شاء الله تعالى . فأخذ بعنانه دعبل وأنشده :

يا جَولَا اللَّسَانِ مِنْ غَيْرِ فَعْلِ ﴿ لَيْتَ فَى رَاحَتَيْكَ جُودَ اللَّسَانِ
عَيْنَ مِهْرَانَ قِد لَطَمْتَ مِرَارًا ﴿ فَاتِقَ ذَا الْجَسَلَالِ فَى مِهْرَانَ
عُرْتَ عَيْنًا فَدَعْ لِمُهْرَانَ عَيْنًا ﴿ لَا تَدَعْهُ يَطُوفُ فَى الْعِمْيَارِنِ

وأمر له بالغلام .

1 .

وسأل خلف بن خليفة أَبَانَ بن الوليد جارية ، فوعده بهما وأبطأت عليه ، ابان وخلف ابن خليفة فكتب إليه :

أرى حاجتى عند الامير كأنّها ، بَهُمُّ زماناً عند أَهُ بُمُعَام وأَحْصَرُ مِن إِذْ كَارِهِ إِن لَقِيتُه ، وصدق الحياء مُلْجِم بِلجام أراها إذا كان النهارُ نَسينة ، وباللّيلِ تُقْضَى عنْدَ كُلْ مَنام فِيارب أَخْرِجها فإنك مُخْرجٌ ، مِنَ الْمَيْتِ حَيًّا مُفْصِحاً بكلام فَتَعْلَم ما شُكْرى إذا ما قَضَيْتُها ، وكَيْف صَلانى عنْدَها وصباى

لأبدالنتاهية ﴿ وَكُتُبِ أَبُو العَتَاهِيَّةِ إِلَى رَجِلُ وَعَدُهُ فِيعِدَّةً وَمُطَّلَّهُ بِهَا .

لَا جُعَلَ اللهُ لَى إليكَ ولا \* عَنْدَكَ مَا عِشْتُ حَاجَةً أَبِدَا مَا جَثْتُ فَى حَاجَةٍ أُمَرُ بِهِـا \* إلا تَثَاقَلْتَ ثُمَّ قُلْتَ غَـــدَا

العبل وكتب دعبل إلى رجل وعده وعداً وأخلفه:

أحسبت أرْضَ اللهِ صَيَّقَةً ، عَنى فأَرْضُ الله لم تَضِقِ وجعَلْتَنَى فَقَعًا بِقُرْقَرَةٍ ، فوَطِئْتَنَى وطْنًا على حَنَقِ فإذا سأَلتك حاجة أبدًا ، فاضرب بها تُفلاً على غَلَقِ وأعِلَد لى غُلاً وجامِعة ، فاجَمَعْ يَدَى بها إلى عُنُقِ ما أطولَ الدُّنيا وأوْسَعَها ، وأدلني بمسالكِ الطُّرُقِ

لابن مبدربه ومن قُولنا في رجل كنب إلى بِعِدَةٍ في صحيفة ومطلني بها :

صَحِيفَةٌ طَابَعُهَا اللَّهِمُ ، عُنُوانُهَا بِالْجَهْلِ مَعْتُومُ مُهُ مُنُوانُهَا بِالْجَهْلِ مَعْتُومُ مُهُ مَن وَجُهُ نَعْسُ وَمَن قَرْبُهُ ، وِجْسٌ وَمَنْ عِرْفَانُهُ شُومُ مَن وَجُهُ نَعْسُ وَمَن غُرْبُهُ ، وِجْسٌ وَمَنْ عِرْفَانُهُ شُومُ لا تَهْتَضِم إِنْ بِتَ صَيْفًا لهُ ، فُخْبُرُهُ فَى الْجَرْفِ هَاضُومُ لَا تَهْ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

#### وقلت فيه :

صحيفةٌ كُتِبَتْ لِيْتُ بِهَا وعسى ، عُنُوانُها راحةُ الرَّاجِي إذا يُنسا وعدٌ له هاجِسٌ في القلبِ قد بَرِمَتْ ، أحشاء صدرىبه مِنطولِ ما تَجَسا بَراعةٌ غَرَّني منها ومِيضُ سي \* حتى مَدَدْتُ إليها الكَفَّ مُفْتِبِسا فصادَفَتْ حَجَراً لوكنتَ تَضْرِبُهُ ، مِن لُوْمِه بعصاموسي لما انْبَجَسا كَانُمَا صِنِغَ مِنْ مُغْلِ ومِن كَذِبٍ ، فكان ذاكَ له روحاً وذا نَفَسا

10

#### وقلت فه :

رجائه دون أُقرَبِهِ السَّحابُ اللهِ ووعْدُ مثلَ ما لَمَعَ السرابُ وتَسُويفُ يَكِلُّ الصِّبُ عنه له ومَطْلُ ما يقومُ له حِسابُ وأيام خلت من كل خير له ودنيا قد تُوزَّعها الكلاب

### لطيف الاستمناح

قالت الحكاء: لطيف الآستمناح سبب النجاح ، والانفس ربما انطلقت المكاء وانشرحت بلطيف السؤال ، وانقبضت وامتنعت بجفاء السائل ؛ كما قال الشاعر: وجفَوْ تَنِي فَقَطَعْتُ عنك فوائدي \* كالدَّرِّ يَقْطَعُه جَفاءُ الحالِب

وقال العتابى: إن طلبت حاجة إلى ذى سلطان فأجمل فى الطلب إليه ، وإياك محمابه والإلحاح عليه ؛ فإنّ إلحاحك يَدْكُلُمُ عِرْضَكَ ويُريق ما وجهك ، فلا تأخذُ منه عِوْضا لما يأخذ منك ؛ ولعلّ الإلحاح يجمع عليك إخلاق ماء الوجه ، وحرمان النجاح ؛ فإنه ربما مَلّ المطلوبُ إليه حتى يستخف بالطالب .

وقال الحسن بن هانئ : قلحسن بن هانئ :

تأنَّ مواعيــــدَ الكرامِ فرُّ بما ؞ حملْتَ من الإلحاجِ سَمْحاً على بُخْلِ

١٥ وقال آخر :

إِنْ كُنت طَالَبَ حَاجَةٍ فَتَجَمَّلِ هَ فَهِمَا بَأَحَسَنِ مَاطَلَبْتَ وَأَجْمَلِ إِنْ الكريمَ أَنْحَا المُروءَة والنَّهَى ۞ مَن ليس فى حاجاته بِمُثقِّلِ

وقال مروان بن أبى حفصة : لقيت يزيد بن مَنْ يدوهو خارج من عند المهدى ببن سروان ابن أبى حفصة : الله البنابى حفصة فأخذت بمنان دابّته وقلت له : إنى قلت فيك ثلاثة أبيات أريد بكل بيت منها وابن يزيد مائة ألف . قال : هاتِ لله أبوك ، فأنشأت أقول :

يا أكرم الناس من نُجم ومن عرب \* بعد الخليفة يا ضرغامة العرب أفنيت مالك تعطيب وتُنهِبه ، يا آفة الفضة البيضاء والذهب إن السنان وحَدَّ السيف لو نطقا ، لاخبرا عنك في الهيجاء بالعجب

عبد الملك ونفر من بني أمية

المدانتي قال: قدم قوم من بني أمية على عبد الملك بن مروان ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نحن بمن تعرف ، وحقّنا ما لاينكر ، وجتناك من بعيد ، وتمكّتُ بقريب ، ومهما تعطنا فنحن أهله .

> الرشيد وعبد الملك ابن صالح

دخل عبدُ الملك بن صالح على الرشيد فقال : أسألك بالقرابة والحاصة أم بالحلافة والعامة ؟ قال : بل بالقرابة والحاصة . قال : يداك يا أمير المؤمنين أطْلَقُ من لسانى بالمسألة ، فأعطاه وأجزل له .

> عبد الملك وأبو الريان

ودخل أبو الرَّيان على عبد الملك بن مروان ، وكان عنده أثيراً ، فرآه خائراً ، فقال : يا آبا الريّان ، مالك خائرا ؟ قال : أشكو إليك الشرف يا أمير المؤمنين اقال : كيف ذلك ؟ قال : نُسْأَل ما لانقدر عليه و نَعتذر فلا نُعْذَر . قال عبد الملك : ما أحسنَ ما اسْتَمْنَحْتَ واعْتَرَرْت ('' يا أبا الريّان . أعطوه كذا وكذا .

١.

الحجاج والشمبي

العتّابى قال : كنب الشّعبى إلى الحجاج يسأله حاجة ، فاعتل عليه ، فكتب إليه الشّعبى : والله لاعَذَرْتُك وأنت والى العراقين وابنُ عظيم القَريتين . فقضى حاجته . وكان جدّ الحجاج لامه عروة بن مسعود الثقني .

معاوية وابن زرارة

العتبى قال : قدم عبد العزيز بنُ زرارة الكِلابى على أمير المؤمنين معاوية فقال : إنى لم أزل أهر ذواتب الرِّحال إليك ، فلم أجد مُعَوَّلا إلا عليك ، أمتطى الليل بعد النهار ، وأسِمُ الجاهلَ بالآثار ، يقودنى إليك أملٌ ، وتسوقنى بلوى ، والجتهد يُعذر ، وإذا بلغتك فَقَطْنى . فقال : احطط عن راحلنك .

يزيدينالهلب ذكريز

ودخل كُريز بن زُفر بن الحارث على يزيد بن المهلب فقال: أصلح الله الأمير، أنت أعظم من أن يُستعان بك ويُستعان عليك، ولست تفعل من الحبير شيئاً إلا وهو يصغُر عنك وأنت أكبرُ منه، ولا العجب أن تفعل، ولكن العجب ألا تفعل، قال: قال: قال: ها حاجتك. قال: حملت عن عشيرتى عَشْر ديات. قال: قد أمرتُ لك مها وشفعتُها عملها.

<sup>(</sup>١) اعتر" : أتاه طالباً معروفه .

ساتم الطأئي وسائل ماجة العتى عن أبيه قال : أتى رجل إلى حاتم الطائى فقال : إنها وقعت بيني وبين قوم ديات ، فاحتملتها في مالي وأملي ، فعديمْتُ مالي وكنتَ أملي ، فإن تحملها عني فَرُبُّ هُمَّ قَدْ فَرَجَتُهُ ، وغَمَّ كَفَيتَه ، ودين قضيتَه ، وإن حال دون ذلك حائل لم أذمّ يومك ، ولم أيأس من غدِّك . فحملها عنه .

خالد القسرى

المدانني قال : سأل رجل خالداً القسري حاجة ، فاعتل عليه ، فقال له : لقد سألتُ الامير من غير حاجة . قال : وما دعاك إلى ذلك ؟ قال : رأيتك تُعب مَن لَكَ عنده خُسْنُ بَلاً. ، فأردتُ أن أتعلَّق منك بحبل مودة . فوصله وحباه وأَذْنَىٰ مَكَانَه .

المتصور والحجرى الأصمعيّ قال : دخل أبو بكر الْهَجريّ على المنصور ، فقال : يا أمير المؤمنين ـ نَغَضَ فَي ، وأنتم أهلَ البيت بركة ، فلو أَذِنْتَ لي فقبَّلتُ رأسك لعل الله 'يشدّد لي مته 1 قال : اختر منها أو من الجائزة . فقال : با أمير المؤمنين . أهونُ عليّ من ذهاب درهم من الجائزة ألّا تبق حاكَّة فى فمى . فضحك المنصور وأمر له بجائزة .

وذكروا أن جاراً لابى دلف ببغداد لزمه كبير دّين فادح ، حتى احتاج إلى بيع ابودل وجار له داره ، فساوموه بها ، فسألهم ألني دينار ؛ فقالوا له : إنَّ داركُ تساوى خمسمائة . قال : وجوارى من أبي دُلف بألف وخمسائة ٢ فبلغ أبا دلف ؛ فأمر يقضاء دينه

وقال له : لا تَبِعُ دارَكُ ولا تَنتقل من جوارنا .

قيس بن سعد وامرأت

ووقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت : أشكو إليك قلة الجرُّذان. قال: ما أحسن هذه الكِناية ! املاوا لها بيتُها خُبرًا ولحماً وسمنا.

المنصور وأزهمااسمان

إبراهيم بن أحمد عن الشَّيباني قال : كان أبو جعفر المنصور أيام بني أمية إذا دخل البصرة دخل مستترا ، فكان يجلس في حلقة أزهر السمان المحدّث ، فلما أنضت الخلافة إليـه قدم عليه أزهر ، فرحب به وقرّبه ، وقال له : ما حاجتك يها أزهر ؟ قال : دارى متهدمة ، وعلىّ أربعة آلاف دوهم ، وأديد لو أن ابنى محمداً بَنَّى بِعِياله . فوصله باثني عشر ألفا ، وقال : قد قضينا حاجنك يا أزهر ؛ فلا تأتنا طالبًا . فأخذها وارتحل . فلما كان بعد سنة أتاه ؛ فلما رآه أبو جعفر قال :

ما جاء بك يا أزهر ؟ قال : جنتك مسلما . قال : إنه يقع فى خَلَد أمير المؤمنين أنك جنت طالباً . قال : ما جنت إلا مسلما . قال : قد أمرنا لك بائنى عشر ألفا ، واذهب فلا تأتنا طالبا ولا مسلما . فأخذها ومضى ؛ فلما كان بعد سنة أتاه ، فقال : ما جاء بك يا أزهر ؟ قال : أتيت عائداً ، قال : إنه يقع فى خلدى أنك جئت طالباً . قال : ما جئت إلا عائداً . قال : قد أمرنا لك بائنى عشر ألفاً ، وآذهب فلا تأتنا طالبا ولا مسلما ولا عائداً . فأخذها وانصرف ؛ فلما مضت السنة أقبل ، فقاله له : ما جاء بك يا أزهر ؟ قال : دعا ي كنت أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين ، جئت ما جاء بك يا أزهر ؟ قال : دعا ي كنت أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين ، جئت لا كتبه . فضحك أبو جعفر وقال : إنه دعا ، غير مُستجاب ، وذلك أنى قد دعوت الله به ألا أداك فلم يَسْتَجِبُ لى ، وقد أمرنا لك بائنى عشر ألفا وتعال متى شئت ، فقد أغيّننى فيك الحيلة .

این الهلب وأعرابی

أقبل أعرابى إلى داود بن المهلب فقال له . إنى مدحتك فاستمع . قال : على رُسُلِكِ ! ثم دخل بيته و تقلّد سيفه وخرج ، فقال : قُل ، فإن أحسنتَ حكمناك ، وإن أسأت قتلناك ! فأنشأ يقول :

1.

10

أَمَنْتُ بِدَاودٍ وَجُودٍ يَمينِ فَ مِن الْحَدَثِ الْخَشِيِّ وَالْبُوْسِ وَالْفَقْرِ فأصبحتُ لا أخشى بداودَ نَبُوَةً ﴿ مِنَ الْحَدَثَانِ إِذْ شَدَدْتُ بِهِ أَرْرِي له حُكُمُ لُفْهَانِ وصورَةُ يُوسُفِ ﴿ وَحُكُمُ سُلَيْمَانِ وَعَدْلُ أَبِي بَكْرِ فَتَى تَفْرَقُ الْآمُوالُ مِن جُودِكُفَّهُ ﴿ كَا يَفْرَقُ الشَيْطَانُ مِن لَيْلَةِ القَدْرِ

فقال: قد حكمناك؛ فإن شئت على قدرك؛ وإن شئت على قدرى. قال: بل على قدرى. فأعطاه خمسين ألفا، فقال له جلساؤه: هلا احتكمت على قدر الآمير؟ قال: لم يك في ماله ما يني بقدره ا قال له داود: أنت في هذه أشعرُ. منك في شعرك. وأمر له بمثل ما أعطاه.

الأصمعى قال : كنت عند الرشيد إذ دخل عليه إسحاق بن إبراهيم الموصلى فأنشده :

وآمِرَةِ بِالبُخلِ قَلْتُ لِهَا أَفْصَرَى \* فَلَيْسَ إِلَى مَا تَأْمُرِينَ سَـــبِيلُ

الرشيد وإسعاق المومل فِعَــالى فعَــال الْمُكْثِرِينَ تَجَمَّلاً ، ومالى كا قد تَعَلَينَ قليــلُ فكيفَ أخافُ الفقْرَ أو أُحْرَمُ الفِنَى ، ورأَى أمــيرِ المؤمنينَ جميــلُ فقال له الرشيد: لله دَرْ أبيات تأتينا بها! ما أحسنَ أصولها وأبينَ فصولها، وأقل فضولها! يا غلام أعطه عشرين ألفا. قال: والله لا أخذت منها درهما واحدا! قال: ولم ؟ قال: لأن كلامك والله يا أمير المؤمنين خيرٌ من شعرى! قال: أعطوه أربعين ألفا. قال الاصمعى: فعلت والله أنه أصيدُ لدراهم الملوك منى.

معاوية وزيد ابن منية العشى عن أبيه قال : قدم زيد بن مُنية من البصرة على معاوية ، وهو أخو يعلى بن مُنية صاحب الجمل ، جمل عائشة رضى الله عنها ، ومتولى تلك الحروب ، ورأس أهل البصرة ؛ وكانت ابنة يعلى عند عتبة بن أبي سفيان ؛ فلما دخل على معاوية شكا دَيْنَه ، فقال : ياكعب ، أعطه ثلاثين ألفا . فلما ولَّى قال : وليوم الجمل ثلاثين ألفا أخرى ، ثم قال له : الحقي بصهرك \_ يعنى عُتبة \_ فقدم عليه مصر . فقال : إنى سرت إليك شهرين ، أخوض فيهما المتالف ، ألبس أردية الليل مَرَّة ، وأخوض في لُجِّج السراب أخرى ، مُوقَراً من حسن الظن بك ، وهاد با من وأخوض في أبيم المناد بن ، فقال عتبة : إن الدهر أعادكم غنى ، وخلطكم بنا . ثم استرة ما أمكنه أخذه ، وقد أبق لكم منا ما لاَضيْعة معه ، وأنار افع يدى ويدك بيد الله ، فأعطاه ستين ألفاً كما أعطاه معاوية .

ابن سوید وأبو ساسان إبراهيم الشيباني قال : قال عبد الله بن على بن سُويد بن مَنْجوف : أعدَمَ ابي إعدامةً بالبصرة وأنفَضَ ، فحرج إلى خراسيان فدلم يصب بها طائلا . فينا هو يشكو تعزُّر الأشياء عليه ، إذ عدا غلامُه على كسوته وبغلته فذهب بهما ، فأتى أبا ساسان حضين بن المنذر الرقاشي فشكا إليه حاله ، فقال له : والله يابن أخى ، ما عمَّك بمن بحمل محاملك ، ولعملي أن أحتال لك . فدعا بكسوة حسنة فألبسني ما عمَّك بمن بحمل محاملك ، ولعملي أن أحتال لك . فدعا بكسوة حسنة فألبسني إياها ، ثم قال : امض بنا . فأتى باب والي خراسان ، فدخل وتركني بالباب ، فلم ألبث أن خرج الحاجب فقال : أين على بن سُويد ؟ فدخلت إلى الوالى ، فإذا حضين

على فراش إلى جانبه ، فسلمت على الوالى فرة على ، ثم أقبل عليه حُضين فقال : أصلح الله الأمير ، هذا على بن سُويد بن مَنجوف سيد فتيان بكر بن وائل وابن سيد كهولها ، وأكثر الناس مالا حاضراً بالبصرة وفى كل موضع ملكت به بكر ابن وائل مالا ، وقد تجمّل بى إلى الامير فى حاجة . قال : هى مقضية . قال : فإنه يسألك أن تمدّ يدك فى ماله وحراكبه وسلاحه إلى ما أحببت . قال : لا والله ولا أفعل ذلك به ، نحن أولى بزيادته . قال : فقد أعفيناك من هذه إذ كرهتها ، فهو يسألك أن تحمّله حواتجك بالبصرة . قال : إن كانت حاجة فهو فيها ثقة ، ولكن أسألك أن تكلّمه فى قبول معونة منا ؛ فإنا نحب أى يُرَى على مثله من ولكن أسألك أن تكلّمه فى قبول معونة منا ؛ فإنا نحب أى يُرَى على مثله من أثرنا . فأقبل على فقال : يا أبا الحسن ، عزمت عليمك ألا ترد على عمّل شيئاً أكرمك به . فسكت . قال : فدعا لى بمال ودوات وكساً ورقيق ، فلما خرجت الك عنه أبا الله على الناس منك ؛ إن الناس إن علموا الك غرارة من مال حَشَوًا الك أخرى وإن يعلموك فقيراً تعدوا عليك مع فقرك .

المهدئ وأبو دلامة

إبراهيم الشيبانى قال: ولد لأبى دلامة ابنة ليلا، فأوقد السِّراج وجعل يخيط خريطة من شُقق، فلما أصبح طواها بين أصابعه وغدا بها إلى المهدى فاستأذن ما عليه، وكان لا يحجب عليه، فأنشده:

لوكان يقعُدُ فوقَ الشمسِ من كُرَمٍ \* قومٌ لقِيـــلَ اقْعُدوا يا آل عَبَّاسِ ثم آرتَقوا من شُعاع الشمس في دَرَجٍ \* إلى السهاءِ فأنتمُ أحكرَمُ النَّاسِ قال له المهدى: أحسنت والله أبا دلامة ، فيا الذي غدا بك إلينا ؟ قال:

وُلدت لى جارية يا أمير المؤمنين . قال : فهل قلت فيها شعرا ؟ قال : نعم قلت : ٢٠ فما وَ لَدَنْكِ مربمُ أُمُّ عيسى \* ولم يَكْفُلْكِ لقيانُ الحكيمُ ولكنْ قد تَعَنَّمُمكِ أُمُّ سَوْءِ . إلى لَبَّماتهـا وأبُّ لئيمُ

قال نصحك المهدى وقال : فما تريد أن أعينك به فى تربيتها أبا دلامة ؟ قال : تملأ هذه يا أمير المؤمنين . وأشار إليه بالخريطة بين إصبعيه . فقال المهدى : وما على أن تحمل هذه ؟ قال : من لم يقنع بالقليدل لم يقنع بالبكثير . فأ مر أنِ تُملاً مالا ، فلما نُشرت أخذتُ عليهم صحنَ الدار ، فدخل فيها أربعة آلاف درهم .

وكان المهدى قدكسا أبا دلامة ساجا ، فأخذ به وهو سكران ، فأتى به إلى المهدى ؛ فأمر بتمزيق الساج عليه وأن يحبس فى بيت الدّجاج ؛ فلها كمان فى بعض الليل وصحا أبو دلامة من سُكره ورأى نفسه بين الدّجاج ، صاح : يا صاحب البيت ! فاستجاب له السجان ، قال : مالك ياعدة الله ؟ قال : و يُلّك ! من أدخلنى مع الدّجاج ؟ قال : أعمالك الحبيثة ! أتى بك أميرُ المؤمنين وأنت سكران ، فأمر بتمزيق ساجك وحبسِك مع الدّجاج . قال له : ويلك ا أو تقدر على أن تُوقد لى مراجا وتجبئنى بدواة وورق ولك سَلَى همذا . فأثاه بدواة وورق ؛ فكتب مراجا وتجبئنى بدواة وورق ولك سَلَى همذا . فأثاه بدواة وورق ؛ فكتب

أمن صهباء صافية المزاج ، كأن شعاعها لهب السّراج تمشُ لها النفوس وتشهها ، إذا بَرَزت ترقرقُ في الزّجاج وقد طبخت بنيار الله حتى ، لقد صارت من النّطف النّضاج أمير المؤمنين فدتك نفسى ، علام حبستني وخرقت ساجي أقاد إلى السجونِ بغير ذنب ، كأنى بعض محمال الحراج ولومعهم محبستُ لهان وجدى " ، ولكنى محبستُ مع النّجاج دَجاجات يُطيفُ بِن ديك ، يُنادى بالصياج إذا يُناجى وقد كانت تُحبّرُنى ذنوبى ، بأنى من عذابك غيرُ ناجى على أنى وإن لاقيتُ شرًا ، لخيرِك بعد ذاك الشرّ راجى على أنى وإن لاقيتُ شرًا ، لخيرِك بعد ذاك الشرّ راجى على أنى وإن لاقيتُ شرًا ، لخيرِك بعد ذاك الشرّ راجى

ثم قال أوصِلها إلى أمير المؤمنين. فأوصلها إليه السجان، فلما قرأها أمر بإطلاقه وأدخله عليه، فقال له: أين بت اللبلة أبا دُلامة ؟ قال: مع الدجاج با أمير المؤمنين. قال: فما كنتَ تصنع ؟ قال: كنت أقاقى معهن حتى أصبحت. فضحك المهدى

10

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول و ذاكم . .

وأمر له بصلة جزيلة ، وخلع عليه كسوة شريفة .

وكتب أبو دُلامة إلى عيسى بن موسى وهو والى الكوفة رُقعة فيها هذه الأسات :

بین أبی دلامة وعیسی پنموسی

إذا جِنت الأمير فقل سلام ، عليك ورحمة الله الرَّحيم فأما بعد ذاك فلى غريم ، من الانصار قُبّح من غريم لزوم ماعليت لباب دارى ، لزُوم الكلب أصحاب الرَّقيم له مائة على ونصف أخرى ، ونصف النصف ف صك قديم دراهم ما انتفعت بها ولكن ، وصلت بها شيوخ بنى تميم أنونى بالعشيرة يسألونى ، ولم أك في العشيرة باللئم

قال: فبعث إليه بمائة ألف درهم.

ولتى أبو دُلامة أبا دُلف في مَصادِ له وهو والى العراق ، فأخذ بعِنان فرسه وأنشده :

1.

أبو دلف وأبو دلامة

إِنى حَلَفْتُ لِئِنْ رَأْيِتُكَ سَالِمًا مَ بِقُرَى العراقِ وَأَنتَ ذُو وَقُرِ لتُصَلَيَنَ عَلى النبي تُحَمَّدٍ مَ وَلتَمْلَأَنَ دراهما حِجْرِي

فقال: أمّا الصلاة على الذيّ فنعم ، صلى الله عليه وسلم . وأما الدراهم ، فلسّا و نرجع إن شاء الله تعالى . قال له : 'جعلتُ فِداك . لا تَفْرِق بينهما . فاستلّفها له وصُبّت فى حِجره حتى أثقلتُه .

أبو دلامة والمهدى

ودخل أبو دُلامة على المهدى ، فأنشده أبياتاً أعجب بها ، فقال له : سَلْمَى أبا دُلامة وآحتكم وأفرط ما شئت . فقال : كَلَّ يا أمير المؤمنين أصطاد به . قال : قد أمرنا لك بكلّب ، وهاهنا بلغت همتك ، وإلى هاهنا انتهت أمنيتك ؟ قال : ٢٠ لاتعْجَل على يا أمير المؤمنين ، فإنه بق على " قال : وما بق عليك ؟ قال : غلام يقود الكلب . قال : وغلام يقود الكلب . قال : وخادم يطبخ الصيد . قال : وخادم يطبخ الصيد . قال : ودار نَسكنها . قال : ودار تَسكنها . قال : وجارية نأوى إليها .

قال: وجارية تأوى إليها. قال: قد بتى الآن المماش. قال: قد أقطعناك ألنى جريب عامرة وألنى جريب غامرة . قال: وما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: التى لا تَعْمُر. قال: أنا أقطع أمير المؤمنين خمسين ألفا من فيانى بنى أسد. قال: قد جعلتُها كلّها لك عامرة. قال: فيأذن لى أمير المؤمنين فى تقبيل يده؟ قال: أما هذه فدعها. قال: ما منعتَنى شيئاً أيسرَ على أمّ ولدى فقداً منه.

أبو دلامة والمنصور و دخل أبو دُلامة على أبى جعفر المنصور يوماً وعليه قلنسوة طويلة ، وكان قد أخذ أصحابه بلباسها وأخذهم بلبس دراريع ، عليها مكتوب بين كتنى الرجل : ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وهُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ وأمرهم بتعليق السيوف على أوساعهم . فدخل عليه أبو دُلامة فى ذلك الزَّى ، فقال له : كيف أصبحت أبا دُلامة ؟ قال : بِشَرِّ حال يا أمير المؤمنين . قال : وحا ظنَّك بِشَرِّ حال يا أمير المؤمنين . قال : وحاه فى وسيطه ، وسيفه على استه ، وقد نَبَد يا أمير المؤمنين بمن أصبح وجهه فى وسيطه ، وسيفه على استه ، وقد نَبَد كتاب الله وراء ظهره ؟ قال : فضحك أبو جعفر وأمر بتغيير ذلك ، وأمر لابى دُلامة بصلة .

هو والمنصور أيضاً وأوصل أبو دُلامة إلى العبّاس بن منصور رقعةً فيها هذه الابيات :

10

۲.

قِفْ بالديار وأَى الدهر لم تَقِفِ ، على منازلَ بيْنَ السَّهْلِ والنجفِ وما وُقوفُكَ في أَطْلال منزلة ، لولاالذي استحدثت في قلبك الكَلِف إن كنت أصبَحْت مشنوفًا بجارية ، فلا وربّك لا يشفيك من شَغَف ولا يَزيدُك إلا العَلَّ مِن أَسَف ، فهل لقلبِك مِن صبر على الاسف هني مقالة شيخ مِن بني أسد ، يُهدِي السَّلامَ إلى العَبَّاسِ في الصُّحُف تَخُطُّها من جوارى المصرِ كاتبة ، قد طالما ضربت في اللام والالف وطالما اختَلفت صيفًا وشاتِية ، إلى مُعَلِّيها باللوج والحكتِف حتى إذا ما استوى الشَّدْبانِ والمتلات ، منها وخِيفَت على الإسراف والقرف صينين ما ترَى أحداً ، كما تُصانُ بِبَحْرٍ دُرَةُ الصَّدِف

بينا الفتى يَتمَشَّى نَعْوَ مَسْجِرِهِ ، مُبادِراً لِصلاتِ الصُّبْحِ بِالسُّدفِ حانتُ لهُ نَظْرَةٌ منها فأبْصَرَها ، مُطِلَّةً بين سجَّفَيْها من الغُرَفِ فَخَرَّ فِي النُّرْبِ مَا يَدْدِي غَدَاتَيْذِ ، أُخَرَّ مُنْكَشِفًا أَو غيرَ مُنْكَشِفِ وجاءهُ القَوْمُ أَفْوَاجًا بما يُهِمُ \* لِيَنْضَحُوا الرجُلَ المَغْشِيُّ بالنطَّفِ فَوَسُواً بِقُرَانِ فَي مَسَامِعِهِ مَا خُوفاًمن الجِنِّ والإنسان لم يَخَفِّ... ... شيئاً ، ولكنه منْ حُبِّ جاريَةِ ۞ أَمْسَى وأصبح منْ موت على شرفٍ قالوا لك الحَيْرُ ما أبصرتَ قلتُ لهم ه جِنَّيَّةٌ أَقصَدَتْنِي من بني خَلفِ أَ بِصِرْتُ جاريَةً عَجوبةً لهـــمُ ﴿ تَطَلَّعَتْ مِن أَعَالِي القَصِر ذِي الشُّرَفِ فقلت : أَيْكُمُ واللهُ يَأْجُرُهُ ، يُعيرُ قُموْتَهُ منِّي إلى ضَعَفِي فقَـامَ شَيْخٌ بَهِـيٌ مِنْ تَجَارِهُمُ ، قد طالَما خَدَعَ الْاقوامَ بالحلِفِ فابتاعَها لى بأَلْنَيْ أَحْمَــرِ فَغَدَا \* بِهَا إِلَى فَالقَـاهَا عَلَى كَتِنِي فبتُّ ألثِمها طوْراً وتلثِّمُني ﴿ طَوْراً ونفعلُ بعضالشيءِ فَى اللَّهُ فِي بتنا كذلك حتى جاء صاحبُها ﴿ يَبْغِي الدِّنانيرَ بِالميزان ذي الكِفَف وذاك حقُّ على ﴿ زَنْدٍ ۚ وَكَيْفَ بِهِ ۞ وَالْحَقُّ فَى طَرْفِ وَالْعَيْنُ فَى طَرْفَ وبين ذاك شهـــودٌ لم أبال بهم ۽ أڪنتُ مُعْتَرَفًا أُم غيرَ مُعْتَرفِ فإنْ تَصِلْنِي قَضَيْتُ القومَ حَقَّهُمُ ، وإن تَقُـلُ لا فَحَقُّ القوم في تَلَفٍ فلما قرأ العباس الابيات أعجب بهـا وآسْتظرفها وقضى عنه ثمن الجارية . واسم أبى دلامة زَنْد .

١,٠

10

جعفر بن يحبي وعبد الملك

بن صالح

إبراهيم بن المهدى قال : قال لى جعفر بن يحى يوماً : إنى آستأذنت أمير المؤمنين في الحِجامة وأرذتُ أن أخلوَ وأفِرَّ من أشغال الناس وأثَّرَوَّح ، فهل أنت مساعدي قلت : جعلني الله فِداك ، أنا أسعد الناس بمساعدتك وَآنَسُ بِمُخالاتك . قال : بِكُرْ إِلَّ بُكُورِ الغرابِ . قال فأتيت عند الفجر الثاني ، فوجدت الشمعة بين يديه ، وهو قاعد ينتظرني للبيعاد . قال فصلينا ثم أفضنا في الحديث حتى جا. وقت الحجامة

فأَتَى بَحَجَّام فَجَّمنا في ساعة واحدة ، ثم تُدِّم إلينا طعامٌ فطَّعِمنا ، فلما غملنا أيدينا خُلع علينا ثياب الْمنادمة ، وُضَّمْخنا بالحَلُوق ، وظَلِلنا بأَسَرٌ يوم مرَّ بنا ، ثم إنه ذكر حاجة فدعا الحاجب. فقال: إذا جا. عبد الملك القَهر ماني فأذن له . فنسي الحاجب . وجاء عبدُ الملك بن صالح الهـاشي على جلالته وسنَّه وقَدره وأدبه ، فأذِن له الحاجب . فما راعنا إلا طلعةُ عبد الملك . فتغير لذلك جعفرُ بن يحيى وتنغص عليه ما كان فيه . فلما نظر عبد الملك إليه على تلك الحالة ، دعا غلامَه فدفع إليه سيقه وسوادَه وعمامتَه ، ثم جا. ووقف على باب المجلس ، وقال : آصنعوا بي ما صنعتم بأنفسكم . قال : فجاء الغلام فطرح عليه ثياب المنادمة ، ودعا بالطعام فطَعِم ، ثم جاء بالشراب فشرِبَ ثلاثاً ، ثم قال : ليُخفَّف عنى فإنه شي. ما شربتُه قط . فتهلل وجهُ جعفر وفرح . وكان الرشيد قد عَتب على عبد الملك بن صالح ووجد عليه ، فقال له جعفر بن يحيى: جعلني الله فداك، قد تفضَّاتَ و تطوَّلت وأسعدْت، فهل من حاجة تلُّذُها مقدرتي ، أو تحيط بها نعمتي ، فأقضَّها لك مكافأةً لما صنعت؟قال: بلي ، إرن قلب أمير المؤمنين عاتبٌ على فسَلهُ الرضاعني. قال: قد رضي عنك أمير المؤمنين . ثم قال : علىَّ أربعة آلاف دينار : قال : حاضرة ، ولكن من مال أمير المؤمنين أحَبُّ إليك . قال : وَابْنَى إبراهيم أُحب أَنْ أَشَدَ ظهرِه بصهرِ من أولاد أمير المؤمنين . قال . قد زوّجه أمير المؤمنين عائشة . قال : وأُحب أن تَخفق الألويةُ على رأسه . قال : قد ولاه أمير المؤمنين مصر . قال : وانصرف عبد الملك ونحن تعجبُ من إقدامه على قضاء الحوائج من غير آستنذان أمير المؤمنين . فلماكان من الغد وقفنا على باب الرشيد ودخل جعفر ، فلم نلبث أن دُعى بأبي يوسف القاضى ٧٠ ﴿ وَمُحَدُّ بِنَ الْحُسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ بِنَ عَبِدَ الْمَلَّكُ ، فَعَقَدَ النَّكَاحِ وُمُمَّلْتَ البَّدَرُ إِلَى مَنزَلَ عبد الملك ؛ وكتب سجلُ إبراهيم على مصر.. وخرج جعفر فأشار إلينا، فلما صار إلى منزله ونحن خلفه ، نزل ونزلنا بنزوله ؛ فالنفت إلينا ، فقال : تعلقت قلوبكم ِ بِأُولِ أَمْ عَبِدَ اللَّكُ فَأَحْبَبُتُم مَعْرَفَةً آخِرِهُ ، وإنَّى لَمَا دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ المؤمنين مَثَلَتُ بين يديه وابتدأت الفصة من أولها ؛ فجعل يقول : أُحْسَنَ واللهِ ، فما صنعتَ ؟

فأخبرته بمـا سأل وبمـا أجبتُه به ، فجعل يقول فى ذلك : أحسنت : أحسنت ا وخرج إبراهيم والياً على مصر .

> ذو حاجة على باب ملك من الأكاس نه

> > يمبي بن خالد وشاعر

العباس التائد وازن عبد ربه

وقدم رجل على ملك من ملوك الأكاسرة ، فمكث ببابه حيناً لا يصل إليه ، فتلطف فى رقعة أوصلها إليه ، وفيها أربعة أسطر :

في السطر الأول: الضُّر والأمل أقدماني عليك .

والسطر الثانى : الفقر لا يكون معه صبر على المطالبة .

والسطر الثالث : الانصراف بلا فائدة فتنةٌ وشماتةٌ للعدة .

والسطر الرابع: فإما نعم مشمرة، وإما لا مُربِيحة .

فلما قرأها وقّع تحت كل سطر منها بألف مثقال وأمر له بها .

خالد النسرى ودخل أعرابيّ على خالد بن عبد الله القسريّ فأنشده : وأعراب أخالِهُ إنى لم أَزُرْكَ لخـــلّةٍ يه سِوى أنى عافٍ وأنتَ جوادُ

أَخَالَهُ بَيْنَ الحِمْدِ والاجرِ حاجتي ﴿ فَأَيَّهِمَا ۖ تَأْنَى ۚ فَأَنْتَ عِمَاهُ

10

فأمر له بخمسة آلاف درهم .

ومن قولنا في هذا المهنى ـ ودخلتُ على أبي العبّاس الفائد فأنشدتُه:

اللهُ جَرَّد النَّدَى والبـاسِ ، سيْفاً فقَـلَدَهُ أبا العبّاسِ
مَلِك إذا اسْتَقْبَلْتَ غُرَّةَ وجهِه ، فَبضَ الرَّجاءِ إليك روحَ الباسِ
وجه عليه من الحباءِ سَكينة ، وتحبَّـة تَجْرى من الانفاسِ
وإذا أحبَّ اللهُ يَوماً عبْدَهُ ، ألق عليه نحبًّ الناسِ

(11)

#### فو تَّعتُ فيها على البديهة :

ما ضرَّ عندك حاجتى ما ضرَّها ، عُذراً إذا أعْطَيْتَ نفسكَ قدْرَها انظرْ إلى عَرْضِ البلادِ وطولِما ، أو لستَ أكرمَ أهلها وأبَرَّها حاشى لجودِك أنْ بُوعِرِ حاجتى ، ثقتى ، بجودِك سَهَّلَتْ لى وَعْرَها لاَيَحْتَنَى حُـــُلُو المحامدِ ماجدٌ ، حتى بذوقَ من المطالبِ مُرَّها فقضى الحاجة وسارع إليها .

وأبطأ عبدُ الله بن يحيى عن الديوان ، فأرسل إليه المتوكل يتعرّف خبره ، المتوكلوعبدالله فكتب إليه :

عبد الله بن منصور قال : كنت يوماً فى مجلس الفضل بن يحي ، فأتاه الحاجب الفضل بن يحي وقال : إن بالباب رجلا قد أكثر فى طلب الإذن وزَعَم أن له يداً يَمُتُ بها وستنج فقال : أَدْخِلْه . فدخل رجل جميل الوجه رَثُ الهيئة ، فسلم فأحسَن . فأوماً إليه فقال : أدْخِلْه . فلما علم أنه قد انطلق وأمكنه الكلام ، قال له : ما حاجتك ؟ قال له : قد أعربت بها رثائة ميتى ، وضعف طاقى ا قال : أجل ، فما الذى تمنتق من اسمك . قال : إما الجوار فقد بمكن أن يكون كا قلت ، وقد يُوافق مشتق من اسمك . قال : أما الجوار فقد بمكن أن يكون كا قلت ، وقد يُوافق الاسم الاسم الاسم ، ولكن ما علمك بالولادة ؟ قال : أعلمتنى أضيللاً ، إعظاماً لاسمك أن تأبه لما وضعنى أن تأبه الما وضعنى أن تأبه الما وضعنى أن تأبه الما وضعنى أن تأبه المنا وقال : كم أتى علمك من السنين ؟ قال : أما المقدار الذي أثيات عليه ؛ فما فعلت أمّك ؟ أن علمك وثلاثون . قال : صدقت ، هذا المقدار الذي أثيات عليه ؛ فما فعلت أمّك ؟ قال : توفيت رحها الله ، قال : فما منعك عن اللحوق بنا فيا مضى ؟ قال : يا غلام قلسى للقائك ، لانها كانت فى عاتمية وحداثة تُقيدنى عن لقاء الملوك . قال : يا غلام قلسى للقائك ، لانها كانت فى عاتمية وحداثة تُقيدنى عن لقاء الملوك . قال : يا غلام قلسى للقائك ، لانها كانت فى عاتمية وحداثة تُقيدنى عن لقاء الملوك . قال : يا غلام

أعطه لكل عام مضى من سِنيه ألفاً ، وأعطه من كُسو تنا ومراكبنا ما يصلح له . فلم يخرج من الدار إلا وقد طاف به إخوانه وخاصة أهله .

وكتب حبيب بن أوس الطائل إلى أحمد بن أبي دُواد:

من حبيب إلى ابن أبي دواد

اعسلم وأنت المره غير مُعلَم والهم بُعِلْتُ فِعالَى غير مُعَلَم والهم بُعِلْتُ فِعالَى غير مُعَلَم أن اصطناع العُرف مالم تُولِه و مُستكيلا كالتّوب مللم يُعلَم والشَّكُرُ مالم يُستَدَر بصنيعة « كالحَظ تَقْرَوُهُ وليس بمُعْجَم والشَّكُرُ مالم يُستَدَر بصنيعة « كالحَظ تَقْرَوُهُ وليس بمُعْجَم والشَّل في القول إكثار وقد و أشرجت في كرم الفعال فألجم وقال دعبل بن على الحزاعي في طاهر بن الحسين صاحب خراسان:

أياذا اليمَنيْنِ والدَّعْدُوتِيْنِ ، ومن عنده العُرْفُ والنَّالُ أَرْضَى لِشُدِّلَى أَنِي مُقَمِ ، بِما بِكَ مُطَّرِجٌ خامِدُلُ وَصَيْتُ مِنْ الْوُدُ والعائداتِ ، ومن كل ما أمّل الآمِلُ بَسَلَيمَة بيْنَ خس وسِتْ ، إذا ضمّلكَ الجلسُ الحافِلُ وماكنتُ أرضى بِذا مِن سِواكَ ، أيرضى بِذا رَجُدُلُ عاقلُ وإن نابَ شَغْلُ فَقَ دون ما ، تُدبّرُهُ شُغُدُلُ شَعْدُلُ مَا أَمْلُ مَا أَمْلُ مَا عَلْ عَالَلُ عالمَلُ عالمَلُ عالمَلُ عالمَا أَلَا اللهُ والله عالمَلُ الله والله عالمُ الله والله عالمُ الله والله عالمُ الله المُرَّق ، إذا ضافلُ الله والحِلُ الله والحِلُ الله والحِلُ الله الله والحِلُ الله والحَلْ الله والحَلْ الله والحَلْ الله والحَلْ الله والحِلْ الله والحَلْ الله والحَلْمُ الله والحَلْ الله والحَلْمُ الله والمَلْمُ والله والمَلْقُ والمَلْمُ والله والمَلْقُ والمَنْ والمَلْمُ والمَلْمُ والمَلْقُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمُلْمُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمُنْ والمَلْمُ والمَلْمُ والمُنْ المَلْمُ والمَلْمُ والمَلْمُ والمُلْمُ والمُنْ والمُنْ المُنْ والمُنْ والمَلْمُ والمُنْ و

١.

10

۲.

ین زیاد وسی

الأصمعى قال: نظر زياد إلى رجل من صَبّة يأكل أكلا قبيحاً، وهو أقبح الناس وجهاً، فقال: يا أخا صَبّة ، كم عيالك؟ قال: سبع بنات أنا أجمل منهن وجهاً ، وهن آكل منى . نضحك زياد وقال: نقه درك 1 ما ألطف سؤالك 1 افرضوا له ولمكل واحدة مِنهن مائة وخادماً ، وعجّلوا له ولهن بأرزاقهن . فخرج الصنى وهو يقول:

إذا كنتَ مُرْتَادَ السَّمَاحَةِ والنَّدَى . فنسسادِ زِياداً أَوْ أَخَا لَزيادِ أَيْ كُلُّ جَولَدِ يُجِبُّكَ امرُوَّ يُمْطِىعَلَى الحدِمالَةُ . إذا مَننَ بالمغروفِ كُلُّ جَولَدِ وَمَا لَى لَا أَنْنَى عَلَيْكَ وَإِنْمَا ، مَارِينَ مِن مَعروفَكُمُ وَتِلادِي

ووقف دعبل بيعض أمراء الرقّة ، فلما مثل بين يديه قال : أصلح الله الأمير ، دعبل وبسن أمراء الرقة أمراء أمراء الرقة أمراء أمراء الرقة أمراء أمراء

بأَىِّ الحُلَّتَيْنَ عليك أَثْنَى \* فإنى عندَ مُنْصَرَفَ مَسُولُ أَبِالْحَسَى وليس لها ضِيالِهِ \* على فن يُصَدَّقُ ما أَقُولُ أَمِ الْاخْرَى ولست لها أَهْلِ \* وأنتَ لكلَّ مَكْرُمَة فَعُولُ

### ولكنني أقول :

1 .

10

ماذا أقولُ إذا أَتَيْتُ مَعاشِرِى ، صِفْراً يَداى منَ الجواد الْمُجْزِلِ
إِنْ قَلْتُ أَعْطَانَى كَذَبْتُ وَإِنْ أَقُلْ ، صَنَّ الاَمِيرُ بَمَا أَهِ لَمْ يَجْمُلِ
ولاَنْتَ أَعْلَمُ بِالْمُكَارِمِ والعُلا ، مِنْ أَنْ أَثَولَ فَعَلْتَ مَا لَمْ تَفْعِلِ
فانْخَرَ لنفسكَ مَا أَقُولُ ، فإننى ، لا بُدَّ نُخْبِرُهُم وَإِنْ لَمُ أَسْأَلِ
قال له : قاتلك الله ! وأمر له بعشرة آلاف درهم .

العُتبى قال : دخل آبن عَبْدل على عبد الملك بن بشر بن مروان لما ولى بسر بن مهوان الكوفة ، فقعد بين السماطين ثم قال : أيها الأمير ، إنى رأيت رُوْيا فأذَنْ لى في وابن عبدل قَصَصِها . فقال : قل . فقال :

أَغْفَيْت قبل الصَّبْح نَومَ مُسَهِّدٍ ﴿ فَى سَاعَةٍ مَاكَنْتُ قَبْلُ أَنَامُهَا فَرَأَيْتُ أَنَاكُ رُعْتَنِي بُولِيدةٍ ﴿ مَفْلُوجَةٍ حَسَنِ عَلَى قَبَامُهَا وَيَدْرَة مُحِلَت إِلَى وَبِفْسَلَةٍ ﴿ شَهْبَاءَ نَاجِيَةٍ يَصِرُ لِجَامُهَا وَيَبِدُرَة مُحِلَت إِلَى وَبِفْسَلَةٍ ﴾ شَهْباء ناجِيَةٍ يَصِرُ لِجَامُها

قال له عبد الملك بن بشر بن مروان :كل شى، رأيت فهو عندى إلا البغلة ، فإنها دهما. فارهة . قال : أمرأتى طالق ثلاثا إرن كنتُ رأيتُها إلا دهما. ، به إلا أنى غَلطت .

الشيبانى عن البطَين الشاعر قال: قدمت على على بن يحيى الآرمينى فكتبتُ إليه: على الأربين والبطين والبطين والكبّ فرساً ، ولي وصيفٌ وفى كنّ دنانيرُ والكبّ فرساً ، ولي وصيفٌ وفى كنّ دنانيرُ فقال لمم قوثمٌ حِنْقُ ومَعْرفة ، رأيت خيْراً وللأخلام تعبيرُ

لبشار

ليمش الشعراء

رُوْيِاكَ فَشَرْ غَداً عَندَ الْأَميرِ تَجَدْ ﴿ تَعَبِيرَ ذَاكَ وَفَى الفَالِ التَّبَاشيرُ فَتْتُ مُسْتَبْشراً مُسْتَشعِراً فَرَحاً ﴿ وَعَندَ مِثْلِكَ لَى بِالْفَعْلِ تَيْسيرُ قال : فو قع لى فى أسفل كتابى : ﴿ أَصْغَاثُ أُحلام وَمَا نَحْنَ بِتَأْوِيلِ الْأَحَلامِ بعالمين ﴾ ثم أمر لى بكل شيء ذكرته فى أبياتى ورأيته فى منامى .

وقال بشار العقيلي:

حَى مَى لَيْتَ شِعْرَى يَابِنَ يَقْطِينِ مَا أُنِّي عَلَيْكَ بِمَا لاَ مَنْكُ تُولِينَ أَمَا عَلَمْتَ جَزَاكُ اللهُ صَالحةً م عَنى وزادَكُ خَيْراً يَابِن يَقْطِينِ أَمَا عَلَمْتَ جَزَاكُ اللهُ صَالحةً م ولا أُديدُكُ يؤمّ الدّين للدّين أُديدُكُ يؤمّ الدّين للدّين

وقال آخر في مثل هذا المعنى:

یان العلاء ویابن الفَرْم مِرْداسِ ، إن لَأُطْرِیكَ فی أهلی و جُدلاً سِی اَن الْأَطْرِیكَ فی أهلی و جُدلاً سِی أُنی علیہ لِن ولی حال تُکذّبنی » فیا أقولُ فأستَحْیی من الناسِ حَی إذا فیلَ : ما أغطاكَ مِن صَفَدٍ ، طأطأتُ مِن سوءِ حالی عندها راسِی

۲.

## الآخذ من الامراء

لشان في با نزه حد ثنا جعفر بن محمد ، عن يزيد بن سِمُعان ، عرب عبد الله بن أَوْر ، عن السلطان عبد الحميد بن وهب ، عن أبى الخَلاّل ، قال : سألت عثمان بن عفّان عن جائزة السلطان ، فقال : لحم طرى ذكى .

عكر متوالجائزة جعفر بن محمد ، عن يحيى بن محمد العامرى ، عن المُعتمر ، عن عِمْر ان بن حُدَر ،
قال : انطلقت أنا ورجل إلى عكرمة ، فرأى الرجل عليه عمامة متخرِّقة ، فقال
الرجل : عندنا عمائم ، ألا نبعث إليك بعمامة منها ؟ قال عكرمة : إنا لا نقبل من
الناس شيئاً ، إنما نقبل من الأمراء.

الحسن البصرى خَرِصةً لها أعلام بن حسان : رأيتُ على الحسن البصرى خَرِصةً لها أعلام يصلّى وسخيصته فيها ، أهداها إليه مَسلمة بن عبد الملك .

الرسول صلىالة عليه وسلم وكمنان أهداها النجاشي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس تُخفّين أسودين أهداهما إليـه النجاشي صاحب الحبشة .

وقال نافع : كان عبد الله بن عمر يقبل هدايا أهل الفِتْنة ، مثل المختار وغيره.

جائزةالرشيد لأبن أنس ودخل مالك بن أنس على هارور الرشيد فشكا إليه دَيْناً لزمه فأمر له بألف ديناو عَيْن . فلما وضع يديه للفيام ، قال : يا أمير المؤمنين ، وزوّجتُ ابنى محمداً وصار على فيه ألفُ دينار . قال : ولابنه محمد ألف دينار .

قال : فلقد مات مالك وتركها لوارثه في مِزْود .

وقال الاصمعى: حدّثنى إسحاق بن يحيى بن طلحة قال: كان الربيع بن خُشَيم في ألف ومائة من العطاء فكلم فيه أبى معاوية فألحته بألفين ؛ فلما حضر العطاء نودى الربيع بن خُشَيم ، فقيل له: في ألفين . فقعد ، فنظروا فوجدوا على اسمه مكتوبا : كلم فيه يحيى بن طلحة أمير المؤمنين فألحقه بألفين .

إبراهيم بن أدهم ورجل أراد أن يهب له وقال رجل لإبراهيم بن أدهم : يا أبا إسحاق ، كنتُ أديد أن نقبل منى هـذه الجُبة كُسوةً . قال : إن كنتَ غنيا قبلتُها منك ، وإن كنتَ فقيراً لم أقبلها منك . قال : فإنى غنى . قال : وكم مالك ؟ قال : ألفا دينـار . قال : فأنتَ تودُّ أنهـا أربعة آلاف ؟ قال : فأنت فقير ، لا أقبلها منك .

اين الأغلب وابن الغرات في مال قسم عليهم وأمر إبراهيم بن الأغلب المعروف بزيادة الله ، بمال يقسم على الفقهاء، فكان منهم من قبل ومنهم من لم يقبل ، فكان أسدُ بن الفرات فيمن قبل ، فجعل زيادة الله يغمض على كل من قبِل منهم ، فبلغ ذلك أسد بن الفرات ، فقال : لا عليه ، إنما أخذنا بعض حقوقنا والله سائلُه عما بق !

. وقد فخرت العربُ بأخذ جوائز الملوك وُكان من أشرف ما يتموَّلونه ، انه الرمة فقال ذو الرمة :

وما كان مالى من تُراثٍ ورثْتُهُ ، ولا ديةٍ كانتُ ولاكَسُب مَأْثُم ِ ولكن عَطَاءِ اللهِ من كُلِّ رحلةٍ ، إلى كلّ تَحْجُوبِ السُرادق خِضْرِم

لبعن الشمراء وقال آخر يهجو مروان بن أبي حفصة ويعيبه بأخذِه من العامة ويفخر بأنه يهجو مهوان بن يهجو مهوان بن أبي حفصة لا يأخذ إلا من الملوك، فقال:

عَطَايًا أمير المؤمنينَ، ولم تكن ، مُقَسَّمةً من هُوُلا وأُولِئِكا وما نِلْت حتى شبتَ إلا عطيَّةً ، تَقومُ بها مَصْرورةً في رِدا يُكا

## تفضيل بعض الناس على بعض في العطاء

ابن المطاب ذكر عمرُ بن الحطاب رضى الله عنه الفقراء فقال: إن سعيد بن خِدْيم منهم. وابن خذيم فقال الله عليه وسلم يقول : إذا أعطاء ألف دينار ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أعطيتَ فأغني

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدٌ من العرب فأعطاهم وفضلَ رجلا منهم ؛ فقيل له في ذلك ، فقال : كل القوم عِبالٌ عليه .

الرسول مليانة وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين المؤلّفة قلو بُهم، فأعطى الأقرع عليه وسلم والعباس بن حابس التميمى . وعُيينة بن حصن الفرّارى ، مائة من الإبل ، وأعطى والعباس بن مرداس السّلني خمسين ؛ فشق ذلك عليه ، فقال أبيانا . فأناه بها وأنشده إياها وهي :

الرسول سمالة وقال صفوان بن أمية : لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم ومنوان بن أمية من المؤلفة قاو بهم .

### شكر النعمة

سُليمان التَّميميّ قال: إن الله أنعم على عباده بقدر تُدرته، وكَلَّفهم من الشكر للجان التميم بقدر طاقتهم .

وقالوا : مكتوبٌ فى التوراة : آشكرٌ لمن أنعَمَ عليك ، وأنعمُ على من شكرك. بعنهم وقالوا : كفر النعمة يُوجب زوالها ، وشكرُها يوجب المزيد فيها .

وقالوا : مَن حمدك فقد وفَّاك حقَّ نعمتك .

وجاء في الحديث : مَن نَشر معروفاً فقد شكره ، ومن ستره فقد كفره . ف الحديث

وقال عبد الله بن عباس : لو أن فرعونَ مصرَ أسدى إلىّ يداً صالحة اب عباس الشكرته عليها .

وقالوا: إذا قَصُرَتْ يداك عن المكافأة فلْيَطُلْ لسانك بالشكر . لبخم

وقالوا: ما تَحل الله تعالى عيادَه شيئا أقلَّ من الشكر ، وآعتبر ذلك بقول الله عز وجل: ﴿ وَقَلِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

محمد بن صالح الواقدى قال: دخلت على يحيى بن خالد البرمكى، فقلت: إن الواقدى ويحبي البركي في توم هاهنا قوماً جاءوا يشكرونه على فكيف لنا بشكر شكرهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنم الله على عبده نصةً فرأى عليه أثرَها للبه صلى الله عليه وسلم ف الاكتب: حبيبَ الله شاكرا لا نُعُمِه . وما أنعم الله على عده نعمة فلم ير أثرَها شكر النعمة عليه إلاكتب: بغيض الله كافرا لِأَنْعُمِه .

وكتب عدى بن أرطاة إلى مُحَر بن عبد العزيز: إنى بأرض كُثُرتْ فيها النَّعم، بين عدى بن أرطاة وعمر بن وقد خِفْت على مَن قِبَلى من المسلمين قلّة الشكر والضعف عنه فكتب إليه عمر عبد العزيز رضى الله عنه : إن الله تعالى لم يُنعم على قوم نعمة فحمدوه عليها إلا كان ما أعطوه أكثر بما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى : ﴿ ولقد آ تَيْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عَلَمَا وَقَلَا الحَمْدُ بِنِهِ ﴾ . فأى نعمة أنضل بما أوتى داودُ وسلمان .

ین النبی صلیافة علبه وسلم وعائشة فیأریات

لابن جناب

وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها تنشد أبيات زُهير ابن جَنَاب :

ارْفعْ ضَعيفَكَ لا يَحُرْ بك ضَعْفُهُ ﴿ يُوماً فَتُدرِكَهُ عواقِبُ ما جَنَى يَحْزيكُ أُو يُثْنَى عليك بِما فعلتَ كَنْ جَزَى

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ياعائشة ، لا شكَرَ الله مَر. ه لا يَشكر الناس .

> لبعن الشعراء الخُشني قال: أنشدني الرياشي: في شكر النعبة

إذا أنا لم أَشكُرْ على الحير أَهْلَهُ م ولم أَذْهُم الجِبْسَ اللَّهُمَ الْمُلَمَّ المَدَّعَـا فَقُمَ عَرَفْتُ الحيرَ والثَّمَّ باشمِهِ م وشَـــقَ لِيَ اللهُ المسلمعَ والفَمَا وأنشدنى في الشكر :

1.

۲.

سأشكرُ عَمْـــراً ما تَراخَتْ مَنِيِّتِي ۞ أَيادِىَ لَمْ تُمْنَنُ وَإِنِ هَى جَلَّتِ فَـى غيرَ محجوبِ الغِنى عن صَدِيقِهِ ۞ ولامُظْهِرَ الشَّكُورَى إِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ رأى خَلَّتى من حيث يَغْنَى مكانَها ۞ فكانت قــــذَى عَيْلَيْهِ حتى تَجَلَّتِ

## قلة الكرام في كثرة اللئام

قني سلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : الناس كإبلِ مائة ٍ لا تكاد تَجد فيها راحلة . ١٥ عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم . وقالت الحكاء : الكرام في اللثام كالغرة في الفرس .

#### لمن الشعراء وقال الشاعر:

تُفاخرُ في بِكُثرِيْهَا قَرَيْط م وقلَّ والَّذَ الْحَجَلَ الصقورُ فإنْ أَكُ في شِرَادِكُمُ قليلًا \* فإنى في خيساركم كثيرُ بُغاتُ الطَّبْرِ أَكْثَرُها فِراخًا \* وأم الصَّفْرِ مِقْلاتٌ نَزُورُ

#### هسوال وقال السموأل:

تُعَيِّرُنا أَنَّا قليلٌ عدِيدُنا ، فقلتُ لها إن الكرامَ قليلُ

# وما ضرَّنا أَنَّا قليلٌ وجارُنا ۞ عزيزٌ وجارُ الْأَكثرِينَ ذَليلُ

ليب

وقال حبيب :

ولقد نكونُ ولا كريمَ ننالُهُ ، حتى نخوضَ إليه ألفَ كُثيمٍ

لابق أبي حازم

وقال ابن أبي حازم :

وقالوا : لو مَدَحْتَ فتى كريماً ، فقلتُ وكيف لى يِفتى كريم بَلَوْتُ وَمَرَّ بِى خَسُونَ حَولًا ، وحسبُكَ بِالْمَعَرِّبِ مِن عَليمِ فلا أحدُ يُعَسَّدُ لِيَوْمِ خَيرِ \* ولا أحدُ يَعُودُ عَلَى عَـدِيمِ

أدعبل

وقال دِعْبل :

1.

مَا أَكْثَرَ النَّاسَ لَا بَلُ مَا أَقَلَّهُمْ ﴿ وَاللَّهُ لَيْهِ لَمُ أَنِّى لَمَ أَقُلُ فَنَدًا إِلَى لَا أَل

لمبيب الطاق

وأحسن ماقيل في هذا المعنى قول حبيب الطائي :

إن الجِبادَ كَثِيرٌ فِي البِلادِ وإنَّ مَ قُلُوا ، كَا غَيْرُهُمْ قُلُّ وإن كُتُرُوا لا يَدْهَمَنَّكَ من دَهُماتهمْ عَجِّبٌ مَ فإنَّ جُلَّهُمُ أو كُلُهُم بَقَبِرُ لا يَدْهَمَنَّكَ من دَهُماتهمْ عَجِّبٌ مَ فإنَّ جُلَّهُمُ أو كُلُهُم بَقَبِرُ وكُلُهُم بَقَبِرُ وكلا أَنْحَى له خَطَرُ وكلا أَنْحَى له خَطَرُ لوكا أَنْ مَا أَنْحَى له خَطَرُ لولم تُصادف شِيَات البَهْم أكثرَ ما م في الحبل لم تُحمد الاوضاح والغُرَدُ

لـكسرى في الشع الأصمعى قال : قالكسرى : أى شىء أضر ؟ فأجمعوا على الفقر . فقال كسرى : الشح أضر منه ، لأن الفقير بجد الفرجة فيتسع .

# من جاد أولا وضنّ آخراً

نزل أعرابي برجل من أهل البصرة ، فأكرمه وأحسن إليمه ثم أمسك ، أعربي وبهمرى الأعرابي :

تَسَرَّى فلما جَاذَبَ الْمَرْءِ نَفْسَه ، رأى أَنَّه لا يستقيمُ له السَّرُوُ وكان يزيد بن منصور يُجرى لبشّار المُقيلي وظيفة في كل شهر ، ثم تعلمها (٢٠)

عنه ؛ فقال :

لمبلم فی محمد ابن منصور

وقال مُسلم بن الوليد صريع الغوانى لمحمد بن منصور بن زياد: أبا حَسنِ قد كنت قدَّمت نعمة ، وألحقت شكراً ثم أمسكت وانيا فلا ضَيْرَ لم تَلْعَقْك مِنى مَلامة \* أَساتَ بنا عَوْداً وأحسنت بادِيا فأقسِمُ لا أُجزيكَ بالسُّوءِ مثلَة \* كنى بالذى جازَيْتنى لك جازِياً وقال سلمان الاعم ، وهم أخم صدو الغماني، في سامان بن عالى:

لدليهان الأعمى فىسليهان بن على

وقال سليمان الاعمى ، وهو أخو صريع الغوانى ، فى سليمان بن على : باسوءة يُكبِر الشيطانُ إن ذُكرتُ ، منها العجائب جاءت من سُليمانا لا تَعجبنَ بخير زلَّ عرب بده \* فالكوكبالنحسيسق الارض أحيانا

# من ضنّ أولا ثم جاد آخراً

الحارث المخزومی فی عبد الملك

قدِم الحَمَّارِثُ بن خالد المُخرُومَّ على عبد الملك فلم يصله ، فرجع وقال فيه : صحِبْتُكَ إِذْ عَيْنَي عليها غِشَاوَةً ، فلما انْجَلَت قَطَّمْتُ نفسَى الومُها حَبَشْتُ عليكَ النَّفْسَ حَى كَأْمَا ، بِكَفَّيْكَ يَجرَى بُؤسُها ونعيمُها

فبلغ قولُه عبدَ الملك ، فأرسل إليه فرده وقال : أرأيت عليك غضاضةً من مُقامك بيابى ؟ قال : لا ، ولكنى أشتقتُ إلى أهلى ووطنى ، ووجدت فضلا من القول فقلت ، وعلى دَين لَزمنى . قال : وكم دَيْنُك؟ قال ثلاثون ألفا . قال : فقضاء دينك أحَبُ إليك أم ولايةً مكه ؟ قال : بل ولاية مكة . فولاه إياها .

عتبية بوالحطيئة

وقدم الحطيئة المدينة فوقف إلى عُتيبة بن النّهاس العجليّ، فقال: أعطني . فقال: ما للّهَ عندى حتى فأعطيك . فرج عنه ما للّهَ عندى حتى فأعطيك . فرج عنه مُخضبا، وعرّفه به جلساؤه، فأمر بردّه، ثم قالله: ياهذا، إنك وقفت إلينافلم تَستأنس ولم تُسلّم، وكتمتنا نفسك ، كأنك الحُطيئة ؟ قال: هو ذلك . قال: اجلس فلك

عندنا كلُّ مَا تَحِب ، فجلس فقال له : مَن أشعرُ الناس ؟ قال الذي يقول : ومنْ يَجعلِ المعروفَ مِن دونِ عِرْضِهِ ، يَفِرْهُ ومَن لا يَتَّقِ الشَّنْمَ يُشْتَمَ يعنى زهيراً . قال : ثم من ؟ قال : الذي يقول :

من يسأل الناس يحرموه ﴿ وســـاتُلُ الله لا يخيبُ

يعني عبيداً. قال: ثم من؟ قال: أنا...

فقال لوكيله: نُحذ بيد هذا فآمض به إلى السوق ، فلا يُشيرَن إلى شيء الا اشتريتَه له . فضى معه إلى السوق ، فعرض عليه الحزّ والقَر ، فلم يلتفت إلى شيء منه . وأشار إلى الاكسية والكرابيس الغلاظ والاقبية ، فاشترى له منها حاجته ؛ ثم قال : أمسيك . قال : فإنه قد أمرنى أن أبسُط يدى بالنفقة . قال :

لا حاجة لى أن يكون له على قومى يد أعظم من هذه . ثم أنشأ يقول :

سُيُّلْتَ فلم تَبْخلُ ولم تُعْطِ طائِلاً \* فَسِيَّانِ لاَذَمَّ عليكَ ولا خَمْدُ
وأنت امرُقُ لا الجُودُ منك سَجَيَّةٌ ، فتُعطِى وقد يُعْدِى على النائلِ الوُجْدُ

# من مدح أميراً فخيبه

سعید بن سلم وأعرابی قال سعید بن سَلْم : مدحنی أعرابی فأبلغ ، فقال : ألا قُلْ لِسَاری اللّیٰلِ لا تُخْش ضِلَّة ، سَعیدُ بنُ سَلْم نُورُ کلِّ بلادِ لنا سیِّد آرْ بی علی کلِّ سید ، جواد حثا فی وجهِ کل جَوادِ قال : فتأخّرت عنه قلیلاً ، فهجانی فأبلغ ، فقال :

لِكُلِّ أَخَى مَدْحِ ثُوابٌ عَلِيْتُهُ ﴿ وَلِيسَ لِمَدْجِ الْبِهِلِلِّ ثُوابُ مَدَّتُ مُ فَكَانَ كَصَفُوانٍ عَلَيْهِ أُرَابُ مَدَّتُ مَ فَكَانَ كَصَفُوانٍ عَلَيْهِ أُرَابُ

٧ ومدح الحسنُ بن رجاء أبا دلف فلم يُعطه شيئا : فقال :

أَبَا دُلَفٍ مَا أَكْذَبُ النَّاسِ كَلِّهِم ، سِوايَ فَإِنْ فِي مَدْيِحِكَ أَكْذَب

وقال آخر في مثل هذا المعنى :

1.

10

إنى مَدحتُك كاذِبًا فأكْبُتَنِي ، لمَّا مَدحتُك مايُنابُ المكاذِبُ

أبودلقوالحسن ابن رجاء

لبعض الشعراء

وقال آخر فى مثل هذا المعنى :

لَّنُ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحِيكَ مَا أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي لِمَا أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي لِقَد أَخْلَلْتُ حَاجَاتِي ، بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ

حبیب الطائی وعیاش

ومدح حبيب الطائى عيّاش بن لهيعة ، وقدم عليه مصرَ واستسلفه مائتى مثقال ، فشاور فيها زوجته ، فقالت له : هو شاعر ، يمدحك البومَ ويهجرك غدا ؛ فاعتلّ عليه وآعتذر إليه ولم يقض حاجته ، فقال فيه :

> عَيَّاشُ ، إنكَ لَلَّشِيمَ وإنى ، مُذْصِرْتَ مَوْضِعَ مطلَّي لَلَّشِيمُ ثم هجاه حتى مات ، وهجاه بعد موته فقال فيه :

لَا شُقِيَتُ أَطْلَالُكَ الدَّارِهُ \* وَلَا انْقَصَتَ عَثْرَتُكَ العَاثِرَهُ يَا أَسَدَ المُوتِ تَخَلِّصْتَهُ \* مِن بَيْنِ فَـكَىٰ أَسَدَالْقَاصَرَهُ ('' مَا حَفْرَةُ وَارَاكَ مَلْحُودُهَا \* بَبَرَّةُ الرَّمْسُ وَلَا طَاهِرِهُ

١.

10

7.

لابن عبدربه ومن قولنا في هذا المعنى \_ وسألتُ بعض مو الى السلطان إطلاق محبوس فتلكاً
 فيه ، فقلت :

حاشًا لمثلِكَ أَن يَفُكَّ أُسيرًا ، أَو أَنْ يَكُونَ مِن الزَّمَانِ نُجِيرًا لَبَسَتْ قَوَافَى الشَّعْرِفِيكَ مَدَارَعًا ، شُودًا وضَلَّت أُوجُهَا وصُدُورًا هلاَّ عَطَفْتَ برحمةٍ لما دَعَت ، ويلاً عليك مَدَانْحَى وثُبُورًا لو أَنْ لُوْمَكَ عَادَ جَوْدًا عُشْرُهُ ، مَا كَانَ عَندَكَ حَاثمٌ مَذْكُورًا

ربيعة الرق قال : ومدح ربيعة الرقى يزيد بن حاتم الآزدى ، وهو والى مصر ، فاستبطأه ويزيد بنجام ربيعة ، فشخص عنه من مصر وقال :

أرانى ولاكُفرانَ لله راجعاً \* يِخُنَّى حُنَيْن من نَوالِ ابنِ حاتمِ فلكغ قولُه يزيدَ بن حاتم ، فأرسل في طلبه فرُدَ إليه . فلما دخل عليه قال له :

(١) القاصرة : مكان في الطريق إلى مصر ، يروون أن أسدة فيه أكل عتبة بن أبي لهب .

#### أنت القائل :

#### أرانى ولا كفران شه راجعا

قال: نعم . قال : فهل قلت غير هذا ؟ قال : لا والله . قال : لتزجمن بُخُفَّىٰ حنين مملوءة مالا فأمر بخلع نعليه ومُلئت له مالا ؛ فقال فيــه لمــا عزل عن مصر وولى يزيد بن أُسَيد السُّلمي مكانَه:

بكى أهلُ مِصْرِ بالنَّموعِ السَّواجِمِ ، غَداةَ غَدَا منهـا الأغرُّ ابنُ حاتم ِ وفها يقول:

لَهُمَّانَ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ فِي النَّذِي ءَ يَزِيد سُلِّيمٍ والْأَغْرُ ابن حاتم ِ فَهَمُّ الفتي الْازْدِيِّ إنفاقُ مالِهِ ﴿ وَهُ الفِّي القيسِي جَمْعُ اللَّواهِمِ فلا يَحْسَبِ التَّمْتَامُ أَنِّي هَجَوْتُه ﴿ وَلَكُنِّنِي فَضَّلْتُ أَهِلَ المكادِمِ

# أجواد أهل الجاهلية

الذين انتهى إليهم الجودُ في الجاهلية ثلاثةُ نفر : حاتم بن عبد الله بن سعد الجاحلية الطائى ، وَهَرِم بن سنان المُرِّي ، وكعب بن مامَّةَ الإيادي .

ولكن المضروب به المثلُ حاتمٌ وحده، وهو القاتل لغلامه يسار،وكان إذا شيء عن حاتم آشتة البرد وكَلِب الشتاء أمر غلامه فأوقد ناراً في يفَاع من الارض لينظر إلها من أضلَّ الطريق ليلًّا فيصمد نحوه ، فقال في ذلك :

> أَوْقِدُ فَإِنْ اللَّيْلِ لِيـلِ قَرُّ ﴿ وَالرَّبِحُ يَا مُوقَدُ رَبِحٍ صِرُّ علَّ يَرِي نَادَكُ مَنِ ۚ يَمُنُّ ﴿ إِنْ جَلَبِتُ ضِيفًا فَأَنْتَ خُرُّ وقالوا: لم يكن حاتم نُمسكا شبيئاً ما عدا فرسه وسلاحه ، فإنه كان

#### ۲۰ لا بجود سما.

ومرّ حاتم في سفره على عَنْزة وفيهم أسير ، فاستغاث بحاتم ولم يحضُره فكما كُم ، فاشتراه من العنزيّين وأطلقه وأقام مكانّه في القيد حتى أدّى فداءه ... وقالت نوار أمرأة حاتم : أصابتنا سنة اقشعرَّتْ لهـا الْأرضُ واغبرَّ أَفْقُ

من أجراد

السهاء ، وراحت الإبلُ حُدابًا حَدابِر ، وصنت المراضِعُ على أولادها لها تبصّ بقطرة ، وحلَقت السنة المال وأيقنا بالهلاك . فواته إنالني ليلة صنّبر بعيدة ما بين الطرفين ، إذ تصاغى صِبْيَتُنا جرعا : عبد الله وعدى وسَفّانة : فقام حاتم إلى الصّبيّين وقت أنا إلى الصّبية ، فوالله ما سكتوا إلا بعد هَدْأة من الليل، وأقبل يعلنى بالحديث . فعرفت ما يريد فتناومت ، فلما تهورت النجوم إذا شيء قد رفع كِشر البيت ثم عاد ، فقال : من هذا ؟ قالت : جارتك فلانة ، أتيتُك من عند صبية يتعاوون عُواء الذئاب ، فما وجدت مُعَوَّلًا إلا عليك يا أبا عدى ، فقال : أغيرليهم فقد أشبعك الله وإياهم : فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشى بحانها أربعة ، كأنها نعامة حولها رِئالُها ؛ فقام إلى فرسه فوجاً لبّته بمُدْية فخر ، ثم كشطه عن جاده ، ودفع المدية إلى المرأة فقال لها : شأنك ؛ فاجتمعنا على اللحم نشوى ونأكل ، ثم جعل يمشى فى الحنى يأتهم بيئاً بيئاً فيقول : هُبُوا أيها القوم ، عليكم بالنار . فاجتمعوا والتفع فى ثوبه ناحية ينظر إلينا ، فلا والله إن ذاق منه مُنْعة بالنار . فاجتمعوا والتفع فى ثوبه ناحية ينظر إلينا ، فلا والله إن ذاق منه مُنْعة فائشاً حاتم يقول :

مَهْنَالًا نُوَادُ أَقِلَى اللَّوْمَ والعَـذَلَا ، ولا تَقُـولى لشَيْءٍ فاتَ ما فعَلا ولا تقولى لمـالٍ كنتُ مُهْلِكَهَ ، مهْلًا وإنكنتُ أُعطِى الانسَ والحَبلَل يَرَى البَخيلُ سبيلَ المـالِ واحِدةً ، إن الجوادَ يرى فى مالهِ سُسبُلَا ودئى حاتم يوما يضرب ولده لمـا رآه يضرب كلبة كانت تدلّ عليه أضيافه وهو يقول:

10

أقول لابنى وقد سُطْتُ يديه ﴿ بكلبة لا يزال يجــــلدها اوصيك خيراً بها فإن لها ﴿ عندى يداً لا أزال أحـدها تدل ضيق على في غلس الليــــل إذا النار نام مُوقدها ذكرت طئي عند عدى بن حاتم أن رجلا يعرف بأبى الخيبرى مم بقبر حاتم فنزل به وجعل ينادى : أما عدى : أقر أضيافك . قال : فيقال له : مهلا ما تكلم

من رِمَّة بالية ؟ فقال : إن طيئا يزعمون أنه لم ينزل به أحد إلا قراه ، كالمستهزئ فلما كان في السحر وثب أبو خيبرى يصبح : واراحلناه : فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ قال : خرج والله حاتم بالسيف حتى عقر ناقتى وأنا أنظر إليها . فتأملوا راحلته فإذا هي لا تنبعث . فقالوا : قد والله أقراك . فنحروها وظلوا يأكلون من لحها ، ثم أردفوه والطلقوا ، فبينها هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدى يأكلون من لحها ، ثم أردفوه والطلقوا ، فبينها هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدى ابن حاتم ومعه جمل قد قرنه ببعيره ، فقال إن حاتما جاه في النوم فذكر لي قولك وأنه أقراك وأصحابك راحلنك ، وقال لي أبياتاً رددها على حتى حفظتها ، وهي :

أبا الحَيْسَرِى وأنت امرؤ ، حسود العشيرة شتّامها فعاذا أردت إلى رِمَّاة ، بِدَاوِيةٍ صَخِبٍ هامُها أَتْبَغَى أذاها وإعسارها ، وحولك غوث وأتعامها وإنا لنطعم أضابانا ، من الكُوم بالسيف نعتامها وأمرنى بدفع راحلة عوض راحلتك ، فخذها ؛ فأخذها.

ولحاتم بن عبد الله أيضا :

أماوي قد واللّ التجنّبُ والهَجْرُ ، وقد عَذَرَتنا في طِلابِكُمُ العُذُرُ الْمَاوِيّ إِنّ المالَ غَادٍ ورائحٌ ، ويَبقى مِنَ المالِ الاصاديثُ والذّكرُ أماويّ إِمَا مانعٌ فبين ، وإما عطاء لا يُهْبِهُ الرّجْر أماويّ إِن لا أقولُ إِسائلٍ ، إذا جاء يومًا حَل في مالي النّدُرُ أماويّ ما يُغنى النّراءُ عن الفَتّي \* إذا حَشْرَجْت يومًا وضاقَ بها الصّدُرُ أماويّ ما يُغنى النّراءُ عن الفَتّي \* إذا حَشْرَجْت يومًا وضاقَ بها الصّدُرُ أماويّ أن يُلوني ما يُغلن به صِفْرُ تَرى أن ما أَنفَقتُ لم يكُ ضَرّفى ، وأن يَدِي عما يَخِلْت به صِفْرُ أَدَى أَن ما أَنفَقتُ لم يكُ صَرّفى ، وأن يَدِي عما يَخِلْت به صِفْرُ إذا أنا ذَلاَن الذين يَلُونني \* بمُظَلِيةٍ لِحْ جَوانُهُا غَبْرُ وراحوا سراعًا يَنفُضُونَ أَكُونِي \* بمُظَلِيةٍ لِحْ جَوانُهُا الْحَفْرُ وراحوا سراعًا يَنفُضُونَ أَكُونُهُ ، يقولُون قد أَذْنَى أَظَافِرَنَا الْحَفْرُ أَمَاوِيّ إِن المَالَ مَالُ بَذَلَتُه \* فأولُه شُحَرٌ وأخِرُهُ ذَكُرُ .

وقد يَعلَم الاقوامُ لو أن حامِماً ﴿ أَرادَ ثراءَ المالِ كَانَ لَهُ وَفْلُ فإنى وجدًى رُبَّ واحسهِ أُمِّهِ ﴿ أَجَرْتُ فَلَا قَتْلُ عَلِيهِ وَلَا أَشْرُ ولا أظلم ابن العمِّ إن كان إخوتى ﴿ شُهُوداً وقد أُوْدَى بإخوتِهِ الدَّهرُ غَيْينا زَمانا بالتَّصَعْلَكُ والغِنى ﴿ وَكَلاَ سَعَاناهُ بَكَاسِهِما الدَّهْرُ فما زادَنا بَأُوًا ('' على ذى قرابةٍ ﴿ غِنانا ، ولا أَزْرَى بأحلامِنا الفَقْرُ

**\* •** •

وأما هرم بن سنان فهو صاحب زهير الذي يقول فيه :

شىء عن همام

متى تُلاقِ على عِـــلَّايِه هَرِماً » تَأْق السَّمَاحَةَ فى خَاْقٍ وَفَى خُلُقِ وكان سنان أبو هرم سيدَ غَطَفان ، وماتت أُمه وهى حامل به ، وقالت : إذا أنا مت فشُقُوا بطنى فإن سيد غطفان فيه . ولها ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا منها سنانا . وفي بنى سنان يقول زُهير :

قوم أبوهم سِنان حين تَنسُبُهم ، طابوا وطابَ مِنَ الأولادِ ماوَلَدوا لوكان يَقعُد فوق الشمس مِن كرّم « قومٌ بأوِّ لهِمْ أو بَجدهِ ، قعدوا جِنَّ إذا فَزِعوا إنسُ إذا أمِنوا ، مُرَزَّءُون بَهالِيلُ إذا قُصدوا مُحَسَّدون على ماكان من نِعَم ، لا يَنزِعُ اللهُ منهم مالَهُ مُحسِدوا

وقال زهير في هرم بن سنان:

وَأَبِيَضَ فَيَسَـاضٍ يَدَاهُ غَمَامَةً ، على مُعْتَفِيه مَا تُغِبُ نوائــله تَرَاه إذا مَا جِئْتُه مُتَهِــلًلاً ، كأنك تُعْطيهِ الذي أنت سائله أخو ثِقةٍ لا تُتَلِفُ الحرُ مالَهُ ، ولكنه قد يُتَلِفُ المالَ نائلُهُ

أخد الحسن بن هانئ هذا المعنى فقال :

فتَى لا تغول الحَمْرُ شَعْمَةً ما لِهِ \* ولكن أيّادٍ عُوَّدٌ وبوادِى

(١) فخرأ واستعلاء.

10

١-

وقال زهير في هرم بن سنان وأهل بيته :

إليك أعْمَلُتُها أُسْلاً مَرَافِقُهما ، شهر أَين بجهض من أرحامها العَلَقُ حَى دَفَعْنَ إلى حُلْمِ شَمَلُهُم ، كالغيْثِ يَنبُتُ فَى آثارِهِ الورَقُ من أَهلِ بيْتِ يَى وَدُوالعرشِ فَصَلَّهُم ، يُبنى لهم فى جِنانِ الحُلْدِ مُنْ تَفَقَى من أهلِ بيْتِ يَى وَدُوالعرشِ فَصَلَّهُم ، يُبنى لهم فى جِنانِ الحُلْدِ مُنْ تَفَقَى المُطْعُمُونَ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزِمَتُ ، والطَّيِّبُونَ ثِبَاياً كلما عَرِقُوا كَانُ آخَرَهُم فَى الجُودِ أَوَّلُهُم ، إِنَّ الشَّمَائِلَ والاخلاقَ تَتَّفِقُ كَانَ آخَرَهُم فَى الجُودِ أَوَّلُهُم ، إِنَّ الشَّمَائِلَ والاخلاقَ تَتَّفِقُ لَى المُودِ الْوَلُونَ مَنْ الجُودِ أَوْلُهُم ، إِنَّ الشَّمَائِلَ والاخلاقَ تَتَّفِقُ السَفُوا وَنَاصَلُوا أُوسَابِقُوا اسْبَقُوا تَنافَسُ الأَرْضَ مَوْتَاهِ إِذَا دُفِنُوا ، كَا تَنُوفَى عَندَ البَاعَةِ الورِق وَقَالَ فَيْمِ أَيْضًا أَيْنَا فَيْمِ أَيْضًا :

وفيهم مقامات حسانَ وجوهُهم . وأندية ينتابها القول والفعل على مُكثريهم حق من يعتَفيهُم ، وعند الْمقلَّين السهاحة والبذل فساكان من خير أتوه فإنما ، توارثه آباه أبائهم قَبْل وهل يُنبت الخَطِّى إلا وشيجه ، وتُغرس إلا في منابتها النخل

\* \* \*

وأما كعب بن مامة الإيادي فسلم يأت عنه إلا ما ذُكر من إيثاره رفيقه خوء عن كب النَّمَريّ بالماء حتى مات عطشا ونجا النَّمريّ ، وهذا أكثر من كل ما أثنى لغيره.
وله يقول حبيب :

يَجودُ بالنَّفْسِ إن صَنَ البخيلُ جا ﴿ وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى عَايَةِ الْجَودِ وَلَهُ وَلِحَاتُمُ الطائلُ يقول :

۲.

كَعْبُ وَحَاثِمُ اللذانِ تَقَسَّما ﴿ خِطَطَ الْعُلَا مِنْ طَارِفَ وَتَلَيْدِ الْعُدَا الْدَى خَلَفَ السَّمَا السَّمِيدِ فَي الجَدَّ مِينَةَ خِطْرِمِ صِنْدِيدِ اللهِ اللهُ اللهُ السَّمِيدَ فَقُومُهُ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ بِهِ بِأَلْفَ شَهِيدٍ لِللَّا يَسْمَعُونَ بِهِ بِأَلْفَ شَهِيدٍ (٢٦)

## أجواد أهل الإسلام

عدتهم وأما أجواد أهل الإسلام فأحد عشر رجلا في عصر واحد، لم يكن قبلهم ولا بعدهم مثلهم .

أجوادا لحجاز فأجواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد : عُبيد الله بن العباس ، وعبد الله بن جعفر ، وسعيد بن العاص .

أجواد البصرة وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد وهم : عبد الله بن عامر بن كريز ، وعُبيد الله بن أبى بكرة مورلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومُسلم بن زياد ، وعُبيد الله بن معمر القُرشي ثم النبمي . وطلحة الطلحات ، وهو طلحة بن عبدالله ابن خلف الخزاءي ، وله يقلول الشاعر يرثيه ، ومات بسجستان وهو وال عليها .

نظَرَ اللهُ أعظُمًا دفنُموها ﴿ بسجِسْنانَ طلْحَة الطَّلَحَاتِ أجواد الكوفة (الحكوفة ثلاثة في عصر واحد، وهم: عتّاب بن ورقاء الرّياحي وأسماء بن خارجة الفَرزاريّ. وعِكرمة بن رِبعي الفيّاض.

### فمن جود عبيد الله بن عباس

1.

شى عن عبدالله أول من فطر جيرانه وأول من وضع الموائد على الطرق ، وأول من ابن عباس حَيّا على طعامه ، وأول من أنهبه ، وفيه يقول شاعر المدينة :

وفي السّنةِ الشهباء أَوْلَعَمْتَ حَامِضًا ، وحُملُوًا واَخْمَا تَامِكَا وَمُمَـزَّعَا وَأَنْتَ رَبِيعٌ للبِتَـانَى وعِضَمَةٌ ، إذا المَحْلُ من جَوِّ السَّمَاءِ تَطَلَعَا أُوكُ أَوْ الفَضل الذي كان رَحْمَةً ، وغَـوْنًا ونورًا للخـلائق أَجْمَعًا

ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه فقال : يا بن عباس ٢٠ إن لى عندك يداً وقد احتجت إليها . فصعّد فيه بصره وصوّبه ، فلم يعرفه ، ثم قال له : ما يَدُكَ عندنا ؟ قال : رأيتك واقفاً بزَمْزَم وغلامك يمتج لك من ماثها والشمس قد صهرتك ، فظلانك بطرف كسائى حتى شربت . قال : إنى لَأَذْكر

ذلك وإنه يتردد بين خاطرى وفكرى . ثم قال لقيّمه : ما عندك؟ قال : ماتنا دينار وعشرة آلاف درهم . قال : ادفعها إليه وما أراها تني بحق يده عندنا . فقال له الرجل : والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ماكفاه ، فكيف وقد ولد سيد الاولين والآخرين محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم شفع بك وبأبيك .

ومن جوده أيضاً: أنّ معاوية حبس عن الحسين بن على صلاتِه حتى ضاقت عليه حاله ، فقيل [له]: لو وجهت إلى ابن عمك عبيد الله ، فإنه قد قدم بنحو من ألف ألف دره . فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف من عُبيد الله ؟ فوالله لَمُو أَجْوِدُ من الربح إذا عصفت ، وأسخى من البحر إذا زخر . ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر فيه حَبْسَ معاوية عنه صلابه وضيق حاله وأنه يحتاج إلى مائة ألف دره . فلما قرأ عبيد الله كتابه ، وكان من أرق الناس قلباً وألينهم عطفاً ، انهملت عيناه ثم قال : وبالك يا معاوية بما اجترحت يداك من الإثم حين أصبحت لين المهاد رفيع العهاد ، والحسين يشكو ضيق الحال وكثرة العيال . ثم قال لقهرمانه : احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة ، قال لقهرمانه : احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة ، وأخبره أنى شاطرته مالى ، فإن أقنعه ذلك وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر . فقال له القيم : فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا ذلك دلائك على أمر يقيم حالك ! فلما أتى الرسول برسالته إلى الحسين قال : إنا لله ! خملت واقد على آب عمى وما حسبته يتسع لنا بهذا كله . فأخذ الشطر من ماله . خملت واقد عن ذلك في الإسلام .

ومن جوده أن معاوية بن أبى سفيان أهدى إليه وهو عنده بالشام من هدايا النّبروز حُللًا كثيرة ومِسْكا وآنية من ذهب وفضة ، ووجّهها مع حاجبه ، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها ، فقال : هل فى نفسك منها شي. ؟ قال : نعم والله ، إنّ فى نفسى منها ماكان فى نفس يعقوب من يوسف عليهما السلام . فضحك عبيد الله وقال : فشأ نك بها فهى لك . قال : جُعلتُ

فداك، أخاف أن يبلغ ذاك معاوية فيجد على . قال : فاختمها بخائمك وادفها إلى الحارن ، فإذا حان خروجنا حملها إليك ليلا . فقال الحاجب : والله لحَذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم ، ولوددت أنى لا أموت حتى أراك مكانه \_ يعنى معاوية \_ فظن عبيد الله أنها مكيدة منه ، قال : دع عنك هـذا الكلام ، فإنا قوم تنى بما وعدنا ولا ننقض ما أكدنا .

ومن جوده أيضا أنه أتاه سائل وهو لا يعرفه فقال له : تَصدَق ، فإنى نُبَّت أن عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم وآعتذر إليه ا فقال له : وأين أنا من عُبيد الله ؟ قال أبن أنت منه فى الحَسب أم كثرة الممال ؟ قال : فهما . قال : أما الحَسب فى الرجل فروء ته وفعله ، وإذا شتت فعلت ، وإذا فعلت كنت حَسيبا . فأعطاه ألني درهم وآعتذر له من ضيق الحبال ؛ فقال له السائل : إن لم تكن الم عُبيد الله بن عباس فأنت خير منه ، وإن كنت هو فأنت اليوم خيرٌ منك أمس . فأعطاه ألفاً أخرى . فقال السائل : هـذه هِزة كريم حسيب ، والله لقمد نقرت حجة قلى فأفرغتها فى قلبك ، فيا أخطأت إلا باعتراض الشك بين جوانحى .

ومن جوده أيضاً: أنه جاءه رجل من الانصار فقال: يابن عم رسول الله ، أبه وُلد لى فى هذه الليلة مولود ، وإنى سمّيته باسمك تبركا منى به ، وإن أمه ماتت . فقال عبيد الله : بارك الله لك فى الحبة ، وأجزل لك الاجر على المصيبة . ثم دعا بوكيله فقال : أنطلق الساعة فاشتر للولود جارية تخصيه ، وأدفع إليه ماتتى دينار للنفقة على تربيته ، ثم قال للانصارى . عُدْ إلينا بعد أيام ، فإنك جئتنا وفى العيش يُبس وفى المال قِلة . قال الانصارى : لو سبقت حاتماً يبوم واحد ما ذكرته العرب أبدا ، ولكنه سبقك فصرت له تاليا ، وأنا أشهد أن عَفْوَك أكثرُ من والله .

### جود عبدالله بن جعفر

ومن ُجُود عبد الله بن جعفر أن عبد الرحمل بن أبي عمّار دخلَ على نخاس يعرض قِيانا له ؛ فعلق واحدةً منهن ، فشهر بذكرها حتى مشى إليه عطاء وطاووس

شيء عن عبدالله ابن جانمر

وُمُجاهد يعذُلُونه ، فكان جوابه أن قال :

يَلُومُنِي فِيكِ أَقُوامٌ أَجالِسُهُم ، فما أَبالِي أَطَارَ اللَّوْمُ أَمْ وقعًا

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر ، فيلم يكن له هم غيره ، فيج فيعث إلى مولى الجارية فاشتراها منه بأربعين ألف درهم ، وأمر قيمة جواريه أن تزيّنها وتحليها ، ففعلت ؛ وبلغ النياس قدومه فدخلوا عليه ، فقال : مالى لا أرى ابن أبى عمار زارنا ؟ فأخير الشيخ ، فأناه مسلّما . فلما أراد أن يهض آستجلسه ، ثم قال : ما فَعَل حُبُ فلانة ؟ قال : في اللحم والدم والمنح والعصب . قال : أتعرفها لورأيتها ؟ قال : لو أَدْخِلتُ الجنة لم أَنكرها . فأم بها عبدُ الله أن تخرج إليه ، وقال له : إنما اشتريتها لك ، ووالله مادنوتُ منها مفشأنك بها مباركا لك فيها . فلما ولى قال : يا غلام ، احل معه مائة ألف درهم ينعم بها معها . قال : فبكى عبد الرحمن فرحا وقال : يأهل البيت ، لقد خصّكم الله بشرف ما حَصَّ به أحداً قبلكم من صُلب آدم ، فتهنكم هذه النعمة ، وبورك لكم فيها .

ومن جوده أيضاً أنه أعطى امرأة سألته مالا عظيما ، فقيل له : إنها لاتعرفك وكان يُرضيها اليسير . قال : إن كان برضيها اليسير فإنى لا أرضى إلا بالكثير ، وإن كانت لاتعرفى فأنا أعرف نفسى .

### جود سعيد بن العاص

ومن جود سعيد بن العاص أنه مرض وهو بالشام ، فعاده معاوية ومعه شُرَّحبيل بن السَّمْط ، ومُسلم بن عُقبة المُزى ، ويزيد بن شجرة الرَّهاوي . فلما نظر سعيد معاوية و آب عن صدر بجلسه إعظاماً لمعاوية ، فقال له معاوية : أقسمتُ عليك أبا عثمان ألا تتحرّك ، فقد ضَعُمْت بالعلة . فسقط ؛ فتبادر معاوية نحوه حتى حنا عليه ، وأخذ بيده فأقعده على فراشه وقعد معه ، وجعل يسائله عن عِلّته ومَنامه وغذائه ، ويصف له ما ينبغى أن يتوقّاه ، وأطال القُعود معه ؛ فلما خرج التفت إلى شرحبيل بن السّمط ، ويزيد بن شجرة ، فقال : هل رأيتها خللا في مال أبي عثمان ؟ فقالا : ما رأينا شيئاً نسكره . فقال لمسلم بن عقبة : ما تقول ؟

شيء عن سعيد إن العاس قال: رأيت. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت على حَشَمه ومواليه ثباباً وَسِعْهُ وَرَايِتُ صَن داره غيرَ مكنوس، ورأيت النجّار يُخاصمون قهرمانه. قال: صدقت، كل ذلك قد رأيتُه. فوجه إليه مع مُسلم بثلثهائة ألف، فسبق رسولُ يبشّره بها ويُخبره بماكان. فغضب سعيد وقال للرسول: إن صاحبك ظن أنه أحسنَ فأساء، وتأوّل فأخطأ؛ فأما وسخ ثياب الحشم فمن كثرة حركتِه آتسخ ثوبه، وأما كُذُس الدار فلبست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مِراتَه، وتَرَيْنَه لُبُسَه، ومعروقه عِطره، ثم لايسالي بمن مات هُزلا من ذي شحة أو حُرمة. وأما مُنازعة النجار قهرماني فمن كثرة خواتجه وبيعه وشرائه؛ لم يجد بُدًا من أن يكون ظالماً أو مظلوماً. وأما المال الذي أمر به أمير المؤمنين فوصلته كل ذي رحم قاطعة وهناته حكرائمته المنقم بها عليه، وقد قبلناه وأمرنا لصاحبك منه بماتة ألف، ولشرحبيل بن السّمط بمثلها، وليزيد بن شَجرة بمثلها، وفي سعة الله وبسّط يد أمير المؤمنين ما عليه مُعوَّنا.

فركب مُسلم بن عُقبة إلى معاوية فأعلمه ، فقال : صدق آبن عمى فيها قال ، وأخطأت فيها انتهيت إليه ، فاجعل نصيبك من المال لروح بن زِنْباع عَقُوبةً لك، فإنه من جنى جناية عوقب بمثلها ، كما أنه من فعل خيراكوفى عليه.

10

ومن جوده أيضا أن معاوية كان يُداول بينه وبين مروان بن الحمكم في ولاية المدينة ، فكان مروان يُقارضه ، فلما دخل على معاوية قال له : حكيف تركت أبا عبد الملك ؟ يمنى مروان . قال : تركنه منفّدا لامرك ، مُصلحا لعملك . قال معاوية : إنه كصاحب الحُنْبَزَة : كُنى إنصاجها فأكلها ! قال : كلا يا أمير المؤمنين ؛ إنه من قوم لا يأكلون إلا ما حصدوا ، ولا يحصدون إلا ما زرعوا . قال : فما الذي باعد بينك وبينه ؟ قال خِفْتُه على شرفى وخافنى على مثله . قال : فأى شيء كان له عندك ؟ قال : أسوَقُهُ حاضرا وأَسَرُه غانبا . قال : يا أبا عثمان ، تركتنا في هذه الحروب . قال : حلت الثقل وكُفيت الحزم . قال : فيا أبطأ بك ؟ قال غَناؤك غنى أبطأ بى ؟ قال غَناؤك . الحروب . قال : حلت الثقل وكُفيت الحزم . قال : فيا أبطأ بك ؟ قال غَناؤك غنى أبطأ بى ؟ قال غَناؤك . قال :

ذلك ظنُّنا بك . فأقبل معاوية على أهل الشمام فقال يأهل الشام ، مؤلاء قومى وهذا كلامهم . ثم قال : أخبرُ ني عن مالِك ، فقد نُبِّئت أنك تَتَعَرَّى فيه . قال : يا أمير المؤمنين ، لنا مالٌ يَغُرُج لنا منه فَضَّل ، فإذا كان ما خرج قليلا أنفقناه على قِلَّته ، وإن كان كثيرًا فكذلك ، غير أنا لاندِّخر منه شيئًا عن مُعْسِر ولا طالب ولا مستحمل ، ولا نسستأثر منه بِفَلَدَة لحم ولا مُزعة شحم . قال : فكم يدوم لك هذا؟ قال من السُّنة نِصْفَها . قال : في تصنع في باقيها؟ قال : نجد من يُسلفنا و يُسارع إلى معاملتنا . قال : ما أحدُ أُحْوَج إلى أن يصلح من شأنه منك . قال : إن شأتنا لصالح ياأمير المؤمنين ، ولو زدت في مالي مثلَه ماكنتُ إلا بمثل هــذه الحال . فأمر له معاوية بخمسين ألف درهم ، وقال : اشتر بها ضيعة تُعينك على مروأتك . فقال سعيد : بل أشترى بهما حمدًا وذكرا باقيا . أطعم بهما الجائع ، وأزوج بها الآيم ، وأفكَّ بها العانى ، وأواسى بها الصديق ، وأصلح بها حال الجار فلم تأت عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم . فقال معاوية : ما فضيلةٌ بعد الإيمان بالله هي أرفعُ في الذكر ولا أنبه في الشرف من الجود ، وحَسبك أن الله تبارك وتعالى جعل الجود أخد صفأته.

ومن جوده أيضا ماحكاه الأصمعيّ ، قال : كان سعيد بن العاص يسمّر معه مهاره إلى أن ينقضي حينٌ من الليل ، فانصرف عنه القوم ليلةٌ ورجلٌ قاعد لم يقم ، فأمر سعيد بإطفاء الشمعة وقال : حاجتَك يا فتى ؟ فذكر أنّ عليه ديناً ـ أربعةَ آلافِ درهم ، فأمر له بها ، وكان إطفاؤه للشمعة أكثرَ من عطائه .

# جود عبيد الله بن أبي بكرة

ومن جود عبيد الله بن أبي بكرة أنه أدلى إليه رجل بحرمة، فأمرله بمائة ألف ان أن بكرة درهم ، فقال : أصلحك الله ، ما وصلني أحدٌ بمثلها قط ، ولقد قطعتَ لساني عن شكر غيرك ، وما رأيتُ الدنيا في يد أحد أحسنَ منها في يدك، ولو لا أنت لم تبق لها يهجةٌ إلا أظلبتُ ، ولا نورٌ إلا انطمس .

شيءمنعبيداه

## جود عبيد الله بن معمر القرشي التيمي

شیءعن عبیداله این معبر

ومن جود عبيد الله بن معمر القرشي ، أن رجلا أتاه من أهل البصرة كأنت له جارية نفيسة قد أُدّبها بأنواع الادب حتى برعت وفاقت في جميع ذلك ،.ثم إنّ الدهر قَعَد بسيِّدها ومال عليه . وقَدِمَ عبيدُ الله بن مَعمر البصرة من بعض وجوهه ، فقالت لسيدها : إنى أريد أن أذكر لك شيئا أستحى منه ، إذ فيه جفاً. مني ، غير أنه يُمَمِّلُ ذلك عليّ ما أرى من ضيق حالك وقلة مالك وزوال نعمتك ، وما أخافه عليك من الآحتياج وضيق الحال ، وهذا عُبيد الله بن معمر قدم البصرة ، وقد علمتَ شرفه وفضلَه وسعة كفِّه وجودَ نفسه ، فلو أذنتَ لي فأصلحت من شأني ثم تقدمتَ بي إليه وعرضتَني عليه هدية ، رجوتُ أن يأتيك من مُكافأته ما يُقيلك الله به و يُنهضُك إن شـا. الله . قال : فبكي وجداً عليهــا وجزعا لفراقها منه ، ثم قال لها : لولا أنك نطقت بهذا ما أبتدأتك به أبدا . ثم نهض بها حتى أوقفها بين يدى عبيد الله فقال : أعزك الله ، هـذه جاريةٌ ربّيتها ورضيتُ مها لك ، فأ قبلُها مني هدية . فقال : مثلي لا يَستهدى من مثلك ؛ فهل لك في بيعها فأُجْزِلَ لك الثمن عليها حتى ترضى ؟ قال : الذي تراه . قال : 'يَقْنِعُكُ مَي عَشْرُ بِدَرِ فِي كُلِّ بِدِرة عشرةُ آلاف درهم ؟ قال : والله ياسيدي ما امتد أملي إلى عُشر ما ذكرت ، ولكن هذا فضلك المعروف وجودك المشهور . فأمر عبيد الله: بإخراج المال حتى صار بين يدى الرجل وقبضه، وقال للجارية: ادخلي الحجاب. فقال سيدها : أعزك الله ! لو أذنتَ لي في وداعها ! قال : نعم . فوقفت وقام ، وقال لهسا وعيناه تدمعان :

فهؤلاء أجواد الإسلام المشهورون فى الجُود المنسوبون إليه ، وهم أحد عشر رجلاكا ذكرنا وسَمَّيْنا ، وبعدهم طبقة أخرى من الاجواد ، قد شُهروا بِالجُود وعُرفوا بالكرم ، ومُحدت أفعالهم ، وسنذكر ما أمكننا ذكره منها إن شاء الله تعالى:

## الطبقة الثانية من الأجواد فنهم الحكم بن حَنْطب

شيء عنه

قبل لنصيب بن رباح: خَرِفَ شِعرُكُ أَبامِحِينَ اقالَ لا، ولَـكَن خَرِفَ الكرم؛ لقد رأيتُني ومدحتُ الحكم بن حنطب، فأعطاني ألف دينار ومائة ناقةوأربعهائة شاة.

وسأل أعرابي الحكم بن حنطب ، فأعطاه خسمائة دينار ، فبكي الاعرابي ، فقال : ما يُبكيك يا أعرابي ؟ لعلك استقللت ما أعطيناك ! قال : لا والله ، ولكني

أبكى لِما تأكلُ الارضُ منك، ثم أنشأ يقول:

وكَانْ آدمَ حين حانَ وفاتُهُ ، أوْصاكَ وهُوَ يَجودُ بالحَوْباءِ بَبَنيهِ أَن تَرْعاهُمُ فَرَعَيْتَهُم ، فكفَيْتَ آدمَ عَيْـلَة ٱلْابناء

العتبى قال : أخبرنى رجل من أهل منبج ، قال : قدم علينا الحكم بن حنطب وهو تُمثيلُقُ فأغنانا 1 قال له : كيف أغناكم وهو تُملق ؟ قال : علّمنا المكارم ، فعاد غنينا على فقيرنا .

## ومنهم معن بن زائدة

شيء عنه

وكان يقال فيه : حدِّث عن البحر ولاحَرَج ، وحدَّث عن معن ولاحَرَج : وأتاه رجل يسأله أن يحمله ، فقال : ياغلام ، أعطِه فرسا وبرِّذُوْناً وَبَغلا وعَيْرًا وَبَعِيرا وجارية . وقال ; لو عرفتُ مركوبا غير هؤلاء لاعطيتك .

العتبي قال : لما قدم معن بن زائدة البصرة واجتمع إليه الناس ، أتاه مروان
 ابن أبى حفصة فأخذ بعضادتن الباب ، فأنشده شعره للذى قاله فيه :

فَى أَحْجَمَ الْأَعْدَاءُ عَنْكَ بَقَيَّةً ، عَلَيْكَ ، وَلَكُنْ لَمْ يَرَوَا فَيْكَ مَطْمَعًا لَهُ رَاحِتَانِ الْمُتَفِّ وَالْجُودُ فَهِما ، أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَضُرَّ وَيَنْقَعَا (٧٧)

## ومهم يزيدبن المهلب

نيء عنه وكان هشام بن حسّان إذا ذكره قال : والله إن كانت السفنُ لتَجْرى في جوده .

وقیــل لیزید بن المهلّب : مالك لا تبنی دارا ؟ قال : منزلی دار الإمارة أو الحبس .

ولما أتى يزيدٌ بن عبد الملك برأس يزيد بن المهلب ، نال منه بعضُ جلسائه فقال له : مَهُ ! إن يزيد بن المهلّب طلب جسيما وركب عظيما ومات كريما .

ودخل الفرزدق على يزيد بن المهلُّب في الحبس فأنشده :

صَحَّ فَى قَيْدِكَ السَهَاحَةُ والجُّ ، لدُ وَفَكُّ العُناة والإفضالُ

قال : أتمدحنى وأنا فى هذه الحال ؟ قال . أصبتُك رخيصاً فاشتريتك . فأمر ١٠ له بعشرة آلاف .

وقال سليمان بن عبد الملك لموسى بن نُصير : آغْرَم ديتَك خمسين مرة . قال : ليس عندى ما أعْرَم . قال : والله لتَغْرَمَن ديتك مائة مرة . قال يزيد بن المهلّب : أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين . قال : آغرم . فغرمها عنه مائة ألف .

العتبى قال : أخبرنى توانة قال : استعمل الوايدُ بن عبد الملك عثمان بن حيّان و المرّى على المدينة وأمره بالفلطة على أهل الطّنة ؛ فلسا استُخلِف سلمهان أخذه بألنى ألف درهم ؛ فاجتمعت القيسية فى ذلك فتحمّلوا شعرها وضاقوا ذرعا بالشطر الشانى . ووافق ذلك استعمالُ سلمهانَ يزيد بن المهلب على العراق . فقال عمر بن هبيرة : عليكم ييزيد بن المهلب ، فما لها أحدُ غيردا فتحملوا إلى يزيد وفيهم محمربن هبيرة ، والقعقاع بن حبيب ، والهُذيل بن زُفر بن الحارث ، وانتهوا إلى رُواق بيريد . قال يحيي بن أقتل ـ وكان حاجاً ليزيد بن المهلب وكان رجلا من الآزد . يزيد . قال يحيي بن أقتل ـ وكان حاجاً ليزيد بن المهلب وكان رجلا من الآزد . فاستأذنت لهم غرج بزيد إلى الرواق فقرب ورحب ، ثم دعا بالغداء ، فأتوا بطعام ما أنكروا منه أكثرُ مما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثرُ مما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثرُ مما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثرُ مما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثرُ عما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثرُ عما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثر عما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثر عما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسناً ما أنكروا منه أكثر عما عرفوا ، فلما تغذّوا تكلم عتمان بن حيّان وكان لَسنا

مفوّها ، وقال : زادك الله فى توفيقك أيها الأمير ، إن الوليد بن عبد الملك وتجهى إلى المدينة عاملا عليها ، وأمرنى بالغلظة على أهل الظنّة والآخذ عليهم ؛ وإن سليهان أغرمنى غُرماً ، والله ما يَسَعُه مالى ولا تحمله طاقتى ؛ فأتيناك لتحمل من هذا المال ما خفّ عليك ، وما بق والله ثقيلٌ على . ثم تكلم كل منهم بما حضره، وقد اختصرنا كلامهم .

فقال يزيد بن المهلب : مرحباً بكم وأهلا ، إن خير المال ما تُضى فيه الحقوقُ وُحِملت به المغارم ، وإنما لى من المال ما فَضَلَ عن إخوانى ، وأيمُ الله لو علمتُ أن أحدا أملاً بحاجتكم منى لهديتُكم إليه فاحتكموا وأكروا . فقال عثمان بن حيان : النصف أصلح الله الأمير . قال : تعم وكرامة ، اغدُوا على مالكم فخذوه .

فشكروا له وقاموا فخرجوا. فلما صاروا على باب السرادق قال عمر بن مبيرة: قبّح الله رأيكم ، والله ما يبالى يزيد أنصفها تَحَمَّل أم كلّها . فمن لكم بالنصف الباقى ؟ قال القوم : هذا والله الرأى 1 وسمع يزيد مُناجاتهم ، فقال لحاجبه : انظر يا يحيي إن كان بتى على الفوم شى و فليرجعوا ، فرجعوا إليه وقالوا : أقلنا قال : قد فعلت . قالوا : فإن رأيت أن تحملها كلّها فأنت أهلُها ، وإن أبينت فيا لها أحد غيرك ، قال : قد فعلت .

وغدًا يزيدُ بن المهلب إلى سليمان فقال: يا أمير المؤمنين ، أتانى عثمان بن حيّان وأصحابه . قال : أمسيكُ في المال ؟ قال : نعم . قال سليمان : والله لآخذَنهُ منهم . قال يزيد والله ما حملته إلا لآؤذيه منهم . قال يزيد والله ما حملته إلا لآؤذيه ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إن هذه الحَمَالة وإن عظم خطبُها ، خَمْدُها والله أعظمُ منها ، ويدى مبسرطة بيدك ، فابسطها لسترالها . ثم غدا يزيد بالمال على الخزّان فدفعه إليهم . فدخلوا على سليمان فأخبروه بقبض المال ، فقال : وفت يمين سليمان ، أحلوا إلى أبى خاله ماله .

فقال عدى بن الرقاع العاملي:

ولله عَيْنَا مَنْ رأَى كَعَمَالَةٍ ﴿ تَعَمَّلُهَا كَبْشُ الْعِـــرَاقِ يَزِيدُ الْاصِمِعِي قَالَ : قدم على يزيد بن المهلّب قومٌ من قُضاعة من بني ضبّة ، فقال منه :

رجل منهم :

شيء عنه

والله ما نَدْرَى إذا ما فاتنا ، طلَب إليكَ مَن الَّذِى انتَطَلَبُ؟
ولقدْ ضَرْبْنا فى البلادِ فلمْ نَجِدْ ، أحداً سِواكَ إلى المكارِم يُدْسَبُ
فاصبرْ لعادَتِنا التى عود تنا ، أو لا فأرشِدْنا إلى مَنْ نَدْهَبُ؟
فأصر له بألف دينار ؛ فلما كان فى العام المقبل وفد عليه فقال :
مالى أرّى أبوابَهُمْ مَهُجُدورةً ، وكأن بابَكَ يَجْمَعُ الاسواقِ أَرَجَوْكَ أَمْ عَافُوكَ أَمْ شَامُوا النَّدَى ، بِيدَيْك فاجتَمَعُوا مِنَ الآفاقِ إِنّى رأَيْتُكَ للبكارِمِ عاشِدَةً « والمَكْرُماتُ قليدلةُ العُشَاقِ فأم له بعشرة آلاف درهم .

ومر يزيد بن المهلّب في طريق البصرة بأعرابيّة ، فأهدت إليه عنزا ، فقبلها وقال لابنه معاوية : ماعندك من نفقة ؟ قال : ثمانمائة درهم . قال : ادفعها إليها ١ قال إنها لا تعرفك ويُرضيها اليسير قال : إن كانت لا تعرفي فأنا أعرف نفسي ، وإن كان يُرضيها اليسير فأنا لا أرضي إلا بالكثير .

# ومنهم يزيد بن حاتم

وكتب إليه رجل من العلما. يستوصله ، فبعث إليه ثلاثين ألف درهم ، وكتب إليه : • أما بعد ، فقد بعثت إليك بثلاثين ألفاً ، لا أكثرها آمتناناً ، ولا أقللها تحثيراً ، ولا أستثبك عليها ثناء ، ولا أقطع لك بها رجاء ، والسلام ..

۲.

وكان ربيعة الرَّق قد قدم مصر فأَنّى يزيدَ بن حاتم الوردى فــلم 'يعطه شيئا ، فشغل عنه ببعض الامر ، فخرج وهو يقول :

أَدانى ولا كَفْرانَ لِلهِ راجِعًا ، بِعُنَّى حُنَيْن من تَوالِ ابنِ حاتم

فسأل عنه يزيد ، فأخبر أنه قد خرج وقال كذا ، وأنشد البيت ؛ فأرسل فى طلبه فأنى به ، فقال : كيف قلت ؟ فأنشده البيت ؛ فقال تُسفِلنا عنك 1 ثم أمر بخُفَيْهِ فَلِعَنا من رجليه ومُلِئنا مالًا ، وقال : ارجع بهما بدلا من خُفَيْ حُنين 1 فقال فيه لما عُزل عن مصر وولى مكانه يزيد بن حاثم :

بكي أهلُ مِصْرِ بالنَّمُوعِ السَّواجِمِ \* غداة غداً منها الآغَرُ ابنُ حاتيم ِ
 وفها يقول:

اشَتَّانَ مَا بَينَ اليَزِيدَ بِنِ فَى النَّدَى ، يَزِيدَ سُلَيْمِ وَالْأَغْسِّ ابْنِ حَاتِمِ فَهُمُّ الْفَتَى الْآزْدَىِّ إِنْلَافُ مَالِهِ ، وهَمُّ الفَّى القَيْسَىُّ جَمْعُ الدَّرَاهِمِ فلا يَحْسَبِ التَّمَتَامُ أَنِّى هَجَوْنُتُهُ ، ولكنَّنَى فضَّلتُ أَهْلَ الْمَكَارِمِ (')

الله وخرج إليه رجل من الشعراء يمدحه ، فلما بلغ مصر وجده قلا مات ؛
 فقال فيه :

لَنْ مِضْرُ فَا تَنْنَى بِمَا كُنْتُ أَرَّبِى ، وأَخَلَفَىٰ منها الذي كُنْتُ آمُلُ اللهِ عَلَيْتُ آمُلُ اللهِ مَا يَخْشَى الفَتَى هُوَ نَا يُلُ اللهِ كُلُّ مَا يَوْجُو الفَتَى هُوَ نَا يُلُ اللهِ كُلُّ مَا يَوْجُو الفَتَى هُوَ نَا يُلُ وَمَا كُلُ مَا يَوْجُو الفَتَى هُوَ نَا يُلُلُ ومَا كَانَ بَيْنِي لَوْ لَقِبَتُكَ سَالِمًا \* وبَيْنَ الفِنِي إِلَّا لِبَالٍ قَلَامُلُ وما كَانَ بَيْنِي لَوْ لَقِبَتُكَ سَالِمًا \* وبَيْنَ الفِنِي إِلَّا لِبِالِ قَلَامُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومنهم أبو دُلف

واسمه القاسم بن إسماعيل ، وفيه يقول علىُّ بن جَبلة :

إنما الدنيا أبو دُلَفٍ ، بين مَبْدَاهُ وتُحْتَضَرِهُ فإذا ولَّى أبو دُلَفٍ » ولَّتِ الدنيا على أثرِهُ

وقال فيه رجل من.شعراء الكوفة:

الله أُجْرَى من الأرزاق أكثرها ، على العبادِ ، على كنَّى أبى دلَفِ
 بَارَى الرياحَ فأعطَى وهي جارية » حتى إذا وقفَت أعطى ولم يقفِ

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحير.

مَا خَطَّ ، لا ، كَاتِبَاهُ فَى صَحِيفَتِهِ \* يَوْماً كَا نُحَطَّ ،لا ، فَي سَائرِ الصَّحَفُ فأعطاه ثلاثين ألفًا .

#### ومدحه آخر فقال فيه :

يُشْبِهُ الرَّعْدُ إِذَا الرَعَدُ رَجَفَ ﴿ كَأَنَهُ البَرْقُ إِذَا البَرقُ خَطَفْ كَأَنَهُ البَرْقُ إِذَا البَرقُ خَطَفْ كَأَنَهُ المُوتُ إِذَا المُوتُ أَزِفْ و تَحْمِلُهُ إِلَى الوغَى الحَيْلُ القُطُفُ إِن سَارَ سَارَ الجَدُ أَو حَلَّ وَقَفْ و انظر بعينَيكَ إِلَى أَسْنَى الشَّرَفْ هَــلهُ أَن سَارَ سَارَ الجَدُ أَو حَلَّ وَقَفْ و انظر بعينَيكَ إِلَى أَسْنَى الشَّرَفُ هَــ انظر بعينَيكَ إِلَى أَسْنَى الشَّرَفُ هَــ مَا لَنْ سَارَ سَارَ الله بَقُدْرة فَ أَو بِكُلَفْ و خَلْقُ مِن النَّاسِ سِوى أَبِى دُلَفْ فَاعِطَاه خمسين أَلْهَا .

## ومن أخبار معن بن زائدة

قال شراحیل بن معن بن زائدة : حج هارون الرشید وزمیله أبو یوسف ۱۰ القاضی ، وكنت كثیرا ما أسایره ، إذ عرض له أعرائي من بنی أسد فأنشده شعرا مدحه فیه وأفرط ، فقال له هارون : ألم أنهَكَ عن مثل هـذا فی مدحك یا أخا بنی أسد ؟ إذا قلت فینا فقل كقول القائل فی أب هذا :

بَنو مطر يوم اللقاء كأنهم \* أسود لها في غِيلِ خِفَانَ أَشْبُلُ هُمْ يَمْنونُ السَّمَاكُيْنِ مَنْزِلُ هُمَ يَمْنونُ السَّمَاكُيْنِ مَنْزِلُ مَالِيلُ في الإسلام سادوا ولم يكن \* كأوَّلُمُ في الجاهليَّةِ أُوَّلُ وَمَا يَستطيعُ الفاعلون فَعالَمُ \* وإن أَحْسَنوا في النائباتِ وأَجْمَلُوا هُمُ القَومُ إِنْ قالُوا أَصَابُوا وإنْ دُعُوا \* أَجابُوا وإنْ أَعْطَوْ الطابُوا وأَجْزِلُوا هُمُ القَومُ إِنْ قالُوا أَصَابُوا وإنْ دُعُوا \* أَجابُوا وإنْ أَعْطَوْ الطابُوا وأَجزِلُوا

### ومنهم خالد بن عبد الله القسرى

وهو الذي يقول فيه الشاعر :

... إلى خالدٍ حتى أُنِخُنَ بِخالِدٍ ه فَيْغُمِ الفَّتَى يُرْجَى وَنَعُمَ الْمُؤَمِّلُ

شىء عنه

شيء عنه

۲.

بينا خالد بن عبد الله القسرى جالس فى مظلة له ، إذ نظر إلى أعرابى يخبّ به بعيره مُقبــلا نحوه ؛ فقال لحاجبه . إذا قدم فلا تَحجبُه . فلما قدم أدخله عليــه ، فسلّم وقال ؛

أَصْلَحَكَ اللهُ قُلَّ مَا يَبَدَى ، فَمَا أُطِيقُ العِيبَالَ إِذْ كَثُرُوا أَنَاخَ دَهْـــُرٌ أَلْقَ بَكُلْـكَلِهِ ، فأَرْسَلُونَى إلَيْكَ وَانْتَظُرُوا فقال خاله : أرسلوك وانتظروا ؟ والله لا تنزل حتى تنصرف إليهم بما يشره . وأمر له بجائزة عظيمة وكسوة شريفة .

## ومنهم عدى بن حاتم

دخل عليه ابن دارة فقال: إنى مدحتُك. قال: أَمْسِك حتى آتيك بمالى ثم نى. عنا المدخنى على حَسبه ، فإنى أكره ألّا أُعطيك ثمنَ ما تقول ، لى ألفُ شاة ، وألفُ درهم ، وثلاثة أعبد ، وثلاث إماء ، وفرسى هذا حُبس فى سبيل الله ، فامد حنى على حسب ما أخبرتك . فقال :

## أصفاد الملوك على المدح

سعيد بن مُسلم الباهلي قال : قدم على الرشيد أعرابي من باهلة وعليه جُبة بين الرشيد . حِبَرة ، وردا. يَمَان قد شدَّه على وسطه ثم ثناه على عاتقه ، وعمامة قد عصبها على وباهلي فَوْدَيه وأرخى لهما عُذَبة مر خَلْفه ، فَثَلَ بين يدى الرشيد ، فقال سعيد : يا أعرابي ، خذ في شَرفِ أمير المؤمنين . فاندفع في شعره . فقال الرشسيد :

يا أعرابى ، أسمعك مُستحسنا وأنكرك متهما ؛ فقل لنا بنتين في هذين بيني محداً الأمين وعبد الله المأمون ابنيه ، وهما عن حفافيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، حلمتنى على الوغر القردد ورجعتنى عن السَّهْل الجَدد ، روعة الحلافة ، وبهر الدرجة ، ونفور القوافى على البدية ؛ فأرودنى تتألف لى نوافر ها ويسكن روعى . قال : قد فعلت ، وجعلت اعتدارك بدلا من امتحانك . قال : يا أمير المؤمنين ، قلست الحناق ، وسهلت ميدان السباق ؛ فأنشأ يقول :

بَنَيْتَ لعب لِهِ ثُمَّ مُحمدٍ ، ذُرَا ثُبَةِ الإسلامِ فَاخْضَرَّ عودُها هما طُنُباها ، باركَ اللهُ فيهما ، وأنتَ أميرَ المؤمنينَ عمودُها فقال الرشيد : وأنت يا أعرابي ، بارك الله فيك ا فَسَلُ ولا تكن مسألتُك دون إحسانك . قال الهُنيْدَةَ يا أمير المؤمنين . فأمر له بمائة ناقة وسبع خِلَع .

وقال مَروان بن أبى حفصة : دخلت على المهدى فآستنشدنى ، فأنشدته الشعر الذي أقول فيه :

المهدىومهوان وقال مر ابن أبي حنصة اللذي أقول فب

طَرَقَتْكَ زَائِرةً فَى خَيَالَهَا ، بَيضاء تَنشُرُ بِالْجِبَاءِ دَلالْهَا قَادتُ فَوَادَكَ فَاسْتَقَادَ ومِثلُها ، قادَ القلوبَ إلى الصّبا فأمالهَا

10 .

1.

حتى انتهيت إلى قولى :

شَهدتُ مِن الْانفالِ آخرُ آية () \* بِـتُراثِهِمْ فرجو ُتُمُ إبطالهَا هل تَطْمِسُونَ مِنَ السّاء نجومَها \* بأكُفُّكُمْ أو تَسْتُرون هِلالهَا أو تَحدون مَقالةً عن ربّكُمْ \* جِـــبريلُ بَلّغَها النّبِيّ فقالها

قال: وأنشدته أيضاً شعرى الذي أقول فيه:

يابن الذي وَرِثَ النِيَّ مُحَمِّداً ه دون الاقاربِ من ذوى الارحامِ الوحيُ بَيْنَ بَنِي البَّناتِ وبِينَكُمُ ۞ تُطعِ الخِصامِ فلَاتَ حين خِصامِ

<sup>(</sup>۱) يريد قوله تعالى ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولئك متكم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ).

ما للنساءِ مع الرِّجالِ فريضةٌ ، نَزَلت بِذلك سورةُ الأنعام أَنَّى يَكُونَ وَلِيسَ ذَاكَ بِكَائِنَ ﴿ لِبَنِّي البِّنَاتِ وِرَاثَةُ الْأَعْمَامِ أَانَى سِهَامَهِمُ الكتابُ فَاوَلُوا ، أَن يَشْرَعُوا فِهَا بِغَــَدْرِ سِهَامٍ ظَفِرَتْ بَنُو سَاقَى الْحَجِيْجِ بَحَقْهُم ؛ وغُرِزْ مُمُ بَتُوَهُمُ الْأَحْسِلام

قال مروان بن أبي حفصة : فلما أنشدت المهديّ الشعرين قال : وجب حمَّك على هؤلاء \_ وعنده جماعة من أهل بيته \_ قد أمرتُ لك بثلاثين أَلْفاً ، و فَرَضْتُ على موسى خمسةَ ألاف، وعلى هارون مثاَها ، وعلى علىّ أربعة آلاف ، وعلى العبَّاس كذا ، وعلى فلان كذا فحسَبتُ سبعين ألفاً . قال : فأمر بالثلاثين ألفاً فأتى بها، ثم قال: اغدُ على هؤلاء ونُحذُ ما فَرضتُ لك . فأتيت موسى فأمر لى بخمسة آلاف ، وأتيت هارون فأمر لي بمثلها . وأتيت عليا ، قال : قَصَّر بي دون إِخْوِ تَى فَلْنَ أَقِصِّر بِنَفْسِي . فأمر لي يخمسة آلاف فأخذت من الباقين سبعين ألفاً .

عبد الماك وأعشى ريعة ودخل أعشى ربيعة على عبد الملك بن مروان، وعن يمينه الوليد وعن يساره سلمان : فقال له عبد الملك : ماذا بق يا أيا المغيرة ؟ قال : مضى ما مضى وبق ما يق . وأنشأ يقول:

وما أنا في حَتى ولا في خُصومتي ۽ بمُهْتَضَم حَتى ولا قارع سِنَى ولا مُسلم مَوْلاي مِن سوء ما جَنَّى ، ولا خانفٌ مولاي من سوء ما أَجْنَى ونَصْلِيَ فِي الْأَقُوامِ وَالشِّعْرِ أَنْنِي \* أَقُولُ الذِي أَعْنِي وَأَعْرِفُ مَا أَعْنِي وأنَّ فَوَادَى بِين جَنْنَيَّ عَالَمٌ ﴿ بِمَا أَبِصَرَتْ عَيْنِي وَمَا سَمِعَتْ أَذْنِي وإنى وإنْ فَصلتُ مروانَ وِابنَهُ ﴿ عَلَى النَّاسِ، قَدَ فَضَّلْتُ خَيْرَ أَبِ وَابْنَ

١٥

. ب نضحك عبد الملك وقال للوليد وسلمان: أتلوماني على هذا؟ وأمر له بعشرة آلاف.

العتبي قال : دخل الفرزدق على عبد الرحمن الثقني بن أم الحكم ، فقال له عبد الرحن : أما فراس ، دعني من شعرك الذي لا يأتي آخره حتى يُنسَى أولُه ، وقل في بيزير ينتلان أنواهَ الرواة ، وأعطيكُها عطيةً لم يُعطِكها أحدٌ قبلي . (44)

عبد الرحمن ابزالم النرزدق

فندا عليه وهو يقول :

وأنت ابن بَطْحَاوَىٰ قُرِيْشٍ فإن ثَشَأَ ، فكن مِنْ ثَقَيْفٍ سَيْل ذى حَدَّبٍ غَمْر وأنت ابن فَرْع ماجدٍ لعَقبلةٍ ، تلقَّتُ له الشمس المُضيئة بالبدر قال : أحسنت ، وأمر له بعشرة آلاف .

> الفضال بن يحمي وفتى من التجار

أبو سويد قال: أخبرنى الكوفى قال: آعترض الفضلَ بن يحيي بن خالد فى وقت خروجه إلى خراسان فتى من التجاركان شَخَص إلى الكوفة فقُطع به وأُخِذ جميعُ ماكان معه، فأخذ بعنان دابة الفضل وقال:

سأَرْسِلُ بِيْتَا لِيسِ فِي الشَّعْرِ مِثْلُهُ ، يُقَطِّعُ أَعْنَاقَ البيوتِ الشَّوادِدِ أَقَامَ النَّدي والبأسُ في كلِّ منزلٍ ، أَقَامَ بِهِ الفضلُ بنُ يحيى بنِ خالِد قال فأمر له بمائة ألف درهم .

> زيدة وابن أبي حنصة قرأيات مدح مها الأمين

العتبى : قال أبو الجنوب مروان بن أبى حفصة أبياتاً ورفعها إلى زبيدة ابنة جعفر يمتدح ابنها محمدا ، وفيها يقول :

> قه ِ دَرُك بِاعَقیلة جعفرِ \* ماذا وَلَدْتِ مِن العُلاوالسُّوددِ إِنَّ الحُلافَةَ قَد تَبِيِّنَ نُورُهَا ، للنَّاظَرِينَ عَلَى جَبِينِ مُحمدِ فأمرت أَن يُملاً فُهُ دُرًّا .

10

١.

الحــن بن سهل وعلى بن جبلة

وقال الحسن بن رجاء الكاتب : قَدِم علينا على بن جبلة إلى عسكر الحسن ابن سهل ، والمأمونُ هناك بانياً على خديجة بنت الحسن بن سهل ، لعروفة ببوران ، ونحن إذ ذاك ُنجرى على نيف وسبعين ألف فلاح . وكان الحسن بن سهل مع المامون يَتصبّح ؛ فكان الحسن يجلس للناس إلى وقت انتباهه ، فلما قدم على بن جبلة نزل بى ، فقلت له : قده قوى شغل الأمير . قال : إذاً لا أضبع معك ! قلت : ٧٠ أجل . فدخلت على الحسن بن سهل فى وقت ظُهوره فأعلتُه مكانه ؛ فقال : أخل ، فدخلت على الحسن بن سهل فى وقت ظُهوره فأعلتُه مكانه ؛ فقال . يُعْطَى عشرة ألاق مائحن فيه ؟ قلت : استَ بمشغول عن الأمر له . فقال . يُعْطَى عشرة ألاف إلى أن نتفرغ له . فأعلت على بن جبلة ؛ فقال فى كلمة له : أعظمَتُه يا وَلَى الحق مُبتدئا ، عَطِيَّة كافاً ثُمْدى ولم تَرَنى

ما شِمْتُ بَرْ قَلَكَ حَتَى نِلْتُ رَبِّقَهُ مَ كَأَمَا كَنتَ بِالْجَدُّوَى تُبَادِرُنَى عرض رجل لابن طَوْق وقد خرج مشازها في الرحبة فناوله رقعة فيها جميع ابنطون ورجل حاجته ، فأخذها فإذا فها :

> جَعَلَتُك دُنْيَايَ فِانْ أَنْتَ جُدْتَ لِي \* بَخَيْرٍ وَإِلَّا فَالسَّلَامُ عَلَى الدُّنيَا فقال: والله الاصَدقَنَّ فَلَمْك. فاعطاه حتى أغناه.

عرض دعبل بن على الشاعر لعبد الله بن طاهر الحراسانى وهو راكب فى عبدالله بنطاهم ودعبل بن على ودعبل بن على حراقه له فى دجلة ، فأشار إليه برقعة ، فأمر بأخذها ، فإذا فيها :

عجِبْتُ لحرَاقة بنِ النُعسَدِينِ كَيْفَ تَسَيْرُ وَلَا تَغْرَقُ وَبَحْرَانِ مِنْ تَحْيَهَا وَاحِدٌ ، وَآخَرُ مِنْ فَوْقِهَا مُطْبَقُ وأَعِبُ مِنْ ذَاكَ عِيدائها ، إذا مسها كَيْف لا تُورِقُ فأمر له بخمسة آلاف درهم وجارية وفرس.

وخرج عبد الله بن طاهر فتلقاه دعبل برقعة فيها :

طَلَعَتْ قَنَاتُكَ بِالسَّعَادَةِ فَوْقَهَا هَ مَعْصُودَةً بَلُواءِ مُلْكِ مُقْبِلِ
تَهَتَّوْ فَوْقَ طَرِيدَ تَيْنِ كَأَنْمِنا هِ تَهْفُو يُقَصُّ لِهَا جَنَاحًا أَجْدَلِ
ربِحَ البخيلُ على احتيالِ عِرْضَهُ ه بِنَدى يَدَيْكَ وَوْجُهِكَ الْمُتَهَلِّلِ
لو كَانَ يَعْلَمُ أَنْ نَيْلَكَ عَاجِل ه مَا فَاضَ مِنْهُ جَنُولُ في جَنُولُ

فأمر له يخمسة آلاف.

ووقف رجل من الشعراء إلى عبد الله بن طاهر فأنشده: إذا قِبلَ: أَىْ فَتَّى تَعْلَمُونَ ، أَهَشَّ إلى البأسِ والنائلِ وأَضْرَبَ لِلْهَامِ يَوْمَ الوغَى ، وأَطْعَمَ فَى الزَّمَنِ الماحِل؟

أشارَ إليك جَمِيعُ الآنامِ ، إشارةَ غزقَ إلى ساجِلِ

فأمر له بخمسة آلاف درم.

أحد بن مُطير قال : أنشدت عبد الله بن طاهر أبياتاً كنتُ مدحت بها بعض

١٥

۲.

مبدافة بنمااهم وشاعر

#### الوُّلاة ، وهي :

له يومُ بُوْسٍ فيهِ للناسِ أَبُوُس ، ويومُ نعِيمٍ فيهِ للناسِ أَنْعُمُ فيمُ فيمُ فيم فيهِ للناسِ أَنْعُمُ فيقطُر يومَ البؤسِ من كُفّهِ اللّهُمُ فلوْ أَنَّ يَومِ البُؤسِ لَمْ يَنْنَ كُفّهُ ، على الناسِ لم يُصْبِحُ على الارضُ بُحْرِمُ فلوْ أَنَّ يَومِ الجُودِ فرَغَ كُفّهُ ، لبذل النّدَى ما كانَ بالارضِ مُعْدِم فقال لى عبد الله : كم أعطاك ؟ قلت : خمسة آلاف . قال : فقبلتها ؟ قلت نعم. قال لى ت أخطأت ؛ ما ثمن هذه إلا مائةُ ألف .

أبو جنفر وحماد تجرد

ودخل حماد عجرد على أبى جعفر بعد موت أبى العبّاس أخيه فأنشده : أبوكَ بعدَ أبى العبّاسِ إذْ بانا « يا أكرمَ الناسِ أعْراقاً وعيدَانا لو عجّ عود على قوم عُصارتَهُ « لَمعجَّ عودُكُ فينا المِسْكَ والبانا فأمر له بخمسة آلاف درهم .

> سعید بن خالد وموسیشهوات

القحدى قال: جاء موسى شَهرات إلى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان ، فقال : فقال : إن هنا جارية تعشّقُتُها ، وأبوا أن ينقُصرنى عن مائتى دينار . فقال : بورك فيه فذهب إلى سعيد بن خالد بن أسيد ، وأمّه عائشة بنت طلحة الطلحات فدَعا بِمِطْرَف خَرْ فبسطه وعقد فى كل ركن من أركانه مائة دينار ، وقال لموسى خذ المُطِرف بما فيه . فأخذه ، ثم غدا عليه فأنشده :

أبا خالد أعنى سعيد بنَ خالد ، أخا العُرَف ، لا أعنى ابن بنتِ سعيد ولكنّنى أغني ابنَ عائشة الذي ، أبو أبويهِ خاللهُ بنُ أسيد عَبدَ النّدى ما عاشَ برُضَ النّدى بقميد عَبدَ النّدى ما عاشَ برُضَ النّدى بقميد دعُوهُ دعُوه إنّكُمْ قد رقدْتُهُمُ ، وما هو عن أحسابِكُم بِرَقُودِ العتى قال : سمعت عمى ينشد لابى العباس الزبيرى :

للزبیری فی آل مروان

وكلُّ خليفةٍ وولِيِّ عهد و لكمُ يا آلَ مَرُوانَ الفِداءِ إِمَارَتُكُمُ شَفَاءُ حَيْثُ كَانتُ ، وبغضُ الملرةِ الاقوامِ ذاء

فأنتم تُحسنُون إذا مَلكُتُم ﴿ وَبَعْضُ الْقُومِ إِنْ مَلكُوا أَسَاءُوا اللَّهُ ﴿ وَبَيْنَكُم لَا وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَبَيْنَكُم وَأَنْتُم ﴿ لَا يَدِيهِم وَارْجُلِهِم سَمَاءً فَقَلْتَ لَهُ : كُم أَعْطَى عَلَيْهَا ؟ قال : عشرين أَلفاً .

الأصمعي قال : حدثني رؤبة قال : دخلت على أبي مُسلم صاحب الدعوة ، فلما البورسلم يروبة أبصر في أبصر في نادي : يارؤبة . فأجبته :

لَبَيْكَ إِذْ دَعَوْتَى لَبَيْكَا ، أَخَدُ رَبًا ساقَى إليْكَا الْحِيدُ وَالنَّغْمَةُ فَي يَدَيْكَا

قال: بل فى يدي اللهِ تعالى . قلت له : وأنت إذا أنعمتَ أجدت . ثم قلت : ١٠- يأذن لى أمير المؤمنين فى الإنشاد؟ قال: نعم؛ فأنشدته:

ما زال يأتى المُلْكَ فى أقطارِهِ ، وعن يَمينهِ وعن يسارِهِ

مُشَمِّراً لا يصطلل بِنارِهِ ، حتى أقرَّ الملْك فى قرارِهِ

فقال : يا رؤبة ، إنك أتيتنا وقد شفّ المالُ واستنفده الإنفاق ، وقد أمرنا

لك بجائزة ، وهى تافهة يسيرة ، ومنك العود وعلينا المُعَوِّل ، والدهر أطرَقُ

مُستَنَبِّ (') ، فلا تجعل بيننا وبينك الاسِدة . قال رؤبة : فقلت : الذي أفادنى

الاميرُ من كلامه أكثرُ من الذي أفادنى من ماله .

هشاموتصيب

ودخل نصيب بن رباح على هشام فأنشده :

إذا استبق الناس العُلا سَبَقَتْهُم م يَمِنُكَ عَفَّوا ثُمَّ صَلَّت شِمَالِكا فقال هشام: بلغت غاية المدح فسَلْني. فقال: يا أمير المؤمنين ، يداك بالعطية اطلق من لساني بالمسألة. قال: لا بُد أن تفعل. قال: لى ابنة نفضت عليها من سوادي فكسدها ، فلو أنفقها أميرُ المؤمنين بشيء بجعله لها . قال: فأقطعها أرضا ، وأمر لها يحلي وكسوة . فنفقت السوداد .

<sup>(</sup>١) الأطرق والمستتب: من أوصاف البعير ، وهو الصعيف الدليل.

عبد الله بن جعفرونصيب

هشام وأبوالنجم

الرياشي عن الأصمعي قال : مدح نُصيب بن رباح عبد الله بن جعفر فأمر له بَمال كثير وكُسوة شريفة ورواحل مُوقَرة بُرًا وتمراً ؛ فقيل له : أتفعل هـذا بمثل هذا العبد الاسود ؟ قال : أما لئن كان عبداً إن شعره في لَحُرّ ؛ ولئن كان أسود إنّ ثناءه لابيض ، وإنما أخذ مالًا يَمني وثياباً تَبلي ورواحلَ تنضَى ، وأعطى مديحاً يُروى وثناء يَبثق .

وذكروا عن أبى النجم العِجلى أنه أنشد هشاماً شعره الذى بقول فيه : ه الحد لله الوهوب الجزل

وهو من أجود شعره ، حتى آنتهى إلى قوله :

والشمس في الجو كعين الاحول ه

وكان هشام أحول ، فأغضبه ذلك ، فأمر به فطرد . فأمل أبو النجم رجعته ، وكان يأوى إلى المسجد ، فأرق هشام ذات ليلة فقال لحاجبه : أبغنى رجلا عربيا فصيحاً يُحدّثنى وينشدنى . فطلب له ما سأل ، فوجد أبا النجم ، فأتى به ، فلما دخل عليه قال : أين تكون منذ أقصيناك ؟ قال : حيث ألفانى رسولك . قال : فن كان أبا النجم مَثُواك ؟ قال : رجلين ، أتَغدَّى عند أحدهما وأتعشَّى عند لأخر . قال : في الك من الولد ؟ قال : ابنتان ، قال أزَوَجْتُهما ؟ قال : زَوْجْتُ ها إحداهما . قال : زَوْجْتُ ها إحداهما . قال : في أوصيتَها ليلة أهديتَها ؟ قال : قلت لها :

سُتِّى الحَاةَ وابَهِي عليها ، وأن أبت فازْدَلَنَى إليها ثم اقْرَعِى بالعودِ مِرْفقَيْها » وجدِّدى الخُلف به عليها ه لا تخبرى الدهر بذاكِ ابدَيْها ،

قال: فهل أوصيتها بعد هذا ؟ قال: نعم ؛

أَوْصَيْتُ مِنْ بَرَّةَ قَلْمَا بَرَّا ، بِالْكَلْبِ خِيْرًا وَالْحَاةِ شَرَّا لَا تَسَامَى خَنْقًا لَهَا وَجَرًا ، وَالْحَيْ عُنِّهِمْ بِشَرَ طُرَّا ، وَالْحَيْ عُنِّهِمْ بِشَرَ طُرَّا ، وَإِلْ خُلُو الْحَيَاةِ مُرَا وَإِنْ كَسَوْلِكِ ذَهِبا وَدُرًا ، حتى يَرُوا خُلُو الْحَيَاةِ مُرَا

0

۲.

قال هشام لحاجبه: مافعلتَ بالدنانير التي أمرتُك بقبضها؟ قال: هي عندي، وهي خسمائة دينار. قال له: ادفعها لابي النّجم ليجعلها في رجـلَيُ طـلّامة مكان الحنطين.

أبو عبيدة قال: حدّثني يونس بن حبيب قال: لما استخلف مروان بن محمد مروان بن محمد وطريق وطريق الشعراء بهنثونه بالحلافة، فتقدّم إليه طُريح بن إسماعيل الثقني، خال ودو الرمة الوليد بن يزيد، فقال: الحمد لله الذي أنعم بك على الإسلام إماما، وجعلك لاحكام دينه قواما، ولامة محمد المصطني جُنّة ونظاماً. ثم أنشده شعره الذي لقول فه:

تُسُوء عِدالَتَ في سَدادٍ ونَعْمَةٍ ه خِلافتُنا تِسْعِين عاماً وأَشْهُرَا ١٥ فقال مروان : كم الأشهر ؟ قال : وفاء المائة باأمير المؤمنين ، تبلغ فيها أعلى درجة وأسعد عاقبة في النصرةِ والتمكين . فأمر له بمائة ألف درهم .

ثم تقدّم إليه ذو الرّمة متحانياً كبرة ، قد انحلّت عمامتُه مُنحدرة عن وجهه ، فوقف يُسويها ، فقيـل له : تقدّم . قال : إنى أجل أميرَ المؤمنين أن أخطب بشرفه مادحا بلَوْنة عمامتى . فقال مروان : ما أمّلتُ أنه أبقَتْ لنـا منك مَى ولا صَيْدَحُ (١) فى كلامك إمتاعا . قال : بلى والله يا أمير المؤمنين ؛ أرِدُ منه قَراحا ، والاحسن امتداحا ، ثم تقدّم فأنشد شعراً يقول فيه :

فقلتُ لهاسِيرى ، أمامَكِ سيَّدُ م تفَرَّعَ مِن مَرْوانَ أو من مُحْمَدِ

(۱) مي : صاحبته . وصيدح : ناقته .

فقال له : مافعلت مَى ؟ فقال :

طُوِيتْ غَدائرُها بِبُرْد بِلَى ، وَعَمَا النُّرابُ مَحَاسَ الحَدّ

فالنفت مروان إلى العباس بن الوليد، فقال: أما ترى القو افى تنثال انثيالا؟ يُعْطَى بكل مَن سَمّى من آبائى ألفَ دينار. قال ذو الرمة: لو علمت للمفت به عبدَ شمس.

> المنصور وابن همهة

الربيع حاجب المنصور قال: قلت يوما للمنصور: إن الشعراء ببابك وهم كثيرون، طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم. فقال: اخرج إليهم فاقرأ عليهم السلام، وقل لهم من مدحى منكم فلا يصفى بالاسد، فإنما هو كلب من الكلاب؛ ولا بالحية، فإنما هى دُويّبة مُنتنة تأكل التراب؛ ولا بالحبل، فإنما هو حجر أصم؛ ولا بالبحر، فإنما هو غطامط لجب؛ ومن ليس فى شعره هذا فليدخل؛ ومن كان فى شعره فلينصرف. فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم بن هرمة، فإنه قال له. أنا له ياربيع؛ فأدخلنى. فأدخله، فلما مثل بين يديه، قال المنصور: ياربيع، قد علمت أنه لا يُجيبك أحد غيره؛ هات يابن هرمة. فأنشده قصيدته التى مقول فها:

له لحظاتُ عن حفاقَ ْ سَرِيرِهِ ، إذا عَدَابُ وَنَاتُلُ لَمُ طِينَة بَيْضَاءُ مِن آل هاشم ِ ، إذا السُوَدَّ من كُوم الترابِ القبائلُ لِمُعَمْ طِينَة بَيْضَاءُ من آل هاشم ِ ، إذا السُوَدَّ من كُوم الترابِ القبائلُ إذا ما أبى شيئاً مضى كالذى أبى » وإنْ قال إنى فاعلُ فَهُوَ فاعِلُ

فقال: حسبك! هاهنا بلنت، هذا عين الشعر، قد أمرت لك بخمسة آلاف درهم. فقمت لليه وقبلت رأسه وأطرافه ثم خرجت، فلماكدت أن أخنى على عينيه سمعته يقول: ياإبراهيم! فأقبلت إليه فزعا، فقلت: لبيك فداك أبي وأمى. قال: أحتفظ بها فليس لك عندنا غيرها! فقلت: بأبي وأمى آنت، أحفظها حتى أوافيك بها على الصراط بخاتم الجهبذ.

على بن الحسين قال ؛ أنشد على بن الجهم جعفراً المتوكل شعره

الذي أوله :

### ه هى النفسُ ما خَلْتَهَا تتحمّلُ »

وكان فى يد المنوكل جوهرتان ، فأعطاه التى فى يمينه ؛ فأطرق متفكّراً فى شىء يقوله ليأخذ التى فى يساره ، فقال : مالك مفكراً ؟ إنما تفكر فيها تأخذ به الاخرى ! خُذها لا بُورك لك فيها ! فأنشأ يقول :

بِسُرَّمَنَ رَا إِمَامُ عَدْلُ ، تَغْرَفُ مِن بَعْرِهِ البِعَارُ يُرْجَى ويُخْشَى لَكُلَّ أَمْرٍ ، كَأْنَهُ جَنَّدَةً وَنَارُ الْمَالُكُ فِيسِه وَفَى بَنِيهِ ، مَا الْخَتَلَفَ اللَّهِلُ وَالنَّهَارُ يَدَاه فَى الْجُودِ ضَرَّتَانِ ، عليه كِلْتَاهُمَا تَغَار لَمْ تَأْتِ مِنْهُ البِينُ شَيْئًا ، إلا أَتَتَ مَشْلَةَ البِسَارُ

وقال آخر في الهَوْل :

10

لېمضالشمزاء ق الحوله

إذا سَأَلَت النَّدَى عن كُلِّ مَكْرُمَةٍ مَه لم تُلْفِ نِسْبَهَا إِلا إِلَى الْهُولِ لوزاحَمَ الشَّمْسَ أَلْنَى الشَّمْسَ مُظْلِيَةً مَ لُو زاحِم الصَّمَّ أَلِجَاها إِلَى الْمَيْلِ أمضى منَ الدَّهْرِ إِنْ نَا بَتْهُ نَائِبَةٌ مَ وَعَندَ أَعدائِهِ أَمْضَى مَنَ السَّيْلِ

ودخل شاعر من أهل الرى . يقال له أبو يزيد ، على عبــد الله بن طاهر عبدالة بنطاهم وأبويز بدالشاعر صاحب خراسان ، فأنشده :

> آشرب هنيتاً عليك التائج مُرْتفِقاً ، من شادمهْرَ ودَعْ مُحْدان لليمنِ '' فأنت أولى بتائج الْمَلْكِ تَلْبَسُهُ ﴿ مَن هَوْذَةَ بِنِ عَلَيْ وَابِن ذَى يَرْنِ فأمر له بعشرة آلاف درهم.

٢٠ ودخلت ليلي الاخيليّة على الحجّاج فأنشدته:
 إذا وَرَد الحَجّاجُ أرضاً مريضةً \* تَتبّعَ أقصى دائها فَشفاها

<sup>(</sup>١) مرتفقاً : ثابتاً دائمًا . وشادمهر : موضع بنيسابور . وفى بعض الاصول • شاذياخ . وهي نيسابور .

شَفاها من الداء العُضال الذي بها ﴿ غُللامٌ إِذَا هَرَّ القَناةَ سَللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فقال لها: لا تقولى غلام ، ولكن قولى : همام . ثم قال : أى النساء أحبُ إليك أُ نُزِلُكِ عندها ؟ قالت : ومَن نساؤك أيها الآمير ؟ قال : أم الجُلاس بنت سعيد بن العاص الأُموية ، وهند بنت أسماء بن خارجة الفَرارية ، وهند بنت المهلب بن أبى صفرة العتكية . قالت : القيسية أحبّ إلى . فلما كان من الغد دخلت عليه . قال : يا غلام ، أعطها خمسهائة . قالت : أيها الآمير ، أحسبها أَدْماً . قال قائل : إنما أمر لك بشاه . قالت : الآمير أكرمُ من ذلك . فجعلها إبلًا على قال قائل : إنما أمر لها بشاء أولا .

# 

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه:

قد مضى قولنا في الاجراد والاصفاد على مراتبهم ومنازلهم ، وما جَروا عليه ، وما نَديوا إليه من الآخلاق الجميلة ، والأفعال الجزيلة . ونحن قاتلون بعون الله وتوفيقه في الوفود الذين وفدوا على الني صلى الله عليه وسلم ، وعلى الخلفاء والملوك ؛ فإنها مقامات فضل ، ومثماهد حَمْل ؛ يُتَخَرَّر لها الكلام ، وُ تُسْتَهَدْبِ الْالفاظ ، وُ تُستجزل المعانى . ولابد للرافد عرب قومه أن يكون عيدَهم وزعيمَهم الذي عن قُوته ينزعون ، وعن رأيه 'يصدرون ؛ فهو واحــد يَعدل قبيلة ، ولسان يُعرب عن ألسنة ، وماظنَّك بوافد قوم يتكلِّم بين يدى الني صلى الله عليه وسلم أو خليفته ، أو بين يدى ملك جبار في رغبة أو رهبة ، فهو يوطد لقومه مرّة ويتحمُّظ من أمامه أخرى . ٱتُراه مدّخِراً نتيجة من نتائج الحكمة ، أو مُستبقياً غريبة من غرائب الفِطنة ؛ أم تظن القوم قدّموه لفصل هذه الخُطة إلا وهو عندهم في غاية الحَذالة، والَّاسن ، وبَحَمَع الشعر والخطابة . ألا ترى أنَّ قيس بن عاصم المِنقريُّ لمَّا وذر على النبي صلى الله عليه وسلم بَسَط له رداءه وقال : هذا سيد الوَهُر . ولما تُوفى قيس بن عاصم قال فيه الشاعر (١٠ : عليكَ سلامُ اللهِ قَيْسَ بنَ عاصِمٍ ﴿ ورحمتُهُ ما شاء أن يَتَرحما تِحِيَّة من أَلْبَسْتَه منك نِعمةً ، إذا زار عن شَخْط بلادَك سَلما وماكانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ مُلْكَ واحِدٍ \* ولكنه بُنْيانُ قَوْم تَهدَّما

<sup>(</sup>١) هو عبدة بن الطبيب

### و فود العرب على كسرى

كسرى والنعمان

ابن القطامي عن الكليّ قال: قَدم النعمانُ بن المُنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين ، فذكروا من ملوكهم وبلادهم . فافتخر النعمان بالعرب وفضَّلهم على جميع الامم ، لا يستثني فارسَ ولا غيرها ، فقال كسرى وأخذته عزةُ الملك : يانعمان ، لقد فكرتُ في أمر العرب وغيرهم من الأمم ، ونظرتُ في حال من يقدَم على من وفود الأمم ، فوجدت الروم لها حظُّ في أجمَّاع أَلفتها ، وعِظمِ سَلْطَانُهَا ، وَكُثْرَةَ مَدَائِنُهَا ، وَوَثَّيْقَ بِنُيَانِهَا ؛ وَأَنْ لَمَّا دَيْنًا يَبِّن حَلَّالها وحرامها وبردْ سفيهها ويُقيم جاهلها . ورأيت الهند نحواً من ذلك في حكمتها وطِـتُّها ، مع كثرة أنهـــار بلادها وتمارها ، وعجيب صناعاتها ، وطيّب أشجارها ، ودقيق حسابها، وكثرة عددها . وكذلك الصين في أجتماعها ، وكثرة صناعات أيديها في آلة الحرب وصناعة الحديد ، وفروسيّتها وهمتها ، وأنّ لها مُلكاً يجمعها . والترك والحَزَر على ما بهم من سوء الحال في المعاش، وقلَّة الريف والثمار والحصون، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس، لهم مُلوك تضم " قواصيَهم و تُدبِّر أمرهم . ولم أر للعرب شيئًا من خِصال الخير في أمر دينِ ولا دُنيا ، ولا حزم ولا قُوة ، مع أن بمـا يدل على مهانتها وذُلِّهـا وصِنَرِ همتها ، محلَّتهم التي هم بها مع الوحوش 💮 ١٥ النافرة ، والطير الحائرة ، يقتبلون أولادهم من الفاقة ، ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة ، قد خرجوا من مَطاعم الدنيا وملابسها ، ومشاربها ولهوها ولذَّاتها ، فأفضلُ طعام ظفِرَ به ناعمُهم لحومُ الإبل التي يعافهاكثيرٌ من السباع لثِقلها وسوء طعمها وخوف دائمًا ، وإنْ قَرَى أحدهم ضيفاً عدَّها مَـكُرُمة ، وإن أطعمَ أكلة عدِّها غنيمة ؛ تنطق بذلك أشعارُهم ، وتفتخر بذلك رجالُهم، ما خلا هذه التَّنوخيَّة التي أسس جدِّي اجتماعها ، وشدّ مملكتها ، ومنَّعَها من عدوِّها ؛ فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا ، وإنَّ لهـا مع ذلك آثاراً وَلَبُوسا ، وقُرى وحُصونا ، وأموراً تُشبه بعض أمور الناس ـ يعنى النمين ـ ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم مِن الذَّلَّة والقلَّة والفاقة والبؤس ، حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس .

قال النعمان : أصلح الله الملك ، حقّ لأُمة الملكُ منها أن يسمر فضلها ، ويعظم خطّبها ، وتعلو درجتها . إلا أنّ عندى جواباً فى كل ما نطق به الملك ، في غير ردّ عليه ، ولا تكذيب له ، فإن أمّنني من غضبه نطقتُ به .

قال كسرى : قل فأنت آمن .

قال النعيان: أمّا أمنك أيها الملك فليست تنازَع فى الفضل ، لموضِعِها الذى هى به من عقولها وأحلامها ، وبسطة محلِّها ، وبُحْبُوحَة عِزِّها ، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك . وأما الأَمم التي ذكرتَ ، فأى أمة تَقْرِنها بالعرب إلا فَضَلَتْها .

قال كسرى: بماذا ؟

١٠ قال النعمان : بعزّها ومنَعَمّما وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنفتها ووفائها :

فأما عِزُها ومنَعَتُها؛ فإنها لم تزل مجاورة لآباتك الذين دوّخو البلاد، ووطّدوا الملك ، وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع ، ولم ينلهم ناتل ، حصوتهم ظهور خيلهم ، ومِهادُهم الأرض ، وسُقوفهم السهاء ، وجُنّتهم السيوف ، وعُدّتهم الصبر. إذْ غيرُها من الأمم إنما عزّها الحجارة والطين وجزائر البحور .

وأما حُسْنُ وجوهها وألوانها فقد يُعْرَف فضلُهم في ذلك على غيرهم من الهند، والصين المنحفة، والترك المشترهة، والروم المقشرة.

وأما أنسابها وأحسابها ، فليست أمة من الامم إلا وقد جَهلتُ آباءها وأصولها وكثيراً من أولها ، حتى إنّ أحدهم ليُسْأَلُ عن وراء أبيه دُنيا فلا ينسبه ولا يعرفه وليس أحد من العرب إلا يسمّى آباءه أباً فأباً ، حاطوا بذلك أحسابهم ، وحفظوا به أنسابهم ، فلا يدخل رجل فى غير قومه ؛ ولا ينتسب إلى غير نسبه ، ولا يُدعى إلى غير أبيه .

وأما سخاؤها ، فإنّ أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرةُ والناب عليهــا بلاغُه في مُحوله وشِبعه وريّه ، فيطرقه الطارق الذي يكتني بالفِلْذة ويجتزئ بالشّربة فيعَقِرها له وَبَرِضَى أَن يخرج عن دنياه كلها فيما يُبكسبه خُسْرَتَ الاحدوثة وطيبَ الذكر .

وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعارهم ورَونق كلامهم وحُسنه ووزنه وقوافيه ، مع مَعرفتهم بالاشياء ، وضَربهم للامثال ، وإبلاغهم فى الصفات ما ليس لشى من ألسنة الاجناس . ثم خيلهم أفضل الخيل ، ونساؤهم أعف النساء ، ولباسهم أفضل اللباس ومعادنهم الذهب والفضة ، وحجارة جِبالهم الجَزع ، ومطاياهم التى لا يبلغ على مثلها سَفْر ، ولا يُقطع بمثلها بلد قفر .

وأما دينها وشريعتها ، فإنهم متمسكون به ، حتى يبلغ أحدُهم من نسكه بدينه أن لهم أشهراً خرماً ، وبلدا محرماً ، وبيناً محجوجاً يَنسكون فيه مناسكهم ، ويذبحون فيه ذبائحهم ، فيلتى الرجلُ قاتل أبيه أو أخيه ، وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغبته منه ، فيحجزه كرمُه ويمنعه دينه عن تناوله بأذى .

وأما وفاؤها، فإنّ أحدهم يلحظ اللحظة ويُومَّ الإيماءة فهي وآثُ وعُقدة لا يحلّها إلا خروج نفيه ، وإنّ أحدهم ليرفع عوداً من الأرض فيكون رهناً بدّينه فلا يغلّق رهنه ولا تُخفر ذمته ، وإن أحدهم ليبلُغه أن رجلاً استجار به ، وعسى أن يكون نائياً عن داره ، فيصاب ، فلا يَرضَى حتى يُفنى تلك القبيلة التي أصابتُه أو تفنى قبيلتُه لِما تُخفِر مِن جِراره ؛ وإنه ليلجأ إليهم المجرمُ المُحدث من غير معرفة ولا قرابة ، فتكون أنفُنهم دون نفسه ، وأمو الهم دون ماله .

وأما قولك أيها الملك: يتدون أولادهم، فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفَةً من العار وغيرة من الازواج.

أما قولك: إنّ أفضل طعامهم لحومُ الإبل على ماوصفت منها ، فما تركوا ، وما ما دونها إلا احتقارا له ، فعمدوا إلى أجلّها وأفضلها، فكانت مراكبهم وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحوماً ، وأطيبُها لحوما ، وأرقها ألبانا ، وأقلها غائلة ، وأحلاها مضغة ، وإنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحُها إلا آستبان فضلُها عليه . وأما تحارُبهم وأكلُ بعضهم بعضا، وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم؛

فإنما يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنيست من نفسها ضعفاً وتخوفت نهوض عدوها إليها بالزحف، وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهلُ بيتٍ واحد يعرف فضلُهم على سائر غيرهم، فيُلقون إليهم أمورهم، وينقادون لهم بأزمنهم: وأما العرب فإن ذلك كثيرٌ فيهم، حتى لقد حاولوا أن يكونوا مُلوكا أجمعين، مع أنفتهم من أداء الحراج والوطف بالعشف.

وأما اليمن التي وصفها الملك فإنما أتى جدَّ الملك ولنها الذي أتاه عند غلبة الحَبَش له على ملك متَّسق ؛ وأمرٍ مجتمع ؛ فأتاه مسلوباً طريداً مستصرخا ، وقد تقاصر عن إيوائه ، وصغر في عينه ما شيّد من بنائه . ولولا ما وتر به من يليه من العرب لمال إلى مجال ، ولوَجد من يُجيد الطمان ويغضب للأحرار من غلبة العبيد الأشرار .

قال: فعجب كسرى لِما أجابه النعمانُ به ؛ وقال: إنك لاهلٌ لموضعك من الرياسة فى أهل إقليمك ولمما هو أفضل. ثم كساه من كسوته، "وسرّحه إلى موضعه من الحيرة.

فلما قدم النعمانُ الحيرة وفى نفسه مافيها مما سمع من كسرى من تَدَقَص العرب وقي وحاجب بن زُرارة التميميّين ، وإلى الحارث بن عُباد وقيس بن مسعود البكريّين ، وإلى خالد بن جعفر ، وعَلقمة بن عُلاثة ، وعامر بن الطفيل العامريّين ، وإلى عمرو بن الشّريد السّلمى ، وعمرو بن معديكرب الزّيدى ، والحرث بن ظالم المرّى ؛ فلما قدموا عليه فى الحَنور بن قال لهم : قد عَرفتم هذه الأعاجم وقُرْب جوار العرب منها ، وقد سمعتُ من قال لهم : قد عَرفتم هذه الأعاجم وقُرْب جوار العرب منها ، وقد سمعتُ من مسرى مقالات تخوّفتُ أن يكونَ لها غور ، وأن يكونَ إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خَو لا كبعض وكَماطمته فى تأديتهم الحَراج إليه ، كما يفعل علوك الأمم الذين حوله .

فاقتصَّ عليهم مقالاتِ كسرى وما ردَّ عليه ؛ فقالوا : أيها الملك ، وقَفَك الله ، ما أحسنَ مارَدَدْت ، وأبلغَ مَاحَجَجْتَه به ؛ فَمُرْنَا بأَمْرِك ، وادْعُبَا إلى ماشئت . قال: إنما أنا رجل منكم ، وإنما ملكت وعَزَرْتُ بمكانكم وما يُنخوق من ناحيتكم ، وليس لمي ، أحبَّ إلى عما سدد الله به أمركم ، وأصلح به شأنكم ، وأدام به عزّكم ؛ والرأى أن تسيروا بجماعتكم أبها الرهط وتنطلقوا إلى كسرى ، فإذا دخلتم نطق كل رجل منكم بما حضره ، ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدَّثَنه نفسه ؛ ولا يَنطق رجل منكم بما يُغضبه ، فإنه ملك عظيم السلطان ، كثيرُ الأعوان مُسْترَف مُعْجَبُ بنفسه ، ولا تنخزلوا له انخزال ألحاضع الذليل ، وليكن أمرٌ بين ذلك ، تظهر به وَثَاقة حُلومكم ، وفضل منزلتكم ، وعظمة أخطاركم ؛ وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكثمُ بن صينى ، لِسنى حاليه ، ثم تنابعوا على الأمر من منازلكم التي وضعتُكم بها ؛ فإنما دعانى إلى التقدمة بينكم على بمَيْل كل رجل منكم على التقدم قبل صاحبه ؛ فلا يكونن ذلك منكم فيجد في آدابكم مَطْمَنا ؛ فإنه ملك مُترَف ، وقادرٌ مسلّط .

ثم دعا لهم بما فى خزاتنه من طراتف حُلَل الملوك ، كل رجل منهم حُلَّة ، وعَمّمه عمامة ، وختّمه بياقوتة ؛ وأمر لكل رجل منهم بنجيبة مَهْرية وفرس نَجيبة ، وكتب معهم كتاباً :

أما بعد ، فإن المَلِك أَلَقَ إلى من أمر العرب ما قد عَيلم ، وأجبتُه بما قد فَهِم ، ه بما أحببتُ أن يكون منه على عِلْم ، ولا ينلجلج فى نفسه أن أمة من الأمم التى آحتجزت دونه بمملكتها ، وحَمَتْ ما يليها بفضل قُوتها ، تبلُغها فى شى من الامور التى يتعزّز بها ذوو الحزم والقوة والندبير والمسكيدة . وقد أوفدتُ أيها الملك رهطا من العرب ، لهم فضلٌ فى أحسابهم وأنسابهم وعُقو لهم وآدابهم ؛ فليسمع الملك ، وليُعرِض عن جفاء إن ظهر من منطقهم ، وليُكرِمْنى بإحكرامهم وتعجيل ، مراحهم ، وقد نسبتُهم في أسفل كتابى هذا إلى عشائرهم .

فرج القوم فى أهبتهم حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن ، فدفعوا إليه كتاب النعمان ، فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلساً يسمع منهم . فلما أن كان بعد ذلك بأيام ، أمر مرازبته ووجوة أهل مملكته ، فضروا وجلسوا على كراسي

عن يمينه وشماله ؛ ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وضعهم النعمانُ بها في كتابه؛ وأقام الـترجمانَ ليؤديَ إليه كلامَهم ، ثم أذن لهم في الكلام .

فقام أكثم بن صيني فقال: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمّها نفعا، وخير الازمنة أخصبها، وأفضل الحطباء أصدتُها. الصدق مَنجاة، والكذب مَهُواة، والشرُّ لجَاجة، والحزم مَركبُ صعب، والعجز مركبُ وطيء. آفة الرأى الهوى، والعجز مِفتاح الفقر، وخير الامور الصبر. حسن الظن وَرطة، وسوء الظن عصمة. إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فَسدت بطانتُه كان كالغاص بالماء. شر البلاد بلاد الحكر فساد الراعي. من فَسدت بطانتُه كان كالغاص بالماء. شر البلاد بلاد البررة. وخيرُ الأعوان من لم يُراء بالنصيحة. أحقُّ الجنود بالنصر من حَسنَتُ البَررة. وخيرُ الأعوان من لم يُراء بالنصيحة. أحقُّ الجنود بالنصر من حَسنَتُ سريرتُه. يكفيك من الزاد ما بلغك المحلّ. حسبك من شرِّ سماعُه. الصمت حكم وقليل فاعله. البلاغة الإيجاز. من شدّد نفر، ومن تراخي تألف.

فتعجب كسرى من أكثم ، ثم قال: ويحك يا أكثم ا ما أحكمك وأو ثق كلامَك لولا وَضْعُك كلامَك في غير موضعه .

١٥ قال أكثم: الصدقُ ينبئ عنك لا الوعيد.
 قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكنى.
 قال أكثم: رُبَّ قولٍ أنفذُ من صول.

ثم قام حاجب بن زرارة التميمى ، فقال وَرَى زَنْدُك ، وعَلَت يدُك ، وهيب سلطانُك . إن العرب أمة قد غُلُظت أكبادُها ، وأستحصدت مِرَّتُها ، ومَنعت وحِرَّتُها ، ومَنعت وحِرَّتُها ؛ وهي لك وامقة ما تألفُتها ، مُسترسِلة مالا يَنْتَها ، سامعة ما ساعتها ، وهي العلقم مرارة ، والصاب غضاضة ، والعدل حلاوة ، والماء الزلالُ سلاسة . نحن وُفودها إليك ، وألسنتها لديك ؛ ذمّتنا محفوظة ، وأحسابنا عنوعة ، وعشائرنا فينا سامعة مطيعة ؛ إن نَوُبُ لك حامدين خيراً فلك بذلك عمومُ مَحْمَدَتنا ، وإن نَذُم لم نَغَصَّ بالذمّ دونها .

قال كسرى : يا حاجب ، ما أشبه حجرَ النلال بألو ان صخرها .

قال حاجب: بل زئيرَ الأُسْدِ بصولتها .

قال كسرى : وذلك .

ثم قام الحارث بن عُبَاد البَكرى فقال : دامت لك المملكة باستكال جزيل حظها ، وعلوِّ ثنائها . من طال رشاؤه كثر مَتْحُه ، ومن ذهب ماله قل مَنْحُه . تناقُلُ الاقاويلِ يعرِّف اللّب ؛ وهذا مقام سبوجف بما ينطقُ فيه الرَّكْب ، و تَعرف به كُنْهَ حالنا العجمُ والعرب ؛ ونحن جيرانك الأدْنوث ، وأعوانك المعينون ، فيولنا جَمّة ، ونجيوشنا فخمة ، إن استنجدتنا فغير رُبُض ، وإن استطرقتنا فغير جُهُض ، وإن طلبتنا فغير تُغمُض ، لا تَنْنى لذَى ، ولا تَتنكر لدهر ، رِماحنا طوال ، وأعمارنا قصار .

قال كسرى : أنفُسْ عزيزة ، وأُمة والله ِ ضعيفة .

قال الحارث : أيها الملك ، وأنى يكون لضعيفٍ عِزَّة ، أو لصغيرٍ مِرَّة ؟ قال كسرى : لو قَصُر مُحرك لم تستولِ على لسانِك نفسُك .

قال الحارث: أيها الملك، إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغرّرا بنفسه على الموت، فهى مَنيّة استقبلها، وحيأة استدبرها؛ والعرب تعلم أنى ١٥ أبعث الحرب قُدُما، وأحبسها وهى تصرّف بهم، حتى إذا جاشت نارها، وسَعَرت لظاها، وكَشفت عرب ساقها، جعلتُ مَقادَها رُمحى، وبَرْقها سينى، ورَعدها زتيرى، ولم أقصر عن خوض خضاخضها، حتى أنغمس فى عَمرات لجُجها، وأكون فُلكا لفُرسانى إلى بُحبوحة كَبْشها، فأستمطرها دما، وأترك مُماتها جَزَرَ السباع وكلّ نَشر قَشْعَم.

ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: أكذلك هو ؟

قالوا : فَعاله أنطق من لسانه .

قال كسرى : مارأيتُ كاليوم ونداً أُحْشَدَ ، ولا شهودًا أوْفَد .

ثم قام عمرو بن الشريد السلمى فقال: أيها الملك نيم بالك، ودام فى السرور حالك؛ إن عاقبة الكلام متدبّرة، وأشكال الأمور مُعتبرة، وفى كثير تَقَلَة، وفى قليل بُلْغة، وفى الملوك سررة العِنّ، وهذا منطق له ما بعده، شَرُف فيه مَن شَمل فيه مَن خَمل ، لم نأت لصّيْمِك، ولم تَفِدُ لُسُخطِك، ولم نتعرض شرف، وخمل فيه مَن خَمل ، لم نأت لصّيْمِك، ولم تَفِدُ لُسُخطِك، ولم نتعرض لرفيك. إن في أموالنا مُرتقدا، وعلى عزنا مُعتمدا؛ إن أوربنا نارا أنْقبًا، وإن أوربنا نارا أنْقبًا، وإن أود دهرٌ بنيا اعتدلنا، إلا أنّا مع هذا لجوادِك حافظون، ولمن رامك مكافحون، حتى يُحمد الصّدر، ويُستطاب الخبر.

قال كسرى : ما يقوم قصدُ مَنطقك بإفراطك ، ولا مدُحك بذمّك .

قال عمرو: كنى بقليلِ قَصْدى هاديا ، وبأيسرِ إفراطى تُخبرا ، ولم 'يكم من ١٠ ﴿ عَنَ فَتَ نَفْسُه عَمَا يَعَلَمُ ، ورضى من القصد بما بلغ .

قال كسرى : ماكل ما يَعرف المرة ينطق به . اجلس .

ثم قام خالد بن جعفر الكلابى فقال : أحفر الله الملك إسعادا ، وأرشده إرشادا ؛ إن لكل منطق فرصة ، ولكل حاجة غُصة ، وعي المنطق أشد من عي السكوت ، وعتار القول أنكى من عثار الوعث ، وما فرصة المنطق عندنا إلا بما نهوى ، وغُصة المنطق بما لانهوى غير مُستساغة ، وتركى ما أعلم من نفسى وبعلم من سَمِعَنى أننى له مُطيق أحب إلى من تَكَلَّنى ما أنخوف و يُتَخَوَف منى . وقد أوفدنا إليك مَلكنا النعان ، وهو لك من خير الاعوان ، ونعم حامل المعروف والإحسان . أنفسنا بالطاعة لك باخعة ، ورقابنا بالنصيحة خاضعة ، وأيدينا لك بالوفاء وهينة .

قال له کسری : نطقتَ بعقل ، وسَمَوْتَ بفضل ، وعلوت بنُبل .

ثم قام علقمة بن عُلائة العامرى فقال : أنهجت لك سبلُ الرشاد ، وخَضعت لك رقابُ العباد ؛ إن للأقاويل مناهج ، وللآراء موالج ، وللعويص تخارج ؛ وخير القول أصدته ، وأفضلُ الطلب أنجحه . إنّا وإن كانت المحبّة أحضرتنا ، والوفادة قرّبتنا ، فليس مَن حَضَرَك منا بأفضلَ بمن عَزب عنك ، بل لو قِسْتَ كلّ دجل

منهم وعلمت منهم ماعلمنا ، لوجدت له فى آبائه دُنياً أندادا وأكفاء ، كلهم إلى الفضل منسوب ، وبالشرف والسودد موصوف ، وبالرأى الفاضل والادب النافذ معروف ، يحمى حماه ، ويروى تداماه ، ويذود أعداه ؛ لا تخمد ناره ، ولا يحترز منه جاده . أيها الملك ، من يَبلُ العرب يعرف فضلهم ؛ فاصطنع العرب ، فإنها الجبال الرواسي عزا ، والبحور الزواخر طُمِيًّا ، والنجوم الزواهر شرفا، والحقى عددا؛ فإن تعرف لهم فضلهم يُعزُوك ، وإن تستصر خهم لا يخذُلوك .

قال كسرى ـ وخشى أن يأتى منه كلام يحمله على السخط عليه ـ : حسبك ، أَنْلَغْتَ وَأُحسَنْتَ..

ثم قام قيس بن مسعود الشّيبان فقال : أطاب الله بك المراشد ، وجنّبك المصائب ، ووقاك مكروة الشّصائب " ؛ ما أحقّنا إذ أتيناك بإسماعك ما لا يُعْنِق محدرك ، ولا يَزرع لنا حقدا في قلبك ؛ لم نقدَم أيها الملك لمُساماة ، ولم تَنتسب لمعاداة ، ولكن لتعلم أنت ورعبتُك ومَن حَضَرَك مِن وفود الآمم أنّا في المنطق غير مُحجمين ، وفي اليأس غيرُ مقصرين ؛ إن بُحورينا فغير مسبوقين ، وإن سُومينا فغير مغلوبين .

قال كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم غيرُ وافين . وهو يُعرَّض به فى تركه ها الوفاء بضمانه السَّواد<sup>(۱)</sup> .

قال قيس : أيهـا الملك ، ماكنتُ فى ذلك إلا كو افٍ غُدِر به ، أو كحافر أخفر بذمته .

قال كسرى : ما يكون اضعيفٍ ضمان ، ولا لذليل خِفارة .

قال قيس : أيها الملك ، ما أنا فيها تُحفر من ذمتى ، أحقُّ بإلزامى العارَ منك ، بر فيها قُتل من رعبتك ، وانْتُهك من حُرْمتك .

قال كسرى : ذلك ، لأن مَن انتَمن الحالَةَ ، وآستنجد الأَ ثَمَة ، ناله من الحطأ

<sup>(</sup>١) الشصائب: الشدائد.

<sup>(</sup>٧) يربد سواد العراق .

ما نالني، وليسكلُّ الناس سواء ؛كيف رأيت حاجب بن زُدارة لِمَ أَيْحِيكُم قُو اهُ فيُسْرِم، ويعهد فيُوفى، وايعِد فيُنجِز؟

> قال : وما أحقّه بذلك وما رأيته إلا لى قال كسري : القوم بُزُلٌ فأضلها أشدُّها .

ثم قام عامر بن الطُّفيل العامريّ فقال : كُثُر فنون المنطق ، وليس القول أعمى من حِنَّدسِ الظَّلماء ، وإنما الفخر في الفَعال ، والعِزّ في النجدة ؛ والسُّوددُ مطاوعَةُ القدرة . وما أعلمك بقدرنا ، وأبصَرك بفضلنا ؛ وبالحرى إن أدالت الآيام ، وثابت الاحلام ، أن تُحدِث لنا أموراً للما أعلام .

قال كسرى : وما تلك الأعلام ؟

الاحياء من ربيعة ومضر ، على أمر يُذكر .

قال كسرى : وما الآمر الذي يُذْكِر ؟

قال : مالى علم بأكثر بما خبّرنى به مُخبر .

قال كسرى: متى تكامَنتَ يا بن الطُّفيل ؟

قال: لستُ بكاهن، ولكني الرمح طاعن.

اه قال كسرى : فإن أتاك آتٍ من جهة عينك العوراء ما أنت صانع ؟ قال : ما هيبتى فى قفاى بدون هيبتى فى وجهى ، وما أذهبَ عينى غيثُ (١٠ ولكن مطاوعة العيث .

ثم قام عرو بن معديكرب الزييدى فقال: إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسايه فبلاغ المنطق الصواب، وملاك النّجعة الآرتياد، وعفو الرأى خيرٌ من استكراه الفكرة، وتوقف الحدرة خيرٌ من اعتساف الحيرة، فاجتَبِذُ طاعتنا بلفظك، واكْتَظِمْ بادِرَتَنا بحدْك ، وألِنْ لنا كنفك يسلُسْ لك قيادَنا، فإنّا أناس لم

<sup>(</sup>١) العيث. الإفساد

يُوقِسُ صَفَاتَنَا قِراعُ مَنَاقِيرِ مِن أَرَادُ لِنَا قَضْمًا ، وَلَكُنَ مِنْغُنَا حِمَانًا مِن كُلُّ مَن رام لنا هَضْمًا .

ثم قام الحارث بن ظالم المرّى فقال: إنّ من آفة المنطق الكذب ، ومن لؤم الاخلاق المكذب ، ومن لؤم الاخلاق الملَق ، ومن خطلِ الرأى خفة الملك المسلط ، فإن أعلم ناك أن مو اجهتنا لك عن ائتلاف ، وانقيادً ما لك عن تصاف ، ما أنت لقبولِ ذلك منا بخليق ، ولا للاعتباد عليه بحقيق ، ولكن الوفاء بالعهرد ، وإحكام ولمثِ العقود، والأمر بيننا وبينك مُعتدل ، ما لم يأت من قبلك ميل أو ذلل .

قال كسرى : من أنت ؟

قال : الحارث بن ظالم .

قال : إن فى أسماء آبائك لدليلا على قلة وفائك ، وأن تكون أولى بالغدر ، • 1 وأقرب من الوزر .

قال الحارث : إنّ في الحق مَغضبة ، والسَّرْوُ النّغافل ، ولن يستوجب أحدَّ الحلم إلا مع القدرة ، فلتُشبه أفعالُك مجلسَك .

قال كسرى : هذا فتى القوم .

ثم قال كسرى: قد فهمت ما نطقت به خطباؤكم، وتفين فيه متكلِّموكم ولولا أن أعلم أن الآدب لم يُتقف أوذكم، ولم يُحيكم أمركم، وأنه ليب لكم مَلكُ يَحمعكم فتنطقون عنده منطق الرعبة المخاضعة الباخعة، فنطقتم بما استولى على السنتكم، وغلب على طباعِكم، لم أجز لكم كثيراً بما تكلمتم به. وإنى لاكره أن أجبه وفودى أو أخيق صدورهم، والذي أحبُّ هو إصلاح مُدْبركم، وتألف شواذكم، والإعدار إلى الله فيما بيني وبينكم؛ وقد قبلت ماكان في منطقكم من صواب، وصفحت عماكان فيه من خلل؛ فانصر فوا إلى مَلكِكم فأحسنوا مُوازرته والنزموا طاعته، واردّ عُوا سُفهام في وأقيموا أودَهم، وأحسنوا أدبهم، فإرت في ذلك صلاح العامة.

### وفود حاجب بن زرارة على كسرى

العتبى عن أيه : أن حاجب بن زُرارة وفد على كسرى لما مَنع تميا من ريف العراق ، فاستأذن عليه ، فأوصّل إليه فقال : أسيّدُ العرب أنت ؟ قال : لا . قال : فسيّد مُضر ؟ قال : لا . قال : فسيّد بنى أبيك أنت ؟ قال : لا . ثم أذن له فدخل عليه . قال : من أن عبد الله : العرب ا قال : أليس قد أوصّلتُ إليك : أسيّد العرب أنت ؟ فقلت : لا ، حتى اقتصرتُ بك على بنى أبيك ، فقلت : لا ؟ قال له : أيها الملك ، لم أكن كذلك حتى دخلتُ عليك ، فلها دخلتُ عليك معشر العرب عيد ألعرب . قال كسرى : زه ا الملثوا فأه دُرًا . ثم قال : إنكم معشر العرب غُدر ، فإن أذنتُ لكم أفسدتم البلاد ، وأغرتم على العباد ، وأذيتمونى . قال حاجب : فإنى ضامن للملك ألّا يفعلوا . قال : فن لى بأن تنى أنت؟ قال : أرْهَنكِ قوسى . فلما جاء بها صَحِك مَن حوله وقالوا : فذه العصا ينى ا قال كسرى : ماكان ليُسْلِيها لذى الله أبدا . فقبضها منه ، وأذِن لهم أن يدخلوا الريف .

ومات حاجب بن زرارة ، فارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه ؛ فقال له : ما أنت الذي رهنتَها ! قال : أجل ِ. قال : فما فعل ؟ قال . هلك ، وهو أبى ، وقد وفى له قومُه ووفى هو للنلك . فرذها عليه وكساه بُحلة .

فلما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بِعُطاردُ بن حاجب، وهو رئيس تميم ، وأسلم على يديه ، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، قلم يقبلها ؛ فباعها من رجل من اليهود بأربعة آلاف درهم .

تُم إن مضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقدالوا: يادسول الله ، هلك ٢٠ قومك وأكلتهم الضَّبُع. يريدون الجوع ـ والعرب يستُمون السِّنة الصَّبع والدّثب. قال جرير:

ه من ساقَه السنة الحصّاء والذِّيبُ ه (١)

<sup>(</sup>١) صدره : , يأوى إليكم بلا من ولا جحد ، .

فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأُحيُّوا ، وقدكان دعا عليهم فقال : اللهم آشدُدْ وطأتك على مُضر ، وابعث عليهم سنين كسِني يوسف .

### وفودأبى سفيان إلى كسرى

الأصمعى قال: حدثنا عبدُ الله بن دينار عن عبد الله بن بكر المرى، قال: قال أبو سفيان: أهديتُ لكسرى خيلاً وأدَماً، فقبل الحيلَ وردّ الادم، وأدْخِلتُ وعليه فكأنّ وجهه وجهان من عِظَمه، فألتى إلى مخدّة كانت عنده، فقلت: والجوعاه! عليه فكأنّ وجهه من كسرى بن هُرمز؟ قال: فخرجتُ من عنده، فمنا أمرُ على أحد من حَشَمه إلا أعْظَمَها، حتى دُفعتُ إلى خازن له : فأخذها وأعطاني ثمانمائة إناء من فضةٍ وذهب.

قال الاصمعى ؛ فحدثتُ بهـذا الحديث النَّوشِجان (۱) الفارسي ، فقال : كانت ١٠ وظيفة المخدّة ألفاً ، إلا أن الحازن اقتطع منها مانتين .

### و فود حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر

قال: وفد حسان بن ثابت على النعمان بن المنذر ، قال: فلقيت رجلا ببعض الطريق ، فقال لى : أين تُريد ؟ قلت : هذا الملك . قال : فإنك إذا جثته متروك شهرا ، ثم تُدترك شهراً آخر ، ثم عسى أن يأذن لك ؛ فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مُصيب منه حيراً ، وإن رأيت أبا أمامة النابغة فاظمَن ؛ فإنه لا شي. لك ! قال : فقدمت عليه ، ففعل في ما قال ، ثم خلوت به وأصبت مالاكثيرا ونادمته فبينا أنا معه إذا رجل يرتجز حول القبة ويقول :

أَنَامَ أَمْ يَسْمَعُ " رَبُّ القُبَّة ، يَا أَوْهَبَ النَّاسِ لِعُنْسِ صُلْبة ضَرَّابَةً بِاللَّشِـ فَيْدِيها جَذْبة

٧.

<sup>(1)</sup> في بعض الأصول: ﴿ أَمَّا البورستان ي .

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول: • تنام أم تسمع . .

فقال النعمان : أبو أمامة ، آئذنوا له فدخل فحيّاه وشرب معه ، ووردت النّعَمُ السود. ولم يكن لأحد من العرب بعيرٌ أسودُ غيره ولا يَفتحل أحدٌ فحلًا أسود. فآستأذنه النابغة في الإنشاد، فأذن له ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها : فإنك شمسٌ والملوكُ كَواكِبٌ ، إذا طَلَعَتْ لم يَبْدُ مَهُنَّ كُوْكُبُ

فأمر له بمائة ناقة من الإبل السُّود برُعاتها ؛ فما حسدتُ أحدا قط حَسَدى له فى شعره وجريل عِطائه .

### و فود قریش علی سیف بن ذی بزن بعد قتله الحشة

نعيم بن حَمَّاد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سُفيان الشَّورى ، قال : قال ابنُ عبداس : لمما ظَفِر سيفُ بن ذى يَرِن بالحبشة ، وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، أتنه وفودُ العرب وأشرافها وشعراؤها تُهنئه وتمدحه وتذكر ماكان من بلائه وطلبه بثار قومه ، فأنّاه وفدُ قريش ، فيهم ؛ عبدُ المطلب بن هاشم ، وأميةُ بن عبد شمس ، وأسد بن عبد العُزّى ، وعبد الله بن تجدعان ، فقدموا عليه وهو في قصر له بقال له عُمْدان ، وله يقول أبو الصلت ، والد أمية ابن أبي الصلت ، والد أمية ابن أبي الصلت ؛

لم يُدْرِكُ النَّارَ أَمثالُ ابن ذي يَرَنِ ع لَجَّجَ في البحرِ للأعداءِ أَحُوالَا أَنِي هِرَقُل وقد شَالَتُ نعامتُهُ ، فلم يجِدْ عندهُ القولَ الذي قالَا ثم انْتَنَى نحو كِشرى بعد ناسِعةٍ ، من السِّنين لقد أَبعَدْت إيغالَا حتى أنّى بِنِني الأحرارِ بقدُّهُمْ ، إنكَ عَمْرِي لقد أَسْرَعْت إرْقالَا مَنْ مِثْلُ كِسرى وبهْرام الجُنودِلَةُ ، ومِثْلُ وهُرِزَ يوم الجيش إذ جالا بقد درُّهُم مِنْ عُصْبة خرجُوا ، ما إن رأينا لهم في الناسِ أَمثالًا صِيدًا جَعاجِعةً ، بيعنا خضارِمة ، أَسداً تَربّبُ في الغاباتِ أَسْبالًا وَسِيدًا جَعاجِعةً ، بيعنا خضارِمة ، غادرت أَوْجَهَهُم في الأرضِ أَفْلالا أَرسَلت أَسْداً عَلَى ودِالكِلابِ فقد ، غادرت أَوْجَهَهُم في الأرضِ أَفلالا

اشرَبْ هنيئاً عليْكَ الناجُ مُرْتفِقاً ه في رأسٍ غُدانَ دارًا مِنْكَ عُلالا مُمْ آطَلِ بالمُسْكِ إِذْ شالتُ نعامَتُهُمْ و وأسيل البوم في بُرديْك إسبالا تلك المكادِمُ لا قعبانِ مِن لَبَنِ ه شيبًا بِمِساءِ فعادًا بعد أَبُوالا فطلبوا الإذن عليه ، فأذن لهم ، فدخلوا ، فوجدوه متضمّخا بالعنبر ، يلع وييص المسك في مفرق رأسه ، وعليه بُردانِ أخضران قد اثنزر بأحدهما وارتدى بالآخر ، وسيفهُ بين يديه ، والملوكُ عن يمينه وشماله ، وأبناء الملوك والمقاول . فدنا عبد المطلب فأستأذنه في الكلام ، فقال له : قُل . فقال : إنّ الله تعالى أبها الملك أحلَّك محملا رفيعا صَعْبًا مَنبعا ، باذخاً شباعنا ؛ وأنبتك منبنا طابت أروءتُه ، وعزَّت بُرثومنه ، ونبل أصله ، وبَسَق فرْعُه ، في أكرم معدن ، وأطبب موطن ؛ فأنت أبيْتَ اللّعنَ رأسُ العرب ، وربيعُها الذي به تُخْصِب ، ومَلكُها الذي به تنقاد ، وعودُها الذي عليه العباد ، ومعقلُها الذي إليه يلجأ العباد ، سَلفُك خيرُ سلف ، وأنت لنا بعده خيرُ خلف ، ولن يَهلك مَن أنت العباد ، سَلفُك خيرُ سلف ، وأنت لنا بعده خيرُ خلف ، ولن يَهلك مَن أنت

التهنئة لا وفود المرٰزِئة .

10

۲.

خَلَفُه ، ولن يَخْمُل من أنت سلفهُ . نحن أيها الملك أهل حرم الله وذمَّتِه وسدَّنَة

بيتِه ، أَشخَصَنا إليك الذي أَنهجـك لكشف الكَرْب الذي فدَحنا ، فنحن و فْد

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم .

قال : من أنت أيها المتكلم .

قال : ابنُ أختنا ؟ قال : نعم . فأدناه وقرّبه ؛ ثم أقبل عليه وعلى القوم وقال مرحبا وأهلا ، وناقة ورخلا ، ومُستناخا سهلا ، ومَلِكا رَبَحُلا ، يُعطى عطا عجزلا . فذهبت مثلا .

وكان أول ما تكلم به قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم ، وقبِل وسُيلتكم فأهُل الشرف والقباهة ('' أنتم ، ولكم القُربي ما أقتم ، والحِباء إذا ظعنتم .

قال : ثم استنهضوا إلى دار الضيانة والوفود ، وأجريت عليهم الأنزال . (١) في بعض الأصول والليل والنهار . .

فأقاموا ببابه شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم فى الانصراف. ثم انتبه اليهم انتباهة ، فدعا بعبد المطلب من بينهم ، فخلا به وأدنى بجلسه ، وقال : ياعبد المطلب ، إنى مفوض إليك مِن سِر عِلمي أمراً لو غَيْرُك كانَ لم أُبح له به ولكننى رأيتك موضعه (ا فأطلعتُك عليه ؛ فليكن مصونا حتى يأذن الله فيه ؛ فإن الله بالنع أمره : إنى أجد في العلم المخزون ؛ والكتاب المكنون الذي آدخرناه فإن الله بالغ أمره : إنى أجد في العلم المخزون ؛ والكتاب المكنون الذي آدخرناه لانفسنا ، واحتجبناه دون غيرنا ، خبراً عظيما ، وخطراً جسيما ، فيه شرفُ الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس كافة ، ولرهطك عامة ، ولنفسك خاصة .

قَالَ عَبِدَ المطلبِ: مِثْلُكُ أَيِهَا الملكُ مَن بَرَّ وسَرَّ وَبَشِّرِ ، مَاهُوَ ؟ فِدَاكُ أَهْلُ الوَبَرِ ، زُمَرا بعد زُمَر .

قال ابن ذي يزن : إذا ولا مولود بتجامة ، بين كنفيه شامة ، كانت له الإمامة ،
 إلى يوم القيامة .

قال عبد المطلب: أبيتَ اللعن ، لقد أُبتُ بخيرٍ ما آبَ به أحد؛ فلولا إجلالُ الملكِ للهالته أن يزيدني في البشارة ما أزداد به سرورا .

قال ابن ذى بزن : هذا حِينُه الذى يُولَد فيه أو قَد وُلِه ، يموت أبوه وأمّه ، ويكفله جدَّه وعمه ؛ قد وجدناه مرارا ، والله باعنه جهارا ، وجاعل له مِنّا أنصارا ، يُعِزُّ بهم أولياءه ، ويُذلّ بهم أعداءه ، ويفتتح كرائم الأرض ، ويضرب بهم الناس عن عُرض ؛ يُخمد النّيران ، ويكسر الاوثان ، ويَعبد الرحمن ، قولُه حَكمَ وفصل ؛ وأمره حَزم وعدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويُبطله .

فقال عبدُ المطلب : طال عُمرك ، ودام مُلكك ، وعلا جَدُّك ، وعَز فخرك ؛ ومَا المَلِك يَسُرُّن بأن يُوضح فيه بعْضَ الإيضاح ؟

فقال ابن ذى يَزن : والبيت ذى الطُّنُب ، والعلاماتِ والنُّصب ، إنك ياعبد المطلب ، كَلِمُّه من غير كَذِب . فَخَرَّ عبدُ المطلب ساجدا .

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول: ﴿ معدنه ﴾ •

قال ابن ذی یزن : آرفع رأسك ؛ ثَلِج صدرك ، وعلا أمرك ؛ فهل أحسست شیئاً مما ذکرتُ لك ؟ م

قال عبدُ المطلب: أيها الملك ، كان لى ابنُّ كنتُ له نُحِبّا ، وعليه حَدِباً مُشْفِقا ، فزوجتُه كريمة من كرائم قومه ، يقال لها آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، فجانت بغلام بين كتفيه شامة ، فيه كلُّ مادكرتَ من عَلامة ؛ مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعَمَّه .

قال ابن ذى يزن: إن الذى قلتُ لك كما قلت ، فاحفظ ابنك و آحذر عليه اليهود؛ فإنهم له أعدا، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، أولو ماذكرت لك ، دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فإنى لست آمن أن تَدُّخَلَهم النَّفَاسة ، من أن تكون لكم الرَّياسة ، فيبغون له الغوائل ، وينصبون له الحبائل ، وهم فاعلون و أبناؤهم . ولولا أنى أعلم أن الموت بُختاجى قبل مَبعثه ، لسرتُ بخيل ورَجل حتى أصير يثرب دارِ مُهاجَرِه ؛ فإنى أجد فى الكتاب الناطق ، واللم السابق ، أن يثرب دار بمهاجَرِه ؛ ولولا أنى أجد فى الكتاب الناطق ، واللم السابق ، أن يثرب دار هجرته ، وبيت نصرته ؛ ولولا أنى أتوقى عليه الآفات ، وأحذر عليه العاهات ، لاعلنت على حداثة سنّه أمره ، وأوطأت أقدام العرب عَقبَه ؛ ولكنى صارف الله غن غير تقصير منى بمن معك .

ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد ، وعشر إماء سُود ، وخمسة أرطال الله منهم بعشرة بعشرة بعشرة بعشرة بعشرة الطاب بعشرة بعدات ذلك ، وقال : إذا حال الحول فأنبتني بما يكون من أمره .

فيا حال الحولُ حتى مات ابنُ ذي يزن ، فكان عبد المطلب بن هاشم يقول : يامعشر قريش ، لا يَغيطني رجلٌ منكم بجزيل غطاء الملك فإنه إلى نَفاد ، ولكن يغبطني بما يبقىلى ذكرُه وفخره لِلعَقى . فإذا قالو اله : وما ذاك ؟ قال : سيظهر بعد حين .

## و فرد عبد المسيح على سطيح

جرير بن حازم عن عِكْرمة عن ابن عباس ، قال : لما كان ليلة وُلد النبي صلى الله عليه وسلم ، ارتج إيوان كسرى ، فسقطت منه أربع عشرة شُرفة ؛ فعظُم ذلك على أهل تملكته ، فما كان أوشك أن كنب إليه صاحبُ اليمن يُخره أن بُحيرة ساوة غاضت تلك الليلة ، وكتب إليه صاحبُ السّماوة يُخبره أن وادى السماوة أ نقطع تلك الليلة ، وكتب إليه صاحبُ ظرّية أن الماء لم يَجر تلك الليلة فى بحيرة طبرية ؛ وكتب إليه صاحبُ فارس يُخبره أن بُيوت النيران خَدت تلك الليلة ، ولم تخمُد قبل ذلك بألف سنة . فلما تواترت الكنب أبرز سريره وظهر الأهل مملكته ، فأخبرهم الحبر ؛ فقال المُوبذَان : أيها الملك ، إنى رأيت تلك الليلة رُوبا هالتى . قال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت إبلا صِعابا ، تقود خيلا عرابا ، قد اقتحمت فالله : وانتشرت فى بلادنا . قال : رأيت عظيما ، فما عندك فى تأويلها ؟ قال : ما عندى فيها ولا فى تأويلها شىء ، أرسل إلى عاملك بالحيرة ، يُوجّه إليك رجلًا من علماتهم ، فإنهم أصحابُ علم بالحِدثان . فَبعَتَ إليه عبدَ المسيح بن نُفيلة الغسانى : فلما قدم عليه أخبره كسرى الحبر . فقال له : أيها الملك . والله ما عندى فيها ولا فى تأويلها شىء ولكن جَهّر فى إلى خال لى بالشام ، يقال له سَطيح ، قال : جَهّر وه . فلما قدم على سطيح وجده قد الحتُضِر ؛ فناداه فلم يُحبه ، وكلمه فلم يَرد عليه ، فقال عبد المسبح ؛

أَصَمُ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفُ اليَّمَنْ ، يا فاصِلَ الخُطَّةِ أَغْيَتْ مَنْ ومَن أَتَاكَ شَيخُ الحَى من آلِ سَنْ ، أَبْيَضَ فَضْفَاضَ الرَّدَاءِ والبدنْ وسولُ قبلِ العُجْمِ يَهْدِي لِلْوَثَنْ ، لا يَرْهَبُ الوَعْدَ ولا رَبْبَ الزَّمَنْ وسولُ قبلِ العُجْمِ يَهْدِي لِلْوَثَنْ ، لا يَرْهَبُ الوَعْدَ ولا رَبْبَ الزَّمَنْ

10

فرفع إليه رأسه ، وقال : عبد المسيح ، على جمل مُشيح ، إلى سَطيح ، وقد أوفى على الضريح ؛ بعثك ملك بنى ساسان ، لآرتجاج الإيوان ، وخمود النيران ، ورُويا الموابدان ؛ رأى إبلا صعابا ، تقود خيلا عرابا ، قد اقدحمت فى الواد ، وآنتشرت فى البلاد ياعبد المسيح ، إذا ظهرت التلاوة ، وفاض وادى السَّماوة ، وغاضت بحيرة ساوة وظهر صاحب الحراوة ، وخدت نار فارس ، فليست بابل الفرس مقاما ، ولا الشام لسطيح شاما . يملك منهم ملوك و لكات ، عدد سُقوط الشُّر فات ، وكل ماهو آت آت . ثم قال :

إِنْ كَانَ مُلْكُ بِنِي سَاسَانَ ٱفْرَطَهُمْ ، فإِنْ ذَا الدَّهُمَ أَطُوارِ دَهَارِيرُ

منهُمْ بنو الصَرْحِ بِهـرامُ وإِخُو تُهُ \* والْهُرْمُزَانُ رَسَابُورُ وسـابورُ فَرُبِّهَا أَصْبَحُوا مَهُمُ بِمُنْزِلَةٍ \* يَهـابُصَوْلَهُمُ الأَسْدُ المهاصيرُ فَرُبِّهَا المَطِيَّ وَجَدُّوا فَى رِحَالِهُمُ \* فَمَا يَقُومُ لَمْ سَرْحُ ولا كُورُ والنَّاسُ أولادُ عَلَّاتٍ فَن عَلِمُوا \* أن قد أقلَّ فَمُحقورٌ ومهجور والنَّاسُ أولادُ عَلَّاتٍ فَن عَلِمُوا \* أن قد أقلَّ فَمُحقورٌ ومهجور والخير والشرُّ مَقْرُونَانِ فَى قَرَّنِ \* فالحير مُتَّبَعُ والشرُّ محدورُ مُا أَن يملك منا أربحة مُم تعزى فقال : إلى أن يملك منا أربحة عشرَ ملكاً يدور لملزمان . فهلكوا كلهم فى أربعين سنة .

# وفود همدان على النبى

### صلى الله عليه وسلم

قدم مالك بن نَمَط فى وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقُوه ، مُمُعْيِلًا من تَبُوك ، فقال مالك بن نَمَط : يارسول الله نصيّة من همْدان ، من كل حاضر وباد ، أتَوَك على قُلُص نَوَاج ، متصلة بحبائل الإسلام ، لا تأخذهم فى الله لومة لائم ، من مخلاف خادف ، ويام وشاكر عهدُهم لا يُنقض ، عن سُنّة ما حل (۱) ولا سودا، عَنْقفير (۱) ، ما أقامت كَفْلع ، وما جرى اليَعفور ُ بُصُلَّع (۱)

فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم : هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ١٥ يخلاف خارف ، وأهل جِنَاب الهَضْب ، وحِفَاف الرمل ، مع وفدها ذى المشعار مالك بن نَمَط ومن أسلم من قومه ، أن لهم فِرَاعَها ووهاطها وعَزَازَها ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، يأكلون عِلافَها ، ويرعون عَفَاها ، لنا من دِفْتِهِم وصِرامِهِم ما سلوا بالميثاق والأمانة ، ولهم من الصدفة الثِّلْبُ والناب والفصيل والفارِض الداجن والكبش الحَورِيّ ؛ وعليهم الصَّالَغ والقارح .

<sup>(</sup>١) ألماحل: الساعى بالنميمة والإفساد .

<sup>(</sup>٢) العنفقير: الدامية.

<sup>(</sup>٣) واليعفور : ولد الظبية . ولعلع : جبل . وصلع : الأرض لا نبات لها .

## و فود النخع على النبى صلى الله عليه وسلم

قدم أبو عمرو النّخعى على الني صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ، إنى رأيت في طريق هذه رُويا ، رأيت أتاناً تركتُها في الحيّ ولدت جَدْيا أَسْفَعَ أُحوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من أمة تركتها مُصِرَّة (1) حملا ؟ قال : فعا تركت أمة لى أظنها قد حملت ؟ قال : فقد ولدت غلاما وهو ابنك . قال : فعا باله أَسفع أحوى ؟ قال : ادُن منى . فدنا منه ؛ فقال : هل بك برص تكتُمه ؟ قال نعم ، والذي بعثك بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به . قال : فقو ذلك . قال : ورأيت النّعهان بن المُنذر عليه قُرطان ودُمْلجان ومَسْكنان . قال : ذلك مُلك ورأيت النّعهان بن المُنذر عليه قُرطان ودُمْلجان ومَسْكنان . قال : ذلك مُلك قال : بلك بقية الدنيا . قال : ورأيت عجوزا شمطاء تخرج من الارض قال : بلك بقية الدنيا . قال : ورأيت ناراً خرجت من الارض فحالت بيني وبين ابن لى يُقال له عمرو ، ورأيتها تقول : لظى لظى ا بصيرً وأعمى ا أطعمونى الن لى يُقال له عمرو ، ورأيتها تقول : لظى لظى ا بصيرً وأعمى ا أطعمونى ا آكلكم آكلكم ا أهلككم ومالكم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تلك فتنة في آكلكم آكلكم ا أهلككم ومالكم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه \_ آخر الزمان . قال وما الفتنة يا رسول الله كالله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه \_ عسب المسيء أنه بحس ، ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء .

## وفودكلب على النبي صلى الله عليه وسلم

قدِمَ قطَن بن حارثة العُليمي في وفد كلب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ٢٠ كلاما ، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا نُسخته :

هذا كتاب من محمد رسول الله لعبائر كلب وأحلافها ، ومن ظأَرَهُ الإسلام من غيرها ، مع قطن بن حارثة العُليمي ، بإقامة الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزّكاة لحقها، فى شدة عَفْدها ، ووفاء عهدها ، بمحضر شهود من المسلمين : سَعد بن عُبادة ، وعبد الله بن أُنيس ، ودِحَية بن خليفة الكلمي ، عليهم فى الهُمولَة الراعية البِساطِ الظُّؤار ، فى كلِّ خمسين ناقة عيرُ ذات عوار ، والحَمُولة الماثرة لهم لاغية ، وفى الشَّوِيِّ الوَدِيِّ مُسِنَّة حامل أو حائل ، وفيا سق الجدول من العين المعين المُعين العَثْرُ من تمرها بما أخرجت أرضها ، وفي العِدْي شطرُه بقيمة الامين ، فلا تُزاد عليهم وظيفة ولا يُفرَّق . يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله .

وكتب ثابت بن قيس بن شمّاس .

## و فود ثقیف علی النبی صلی الله علیه وسلم

وفدت ثَقیف علی النبی صلی الله علیه وسلم، فسکتب لهم کتابا حین أسلموا: . . ا ن لهم ذمة الله ، وأن وادیهم حرام ، عضاهه وصیْدُهُ وظُلمٌ فیه ، وأن ماکان لهم ن دَین إلی أجل فبلغ أجله فإنه لِیاطٌ مُبرَّأ من الله ورسوله، وأن ماکان لهم من دَین ، رَهن وراء عُکاظ ، فإنه یُقْطَی إلی رأسه ویُلاطُ بعُکاظ ولا یؤخّر .

10

## و فود مذحج على النبي صلى الله عليه وسلم

وفَد ظُبْيان بن حدّاد في سراة مَذُحِج على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثناء على الله عزَّ وجل بما هو أهله .

الحد لله الذي صَدع الأرض بالنبات ، وفتق السهاء بالرَّجْع . ثم قال : نحن قوم من سَراة مذحج من يُحارِ بن مالك . ثم قال : فَتَوَقَلَتْ بنا القلاص ، من أعالى الحَوْف ورءوس الهضاب ، ترفعها عُرَر الزَّبا وتَخْفِضُها بُطْنان الرقاق ، وتلْحَفُها دياجي الدَّجي . ثم قال : وسروات الطائف كانت لبني مهلائيل بن قَيْنان : غَرَسُوا وديانه وذلَّلوا خِشَانَه ، ورَعوا قُربانه . ثم ذكر نُوجا حين خرج من السفينة

بمن معه ، قال فبكان أكثر بنيه بَناتا . وأسرعهم نَباتا ، عاد وثمود ، فرماهم الله بالدُّمالق ، وأهلكهم بالصواعق . ثم قال : وكانت بنو هائى من ثمود تسكن الطائف ، وهم الذين خطُّوا مَشاربها ، وأتوا جداولها ، وأخيوا غراسها ، ورفعوا عريشها . ثم قال : وإن غير ملكوا مَعَاقل الارض وقرارها ، وكهول الناس وأغمارها ، ورُموسَ الملوكِ وغرارها ، فكان لهم البيضاء والسوداء ، وفارسُ الحراد ، والجزية الصفراء ؛ فبطروا النَّعم ، وآستحقوا النَّقم ، فضرب الله بعضهم المحراد ، وإن قبائل من الازد نزلوا على عهد عمرو بن عام ، ففتحوا فيها الشرائع ، وبنوا فيها المصانع ، وآتخذوا النَّسائع ؛ ثم ترامت مذحج بأسلتها ، وتَسَرَّتُ الشَّماء وتَسَرَّتُ مَا اللهُ عَمون خضيدها ، ويُرشِّعون خضيدها . ثم قال : وكان بنو عمرو بن جديمة بأعنتها : فغلب العزيزُ أذلها ، وقتل الكثيرُ أقلَها . ثم قال : وكان بنو عمرو بن جنيمة بَعْبطون عَضيدها ، ويُرشِّعون خضيدها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنّ نعيم الدنيا أقلُّ وأصغرُ عند الله من خُرْءِ بُعَيضة ، ولو عَدَلَت عند الله جَناحِ ذبابٍ لم يكن لكافر منها خَلاق ، ولا لمسلم منها كحاق .

## و فو د لقيط بن عامر بن المنتفق على النبي صلى الله عليه وسلم

وَ فَدَ لقيط بن عامر بن المُنتفق على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبٌ له يقال له نَهِيكُ بن عاصم بن مالك بن المُنتفق .

قال لَقيط ؛ فخرجتُ أنا وصاحبي حتى قَدِمنا المدينة لآنسلاخ رجب ، فأتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فوافيناه حين آنصرف من صلاة الغَا أة ، فقام في الناس خطيبا ، فقال : أيهنا الناس ، ألا إنى قد خَبَأْتُ لكم صَوْتى منذ أربعة أيام ، لتسمعوا الآن ('' ، ألا فهل من امري قد بَعثه قومُه ؟ \_ فقالوا : اعْلَمَ لنا ما يقول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم \_ ألا ، ثم لعله أن يُلهيه حديثُ نفسه

10

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول: ﴿ أَلَا لَاسْمَعْنُكُمُ الْيُومِ مِ .

أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال ، ألا وإنى مسئول هل بلّغت ، ألا اسمعو األا اجلسوا . فلم الناس وقمت أنا وصاحبى ، حتى إذا فرغ لنا فؤادُه وبصرُه ، قلمت ؛ يارسول الله ، ماعندك من عِلْم النيب ؟ فضحك لَعَمْرُ الله وهزّ رأسه ، وعلم أنى أبتغى سَقَطه ؛ فقال : صَنَّ رَبُّكَ بمفاتيح خميس من الغَيب لا يعلمهن إلا الله ـ وأشار بيده \_ قلمت : وما هى ؟ قال : عِلْم المنيّة ، قد علم متى مَنيّةُ أحدِكم ولا تعلمونه ؛ وعلم مانى غد وما أنت طاعم غدا ، ولا تعلمه ، وعلم الميّ حين يكون في الرَّح ، قد علمه ولا تعلمونه ؛ وعلم الغيث ، يُشرف عليكم آزلين مُسْنِتين (١) فيظلّ يضحك ، قد علمه ولا تعلمونه ؛ وعلم الغيث ، يُشرف عليكم آزلين مُسْنِتين (١) فيظلّ يضحك ، قد عَلَم أن عونكم قريب .

قال لقيط : قالت : لن نَعدم من رب يَضحك خيرا .

وعلم يوم الساعة . قلت : يارسول الله ، إنى سائلك عن حاجتى فلا تعجلنى . قال : سَل عما شئت .

قال: قلت: يارسول الله، علَّمنا مما لا يعلم الناس ومما تَعْلم؛ فإنا من قَبيلِ لا يصدّقون تصديقَنا أحدا؛ مِن مذحج التي تدنو إلينا، وخثم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَأْ يَثُون ما لباتم ، ثم يُتَوَقَّى نبيْكم ، هم تلبئون حتى تُبعث الصيحة ، فلغَمْرُ إلهاك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات ، والملائكة الذين عند ربك ؛ فيُصبح ربُّك يطوف فى الارض وقد خلت عليه البلاد ، فيرسل ربُّك الساء بهَصَبْ من عند العرش ، فلَعَمْرُ إلهك ما تدع على ظهرها من مَصْرع قَتيل ، ولا مَدفن ميّت ، إلا شقّت القبر عنه حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوى جالسا ، ثم يقول ربك : مَهْيَم \_ لما كان فيه \_ فيقول : . . يارب ، أمس ا اليوم ا ولعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله .

فقلت : يارسول الله ،كيف يجمعنا بعد ماتفرقنا الرياح والبِلَى والسباع ؟

<sup>(</sup>١) آزلين: قد صرتم فى جدب وقحط ، ومسنتين : قد أصابتكم الشدة ، وفى بعض الاصول : . أذلين مشفقين . .

قال: أنبتك بمثل ذلك فى إلّ الله ، أشرفتُ على الأرض وهى مَدَرة يابسة فقلت: لا تَحيا هـذه أبدا ، ثم أرسل ربُّك عليها السها، فـلم تلبث إلا أياما حتى أشرفتُ عليها وهى شَرّبة واحدة ، ولَعَمْر إلهِك لهر أقدرُ على أن يَجمعكم من الما، على أن يَجمع نباتَ الأرض ، فتخرجون من الأصواء ـ قال ابن إسحاق : الأصواء أعلام القبور ـ ومن مصارعكم ، فتنظرون إليه وينظر إليكم .

قال : قلت : يا رسول الله ، وكيف ، نحن مِلْء الأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا ؟

قال: أُنبئك بمثـل ذلك فى إلّ الله: الشمس والتمر آية منـه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ، ولعمر إلهك لهر أقدر على أن يراكم وتروه من أن تروهما ويرياكم ، لا تُصارون فى رؤيتهما .

قال : قلت : يا رسول الله ، فما يفعل بنا ربّنا إذا لقيناه ؟

قال: تُعرضون عليه باديةً له صفحاتُكُم لا يخنى عليه منكم خافية ، فيأخذ ربك بيده غَرفة من الماء ، فينضح بها قُبلكم ، فلعمر إلهك ما تُخطئ وجه أحدكم منها قطرة . فأما المسلم فندع وجهه مثل الرَّيْطة البيضاء ، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحمر الاسود . ثم ينصرف نبيّكم ويتفرق على أثره الصالحون . قال : فتسلكون جسراً من النار ، فيطأ أحدكم الجمر يقول : حس ا يقول ربك : أو إنه ؟ فتطلعون على حوض الرسول لا نظماً والله ناهله ، فلعمر إلهك ما يبسُط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يُطهره من الطّوق والبول والآذى ، وتُحبس الشمس والقمر ولا ترون منهما واحدا .

٢ قال: قلت: يارسول الله، فبم نُبِصر يومثذ ؟

قال: بمثل بصرك ساعتك هذه ؛ وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال .

قال: قلت: يارسول الله، فبم نُجْزَى من سيّناتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، إلا أن يعفو. قال : قلت يارسول الله ، فما الجنة وما النار ؟

قال: لعمر إلهك إنّ للنار لسبعة أبواب، مامنها بابان إلّا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. وإن للجنة لتمانيةَ أبواب، مامنها بابان إلّا يسير الراكب بينهما سبعين عاما.

قال : قلت : يارسول الله ، فعلام نطَّلع من الجنة ؟

قال: على أنهار من عسل مُصنّى ، وأنهار من كأس ما بها من صُداع ولاندامة م وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه ، وماء غير آسن وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون ، وخير مِن مثله معه ، وأزواج مطهّرة .

قال : قلت : يارسول الله ، أوَ لنا فيها أزواج ؟ أَوَ منهن صالحات ؟

قال : الصالحات للصالحين ، تلَذُون بهن مثل لذا تكم فى الدنيا ، ويلْذَذُنَ بكم ، غير أنْ لا تو الد .

قال لقيط : قلت : أقصى ما نحن بالنون ومنتهون إليه ، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم .

قال : قلت : يارسول الله ، علام أبايعك ؟ قال : فبسط إلىّ يده وقال : على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وزيال الشّرك ، وألّا تشرك بالله إلها غيره .

قال : فقلت : وإنَّ لنا ما بين المشرق والمغرب ؟ .

فقبض صلى الله عليه وسلم يده وظن أنى مُشْتَرَطُ شيئاً لا يُعطينيه .

قال: قلت: نَحُلّ منها حيث شئنا، ولا يجزى عن امرئ إلا نفسه؟ فبسط إلىّ يده وقال: ذلك لك: حُلّ حيث شئت، ولا يجزى عنك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه.

## و فوّد قيــــــلة على النبي صلى الله عليه وســلم

خرجت قيْلة بنت مخرمة التميمية تبغى الصُّعبة إلى رسمول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمُّ بناتها ، وهو أثوب بن أزهر ، قد انتزع منها بناتها ، فبكت

10

۲.

1 .

بُحويريةٌ مِنهِن حُديباء قد أخذتها الفَرْصة ، عليها سُبيِّج من صرف ، فرَحِمْها فذهبت بها . فبينها هما تُرْنِيكان الجمل إذ انتفجت منه الأرنب؛ فقالت الحديباء: الفَصْية . والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثوب . ثم سَنح الثعلب ، فسمّته اسما غير الثعلب نسِيَه ناقلُ الحديث. ثم قالت فيه مشل ما قالت في الأرنب، فبينها هما تُرتكان الجمل إذ برك الجمل وأخذته رعدة . فقالت الحديباء : أخذتك والامانةِ إخذةَ أثوب. قالت قَسِلة : فقلت لهما : فما أصنع، ويحك ! قالت : عُلِّي ثيابك ظهورَها لبطونها ، وادَّحْرَجي ظهرك لبطنك ، وقلِّي أحلاس جَملك. ثم خلعت سُبَيِّجها فقلَبه ، ثم ادحرجت ظهرها لبطنها ، فلما فعلتُ ما أمرتني به انتفض الجل ، ثم قام فنأج وبال ، فقالت : أعيدي عليه أداتك . ففعلتُ ، ثم خرجنا نُرتك، فإذا أثوبُ يسعى وراءنا بالسيف صَلْنا، فوَأَ لَنا إلى حِراء ضخم فداراه ، حتى ألتي الجمل إلى رُواقِه الأوسط ، وكان جملًا ذلو لا ، واقتحمتُ داخله وأدركني بالسيف ، فأصابت ظُبته طائفةً من قرون رأسِيَهُ ؛ ثم قال : أَلْقِي إِلَىٰ ابنة أخى يادَفار . فألقيتها إليه . فجملها على مِنكبه وذهب بها . وكنتُ أعلمَ به من أهل البيت ، وخرجتُ إلى أخت لى ناكح ِ في بني شَيبانِ أبنغي الصحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبينها أنا عندها تحسَب أنى نائمة ، إذ جاء زوجها من السام ، فقال لها : وأبيك لقد وجدتُ لقيـلة صاحبَ صدق . قالت أختى : مَن هو ؟ قال : حُريث بن حسّان الشّيباني ، وافد بكر بن وائل عاويا ذا صياح . فقالت أُخَتَى : الويل لى ، لا تخبرها فتتبعَ أَخا بكر بن وائل بين سمع الارض وبصرها ، ليس معها أحد من قومها . قال : لا ذكرته ُ .

٢٠ قالت: وسمعت ما قالا ؛ فغدوت إلى جملى فشددت عليه ، ثم نشدتُ عنه
 فوجدته غير بعيد . فسألته الصُّحبة فقال : نعم وكرامة ، وركابه مُناخة عنده .

قالت: فسرت معه صاحبَ صِدق؛ حتى قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالناس صلاة الغداة: قد أُقيمت حين شق الفجر، والنجوم شابكة فى السيماء، والرجال لا تكاد تعارفُ من ظُلمة الليل؛ فصففتُ مع الرجال؛ وأنا امرأة قريبة عهد بحاهلية ؛ فقال الرجل الذي يليني من الصف : امرأة أنت أم رجل ؛ فقلت : لا بل آمرأة . فقال : إنك كدت تَفْتنبني ، فصلًى فى النساء وراءك . فإذا صَفّ من نساء قد حدث عند الحُجرات لم أكن رأيتُه إذ دخلت ؛ فكنت فيهن ؛ حتى إذا طلعت الشمس دنوت ؛ فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رُواء وذا قِشْر (() طَمَح إليه بصرى لارى رسول الله فوق الناس ، حتى جاء زجل ؛ فقال : السلام عليك يارسول الله . فقال : وعليك السلام ورحمة الله . وعليه تعنى النبي صلى الله عليه وسلم ـ أسمال مُليّتين ، كاننا مُزعفر تين وقد نفضتا ؛ ومعه عُسيّب نخلة مَقشُونٌ غير خوصتين من أعلاه : وهو قاعد القرفصاء . فلما وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشّعاً في الجلسة أرعدت من الفَرق ، وقال جليسه : يا رسول الله ، أرعدت المسكينة . فقال رسول الله ، ولم ينظر إلى وأنا عند ظهره : يا مسكينة ، عليك السكينة . فقال رسول الله ، ولم ينظر إلى

قالت: فلما قالها صلى الله عليه وسلم أذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرّعب. وتقدّم صاحبي أول رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يارسول الله ، اكتُب بيننا وبين تميم كتابًا بالدّهناء لا يُجاوزها إلينا منهم إلا مسافرٌ أو مجاوزٌ.

10

قال: يا غلام ، اكتب له بالدِّهنا. .

قالت: فلسا رأيته أمر بأن يُكتب له: شخص بى ، وهى وطنى ودارى ؛ فقلت: يا رسول الله ؛ إنه لم يسألك السوية من الارض إذ سألك ؛ إنما هذه الدهناء مُقَيَّدُ الجمل ومَرعى الغنم ؛ ونساء بنى تميم وأبناؤها وراء ذلك ، فقال ؛ أمسك يا غلام ، صدقت المسكينة المُسلم أخو المُسلم ، يسعهما الما، والشجر ، ويتعاونان على الفَتّان .

فلما رأى حُريث أن قد حيل دون كتابه ، قال كنت أنا وأنت كما قال في المثل : حَنفَها تَحْمِلُ صَأْنُ بأَظلافها ! فقلت : أمّا والله ما علمت إن كنتَ لدليلا

<sup>(</sup>١) القشر: اللباس.

ف الظلماء، جو ادا لدَى الرَّحل، عفيفاً عن الرفيقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تلمنى أن أسأل حظى إذ سألت حظّك . قال : وأى حظ لك فى الدهناء لا أبالك .

قلت مُقيد جملي تُريده لجل آمراتك ! فقال : لا جرم إنى أشهد رسول الله أن لك أخ ما حييت ؛ إذ أشبت على عنده . فقلت : أمّا إذ بدأتها فلن أضيعها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيلام ابن هذه أن يَفصل الحُنطة ، وينتصر من وراء الحَجَزة . فبكيت ثم قلت : فقد والله ولدته يا رسول الله حراما ، فقاتل معك يوم الرَّبذة ، ثم ذهب يمترى من خيبر ، فأصابته حُمَّاها فات فقال : لو لم تكونى مسكينة لجرر الك على وجهك . أيغلب أحَيْدُكم على أن يصاحب صُويحبه في الدنيا معروفا ، فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به استرجع ثم قال : ربِّ آسِنى لما أمضيت ، وأعنى على ما أبقيت . فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ربِّ آسِنى لما أمضيت ، وأعنى على ما أبقيت . فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم اليبكي فيستعبر له صُويحبه ؛ فباعباد الله لا تعذّبوا إخوانكم ثم كتب لها في قطعة أدم أحمر : لقيلة والنسوة من بنات قيلة يُظلن حقّا ، ولا يُنكرهن على مَنكح ، وكل مؤمن مسلم لهي نصير أحْسِن ولا تسِنَّ .

#### **ڪ**تاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكيدر دومة

من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكيدر دُومة ، حين أجاب إلى الإسلام ، وخلع الانداد والاصنام ، مع خاله بن الوليد سيفِ الله فى دُومة الجندل وأكنافها:

إن لنا الصاحبة من الصَّحل والبَّوْرِ والمَعامِي وأَغفال الأرض والحَلْقة والسَّلاح والحَافر والحَصْن ، ولكم الصَّامنة من النخل والمَعين من المعمور (١١ ، لا تَعدل

10

<sup>(</sup>١) زيد في بعض الاصول: ، بعد الحس ، .

سارحتُكم ولا تُعدّ فاردتُكم ، ولا يُعظَر عليكم النبات . تُقيمون الصلاة لوقتها ، وتُوتون الزكاة لحقها ، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ، ولكم به الصدق والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين .

# کتابه صلی الله علیه وسلم لوائل بن حجر الحضری

من محمد رُسول الله إلى الاقيال العباهلة والارواع المشابيب من أهل حَضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة : فى التيعة شاة ، لا مُقَوَّرة الالياط ولا ضِنَاك ، وأَ قطور الشَّبْجَة والتيمة لصاحبها ، وفى الشَّبوب الحُمس ؛ لا خِلاط ، ولا وِرَاط ، ولا شِناق ، ولا شِغار ، ومن أَجْبَى فقد أَرْبى ، وكُل مُسكر حرام .

## حديث جرير بن عبد الله البجلي

١.

قدم جرير بن عبد الله الرَجَلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن منزله ببيشة ، فقال سَهْل ودَكْداك، وسَلَم وأراك ، وحَمَّض وعَلاك ، إلى نخلة ونخلة ، ماؤها ينبوع ، وجنابها مَريع ، وشِتاؤها ربيع .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ خير المهاء الشّيم ، وخير المهال الغنم، وخير المهال الغنم، وخير المرعى الآراك، والسّلم إذا أخلف كان لَجِينا ، وإذا أسقط كان ١٥ دَرِينا ، وإذا أكل كان لَبِينا .

وفى كلامه عليه السلام: إن الله خلق الأرض السُّفلي من الزَّبد الجُفاء والمُباء .

# جديث عياش بن أبي ربيعة

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيّاش بن أبى ربيعة إلى بنى عبد كُلال . . وقال له : خُذكتابى بيمينك وآدفعه بيمينك فى أيمــانهم ، فهم قائلون لك اقرأ . فاقرأ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتابِ والْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ﴾ . فإذا

فرغت منها فقل: آمن محمدوأنا أول المؤمنين. فلن تأتيك حجة إلا وقد دُحِضت ولا كتاب زخرف إلا وذهب نوره ومَع لو نه، وهم قارئون، فإذا رَطنوا فقد ترجموا. فقُل : حَسَن ، آمنت بالله وما أنزل من كتاب الله. فإذا أسلموا فسلهم قُضبهم الثلاثة التي إذا تخصروا بها شجد لهم ، وهي الآثل قضيب ملمع ببياض ، وقضيب ذو نُجَر كأنه من خيزران ، والاسود البهم ، كأنه من ساسم . ثم اخرُج بها فحرقها في سُوقهم .

### حديث راشد بن عبدرته السلمي

## وفود نابغة بنى جعدة على النبي صلى الله عليه وسلم

٢٠ وَ فَدَ أَبِو ليسلى نابغةُ بنى جَعدة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأفشده شـعره
 الذي يقول فيه :

اَبَلَغْنَا السَّاءَ تَجَمَّدُنَا وسَسَنَاوُنَا ﴿ وَإِنَا لَنَبْغِي فُوقَ ذَلَكَ مَطْهَرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ (٣٣) قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إلى أين أبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شَاء الله . فلما انتهى إلى قوله :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له ، بَوادِر تُعْمِى صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ اللهُ فاك ا فعاش مائة و ثلاثين سنة لم تنفَض له سِن ، وبتى حتى وفد على عبد الله بن الزبر فى أيامه بمكة وامتدحه ، فقال له : يا أبا ليلى ، إن أدنى وسائلك عندنا الشعر ، لك فى مال الله حَقَّان : حق برؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحقٌ بشركتك أهل الإسلام فى فيْهُم . ثم أحسن صلنه وأجازه .

# ر فود طهفة بن أبى زهير النهدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم

1.

لما قدمت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم ، قام طهفة (1) ابن أبى زُهير ، فقال : يارسول الله ، أتينالتُه من غَوْرَى تهامة بإكوار الميس ، ترمى بنا العيس ، نستحلب الصبير ، ونستخلب الحبير ؛ ونستعضد البرر ، ونستحيل الرّهام ، ونستحيل الجهام ، من أرض غائلة النّطاء ، غليظة الوطاء ، قد نَشِفَ المُدهُن وَيبِس الجعثين ، وسقط الأملوج ، ومات العُسلوج ؛ وهلك الممدي ، ومات الوُدي ، برتنا يارسول الله من الو تَن والعَن ، وما يُحدث الزمن ؛ لنا دعوة ومات الورد ، ولنا تَعمُ هُمّل أغفال ، السلام ، وشريعة الإسلام ، ماطمَى البحر ، وقام تِعار ؛ ولنا تَعمُ هُمّل أغفال ، ما على ولا نهل ؛ ووقيرٌ كثير الرّسُل ، قليل الرّسُل ، أصابتها سُلَيّةٌ حمراء مؤزلة ، ليس بها علل ولا نهل .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فى تَعْضها ومَخْضها ومَذْقها، ، ، و وَآبِعث راعيها فى الله فى المسال و وَأَبُعث له النَّمد ، وبارك له فى المسال و والمبُعر له النَّمد ، وبارك له فى المسال و ولوله . من أقام الصلاة كان مُسلما ، ومن آتى الزكاة كان مُعسنا ، ومن شَهد

<sup>(</sup>١) ويروى طخفة ، بالخاء المعجمة .

أن لا إله إلا الله كان مُخلصاً . لمكم يابني نهد ، ودائع النِّرك ، ووضائع الملك ، لا تُلطِط في الزكاة ، ولا تُلجِد في الحياة ، ولا تَثاقل عن الصلاة .

وكتب معه كتاباً إلى بنى نهد: بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى بنى نهد بن زيد، السلام على من آمن بالله ورسوله ، لسكم يا بنى نهد فى الوظيفة الفريضة ، ولسكم الفارض والفريش ، وذو العِنَان الرَّكوب والفِلو الضبيس ، لا يُمنع سَرحكم ، ولا يُعْضد طَلْحكم ، ولا يُحدِس دَرَكم ، مالم تُضمروا الإمآق ، وتأكاوا الرَّباق . من أقر بما فى هذا الكتاب فله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهد والذمة ، ومن أبى عليه فعليه الرّبوة .

## وفرد جبلة بن الأيهم

#### على عمر بن الخطاب رضي الله عنه

100

العجلى قال : حدّ أنى أبو الحسن على بن أحمد بن عمرو بن الاجدع الكوفى بيبت ، قال : حدّ أن إبراهيم بن على مولى بنى هاشم ، قال : حدّ أنا أيقات شيو خنا أن جبلة بن الايهم بن أبى شمر الغسانى لما أراد أن أيسلم كتب إلى عمر بن الخطاب من الشهام أيعلمه بذلك و يَستأذنه فى القدوم عليه . فيُر بذلك عر والمسلمون ، فكتب إليه أن اقدم ولك ما كنا وعليك ما علينا ، فخرج جَبلة فى خمسهائة فارس من عك ويجفنة ، فلما دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشى المنسوج بالذهب والفيضة ، ولبس يومئذ جبلة تأجه وفيه قُرط مارية ، وهى جدّته فلم يبق يومئذ بالمدينة أحد إلا خرج ينظر إليه ، حتى النساء والصبيان ، وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه ، إلا خرج ينظر إليه ، حتى النساء والصبيان ، وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه ، حتى حضر الموسم من عامه ذلك مع عمر بن الخطاب ؛ فبينا هو يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من بني فرارة فَحَلّه ، فالتفت إليه جَبلة مُغضبا . فلطمه فهشم أنفه ، فاستعدى عليه الفرارى عمر بن الخطاب . فبعث إليه فقال : ما دعاك يا جَبلة إلى أن لطمت أخاك هذا الفرارى فهشمت أنفه ؟

فقال : إنَّه وَطَيْ إِزَارِي فَحْلَه ، ولو لا حُرِمة هذا البيت لْاخذت الذي فيه

عيناه . فقال له عمر ؛ أمّا أنت فقد أقررت . إمّا أن تُرضيه وإلا أقدَّتُه منك قال : أتُقيده منى وأنا ملك وهو سُوقة ؟ قال : ياجلة ، إنه قد جمعك وإيّاه الإسلام ، فما تفضُله بشيء إلا [ بالتُّق ] بالعافية . قال : والله لقد رجرت أن أكون فى الإسلام أعزَّ منى فى الجاهلية . قال عمر : دع عنك ذلك . قال : إذن أ تَنصَّر . قال ه إن تنصَّر صربت عنقك . قال : واجتمع قومُ جَبلة وبنو فَزارة فكادت تكون فينة ، فقال جبلة : أخِّرنى إلى غد يا أمير المؤمنين . قال : ذلك لك .

فلماكان جنح الليل خرج جبلة وأصحابه ، فلم يئن حتى دخل القسطنطينية على هرقل ، فتنصَّر وأقام عنده ، وأعظم هرقلُ قدومَ جبلة ، وسُر بذلك وأقطعه الاموال والارضين والرِّباع .

ثم بعث عمر بن الخطاب رسولًا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فأجابه إلى ١٠ المصالحة على غير الإسلام، فلما أراد أن يكنب جراب عمر قال للرسول: ألقيت ابنَ عمك هذا الذي ببلدنا \_ يعنى جبلة \_ الذي أتانا راغباً في ديننا ؟ قال: ما لقيتُه.

قال : القَّهْ ، ثم أَ تَنَى أُعطِك جو اب كتابك .

وذهب الرسول إلى باب جبلة ، فإذا عليه من القَهارمَة والحُجَّاب والبهجة ، ١٥ وكثرة الجمع مثلُ ما على باب هرقل .

قال الرسول: فلم أزل أتلطف فى الإذن حتى أذن لى ، فدخلت عليه ، فرأيت رجلًا أصهب اللحية ذا سِبال ؛ وكان عهدى به أسمر أسود اللحية والرأس . فنظرت إليه فأنكرته ، فإذا هو قد دعا بسُحَالة الذهب فذرها فى لِحيته حتى عاد أصهب ، وهو قاعدٌ على سرير من قوارير ، قوائمه أربعة أسود من ذهب ، فلما عَرفنى وفعنى معه فى السرير ، فجعل يُسائلنى عن المسلمين ، فذكرت خيراً ، وقلت : قد أضعفوا أضعافا على ما تعرف . فقال : كيف تركت عمر بن الحظاب ؟ قلت : بخير . فرأيت النم قد تبيّن فيه لما ذكرت له من سلامة عمر . قال : فانحدرت عن السرير . فقال : لم تأتى الكرامة التي أكرمناك بها ؟ قلت : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا .

قال: نعم ، صلى الله عليه وسلم ، ولكن نقِّ قلبك من الدَّنس ولا تُبال عكّرم قعدت . فلما سمعته يقول : صلى الله عليه وسلم طمعتُ فيه ، فقلت له : ويحك ياجبلة 1 ألا تُسلم وقد عرفت الإسلام وفضله ؟ قال : أَبَعْدَ مَاكَانَ مَنى ؟

قلت: نعم ، قد فعل رجلٌ من بنى فَزارة أكثرَ بمنا فعلت: ارتد عن الإسلام وضَرب وجوة المسلمين بالسيف ، ثم رجع إلى الإسلام وقُبِل ذلك منه وخلّفته بالمدينة مُسلما.

قال: ذَرَنَى من هذا؛ إن كنتَ تَضمن لى أن يزوِّجني عمر ابنته ويولِّبني الأمر بعده رجعتُ إلى الإسلام. قلت: ضمنت لك التزويج ولم أضمن لك الإمرة.

قال: فأوماً إلى خادم بين يديه ، فذهب مُسرعا ، فإذا خدم قد جاءوا يحملون الصناديق فيها الطعام ، فوضعت ، ونصبت موائدُ الذهب وصحاف الفضة ، وقال لى : كُل ، فقبضت يدى . وقلت : إن رسول الله عليه وسلم ، ولكن قق عن الأكل في آية الدهب والفضة . فقال نعم صلى الله عليه وسلم ، ولكن قق قلبك وكُل فيها أحببت . قال : فأكل في الذهب والفضة وأكلتُ في الخليج '' ؛ فلما رُفع الطعامُ جيء بطيساس الفضة وأباريق الذهب ، وأوماً إلى عادم بين يديه ، فر مُسرعا ، فسمعت حسّا ، فالتفتُ ، فإذا خدم معهن الكراسي مُرصعة بالجواهر ، فوضعت عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره ، ثم سمعت حسّا ، فإذا عشر جوار وجوها قط أحسن منهن ، فأقعد هن على الكراسيّ عن يمينه ؛ ثم سمعت حسّا ، فإذا عشر جوار أخرى ، فأجلسهن على الكراسيّ عن يمينه ؛ ثم سمعت حسّا ، فإذا جارية كأنها الشمس حسنا ؛ وعلى رأسها تاج ، على ذلك الناج طائر لم أر أحسنَ منه ، وفي يدها البيني جامٌ فيها مسك وعنبر ، وفي يدها البسرى جامة فيها فاضطرب فيه ، ثم أومات إلى الطائر أو قال : فصفرت بالطائر ، فوقع في جام ماء الورد فاضطرب فيه ، ثم أومات إليه أو قال : فصفرت بالطائر ، فوقع في جام ماء الورد فاضطرب فيه ، ثم أومات إليه أو قال : فصفرت به ، فطار حتى نزل على صليب

<sup>(</sup>١) الخليج: الجفنة .

فى تاج جَبلة ؛ فلم يزل يرفرف حتى نفض مانى ريشه عليه . وضحك جبلة من شدّة السرور حتى بدت أنيابه ؛ ثم النفت إلى الجوارى اللواتى عن يمينه ، فقال : بالله أطربننى ؛ فاندَّفِعن يتغنين يَخفقن بعيدانهن ويقُلُن :

دَرُّ عصـــابة نادَمْتُهم ، يوماً بجِلَّقَ فى الزمانِ الأولِ يَسقُونَ مَنْ وَرَدَالبَرِيصَ عليهِمُ ، بَرَدَى يُصَفِّقُ بالرَّحبقِ السَّلْسَلِ أولادُ جَفْنةَ حولَ قبرِ أبيهِمُ ، قبر ابنِ مادِيَةَ الكريم المُفْضِلِ يُغْشَوْنَ حتى ما تَهِرُ كِلاَ بُهُمْ ، لا يَسألُونَ عن السَّوَادِ المُقْسِلِ بيض الوجوهِ أعِقَةٌ أحسابُهُمْ \* شُمُّ الأنوفِ من الطِّراذِ الاقال

قال : فضحك حتى بدت نو اجذه ، ثم قال : أتدرى من قائل هـذا ؟ قلتُ : لا . قال : قائله حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم التفت إلى الجوارى اللاتى عن يساره ، فقال : بالله أَبكيننا ـ فاندفعن يتغنين يَغْفقن بعيدانهن ويقُلْن :

لِمَنْ الدَّارُ أَقَفَرَتْ بِمَعَانِ \* بِينِ أَعْلَى اليَرْمُوكِ فَالحَمَّانِ '' ذَاكَ مَغْنَى لآلِ جَفْنَةَ فَى الدَّهَ رِ تَحَدِّلًا لِحَادِثِ الْآزمانِ قَد أَرانَى هِنَاكَ دَهُمَّا مَكِينًا ، عند ذى التاج مَقَعَدى ومَكانى ودَنا الفِصْحُ فَالُولائدُ يَنْظِمُ لَ مَن مِرَاعاً أَرِكَةً المُرْجانِ لَمُ يُعَلِّنَ بِالمَعْلَ الشِّرِيانِ لِمَ أَعْلَى الشَّرِيانِ لَمُ عَلَيْنَ بِالمَعْلِ الشَّرِيانِ فَلْ السَّرِيانِ عَلَى لَحْيَة ؛ ثَمْ قال : أتدرى مِن قائل قال : فَلْ دَى جَعَلْتُ السَّموع تسيل على لحيته ؛ ثم قال : أتدرى مِن قائل هذا ؟ قلت : لا أدرى . قال : حسان بن ثابت . ثم أنشأ يقول :

10

تَنصَّرَتِ الْاشرافُ من ُعارِ لَطْمَةٍ ، وما كان فيها لو صَبَرْتُ لهــا ضَرَوْ تَكَنَّفَىٰ منهـا كجــــاجُ وَنَغُـوةٌ \* وبِعْتُ لهــا العينَ الصحيحةَ بالعَوَرُ فيـــــاليت أَى لم تَلِدُنى وليتنى \* رَجَعْتُ إلى الاثمرِ الذى قال لى عُمَرْ

<sup>(</sup>١) رواية الاغانى ومعجم البلدان : الصهان . وهو موضع لظاهر البلقاء . .

وباليتنى أرْعَى المَخاصَ بقَفْرةٍ ، وكنتُ أسيراً فى ربيعةَ أو مُضَرْ وباليت لى بالشامِ أَذْنَى معيشةٍ ، أُجالِسُ قومى ذاهِبَ السَّمْع والبصَرْ ثَمْ سألنى عن حسان : أحنَّ هو ؟ قلت : نعم ، تركنه حيّا . فأمر لى بكُسوة ومال وُنُوق مُوقَرة بُرِّا . ثم قال لى : إن وجدته حيّا فادفع إليه الهدية واقرته سلامى ، وإن وجدته ميتاً فادفعها إلى أهله وآنحر الجال على قيره .

فلما هدمتُ على عمر أخبرتُه خبر جبلة وما دعو نُه إليه من الإسلام والشرطَ الذي شرطه وأنى ضمنتُ له النزويج ولم أضمن له الإمرة ، فقال : هلا ضمنت له الإمرة ؛ فإذا أفاء الله به إلى الإسلام قضى عليه بحُكمه عز وجل .

ثم ذكرتُ له الهدية التي أهداها إلى حسان بن ثابت ، فبعثَ إليه وقد كُفّ بصرُه ، فأَق به وقائدٌ يقوده ، فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين ، إلى لاجد دياح آلي جنمنة عندك ! قال : نعم . هذا رجل أقبل من عنده . قال : هات يا بن أخى إنه كريم من كرام مدحتُهم في الجاهلية فحلف ألّا يلقي أحدا يعرفني إلا أهدى إلى معه شيئا . فدفعتُ إليه الهدية . المال والثياب ، وأخبرتُه بما كان أمر به في الإبل إن وُجد ميتًا . فقال : وددت أني كنت مَيتًا فنُحِرَتْ على قبرى .

قال الزبير : وانصرف حسان وهو يقول :

إِنَّ ابن جَفْنَةَ مِنْ بِقِيَّةِ مَعْشَرِ \* لَمْ تَغْفِ أَبَاؤُهُمْ بِاللَّومِ لَمْ يِنْسَنَى بِالشَّامِ إِذْ هُوَ رَبُّهَا \* مَلِكَا ولا مُتَنَصِّرًا بِالرُّومِ يُعطِى الجَزِيلَ ولا يَراهُ عندَهُ \* إلا كَبَعْضِ عَطِيَّةِ المَذْمُومِ

فقال له رجل كان فى مجلس عمر : أتذكر مُلوكا كفرة أبادهم الله وأفناهم ؟ ولا عن الرجل ؟ قال : مُنزَلى . قال : أمَا والله لو لا سوابق قومك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطق قتك طوق الحمامة .

قال : ثم جهزني عمر إلى قيصر وأمرني أن أضمن لجبلة ما اشترط به .

فلما قدمت القسطنطينية وجدتُ الناس مُنصرفين من جنازته ، فعلمت أنَّ الشقاء غلب عليه في أمِّ الكتاب .

### وفود الآحنف على عمر بن الخطاب

#### رضي الله عنه

المدائى قال: قدم الأحنفُ بن قيس التميمى على نحمر بن الحطاب رضى الله عنه ، فى أهل البصرة وأهل الكوفة ، فتكلموا عنده فى أنفسهم وما ينوبكلَّ واحد منهم ، وتكلم الأحنف فقال:

يا أمير المؤمنين، إن مفاتيح الخير بيد الله، وقد أتنك وفودُ أهل العراق، وإنّ إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصر تزلوا منازل الامم الخالية، والملوك الجبارة، ومنازل كسرى وقيصر وبنى الاصفر، فهم من المياه العَذبة والجنان المُخصبة فى مثل حِولا، السَّلَى وحدقة البعير ('')، تأتيم ثمارهم غضة لم تتغيّر؛ وإنا نزلنا أرضا نشاشة طَرَف فى فلاة وطرف فى ملح أجاج، جانب منها منابت القصب، وجانب سَبخة نشاشة لا يَجف ترابها، ولا ينبت مرعاها، تأتينا منافعها فى مثل مرىء النعامة، يخرج الرجل الضعيف منّا يستعذب الماء من فرسخين، وتخرج المرأة بمثل ذلك تُرنّق ولدها ترنيق العنز، تخاف عليه العدوّ والسبع، فإلا ترفع خَسيستنا، وتُعش ركيستنا، وتجسر فاقتنا، وتزيد فى عيالنا عيالا، وفى رجالنا رجالا، وتُصفر درهمنا، وتكبّر قفيزنا، وتأمر لنا بَحفر نهر نَستعذب به وحالنا رجالا، وتُصفر درهمنا، وتكبّر قفيزنا، وتأمر لنا بَحفر نهر نَستعذب به

قال عمر : هذا والله السيد ! هذا والله السيد !

قال الاحنف: فما زلت أسمعها بعدها . a

فأراد زيد بن جبلة أن يضع منه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه ليس هناك ، وأُمّه باهليّة .

قال عمر : هو خير منك إن كان صادقاً . يريد : إن كانت له نيّة

<sup>(</sup>١) الحولاء: غلاف أخضر مملوء مام. والسلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد. ويكنى بحولاء السلى وحدقة البعير عن الخصب والحنير .

#### فقال الأحنف:

أَنَا ابنُ البَاهِلَيْةِ أَرْضَعَتْنِي ﴿ بِثَدْيِ لَا أَجَــــدُّ وَلَا وَخِيمٍ الْمُالِيَّةِ الْمُلْمِرِ السَّفِيهُ إِلَى الْحَلَيمِ الْمُطَلِّمِ النَّافِيهُ إِلَى الْحَلَيمِ الْمُلْمِرِ

قال فرجع الوفد واحتبس الاحنف عنده حولا وأشهراً، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذّرنا كُل منافق صَنَيع اللسان، وإنى خِفتـك فاحتبستك، فلم يبلغنى عنك إلا خير؛ رأيت لك بُحولًا (1) ومعقولا؛ فارجع إلى منزلك واتق الله ربك. وكنب إلى أبى موسى الاشعرى أن يحتفر لهم نهراً.

# وفود الأحنف وعمرو بن الأهتم

على عمر بن الخطاب رضى الله عنه

العُتبى عن أبيه قال: وقد الاحنف وعمرو بن الاهتم على عمر بن الخطاب
 رضى الله عنه ، فأراد أن يُقرع بينهما فى الرياسة ، فلما اجتمعت بنو تميم ،
 قال الاحنف:

ثوَى قدَحُ عَنْ قوْمِهِ طَلَمَا ثَوَى مَ فَلَمَّا أَتَاكُمُ قَالَ قُومُوا تَنَاجَوُوا فقال عمرو بن الاهتم: إناكنّا وأنتم فى دار جاهليّة فكان الفضل فيها لمن جَهِل ، فسفكنا دماءكم ، وسَبينا نساءكم ، وإنّا اليوم فى دار الإسلام والفضلُ فيها لمن حلم ؛ فغفر الله لنا ولك .

قال: فغلب يومئذ عمرو بن الآهتم على الأحنف ووقعت القرعة لآل الآهتم فقال عمرو بن الآهتم:

لمَّا دَعَتْنَى لِلرِّياسَةَ مِنْقَرُّمَ لَدَى تَجْلَسٍ أَضْحَى بِهِ النَّجُمُ بِادِيَا شَدَدْتُ لِهَا أَرْدِي وقد كُنْتَ قَبْلُهَا ، لاَمْنَالِهَا عَمَّا أَشُـــدُ إِزَادِيا وعمرو بن الاَهْتَم : هو الذي تنكلم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) الجول : الرأى .

وسأله عن الزبرقان ، فقال عمرو : مُطاع فى أَدْنَيْه ، شــديد العارضة ، مانع لمــا وراه ظهره .

فقال الزبرقان : والله يا رسول الله إنه ليعـــــلم منى أكثر بمــا قال ، ولكن حــدنى .

قال: أما والله يا رسول الله ، إنه لزَمِرُ المروءة ، ضيّق العَطَن؛ أحمق الوالد ه لئيم الحال؛ والله ماكذبتُ في الأولى ولقد صدقتُ في الأخرى؛ رضيتُ عن بن عمى فقلتُ أحسن ما علمتُ ولم أكذب ، وسخيطتُ عليه فقلت أقبح ما علمت ولم أكذب .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ من البيان لسحرا .

وفود عمرو بن معدیکرب علی عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذ أوفده سعد

1.

٧.

لما فتحت القادسيّة على يدى سعد بن أبى وقاص ، أبلى فيها عمرو بن معديكرب بلاء حسناً ، فأوفده سعدٌ على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكتب إليه معه بالفتح وأثنى فى الكتاب على عمرو ، فلما قدِم على عمر بن الخطاب سأله عن سعد ، فقال : أعرابى فى نمرته ، أسدٌ فى نأمورته ، نبطى فى جبايته ، يقسم بالسويّة ، ويعدل فى القضية وينقل (1 فى السريّة ؛ وينقل إلينا حقنا نقل الذّرة. فقال عمر : لشد ما تقارضتُها الثناء . وكان عمر قد كتب إلى سعد يوم القادسيّة أن يُعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن ؛ فقال سعد لعمرو بن معد يكرب ما معك من القرآن ؛ فقال سعد لعمرو بن معد يكرب أعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن ؛ فقال عمرو بن معد يكرب أعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن . فقال عمرو :

إذا تُتِلْنا ولا يبكى لنا أحدٌ ، قالت قريشُ ألا تلك المقادير

<sup>(</sup>١) في بعض الأصول : و وينفر ۽ .

نُعطَى السَّوِيَّة من طعن له نَفَدُ ، ولا سوِيَّة إذ تَعطَى الدنانيرُ قال: فكتب سعد بأبياته إلى عمر ، فكتب إليه أن يُعْطَى على مقاماته في الحرب .

# و فو د أهل اليامة على أبى بكر الصديق رضى الله عنه

وفد أهل البيامة على أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، بعد إيقاع خاله وقتله مسيلمة الكذاب ، فقال لهم أبو بكر : ماكان يقول صاحبكم ؟ قالوا : أعفنا ياخليفة رسول الله . قال : لابد أن تقولوا . قالوا : كان يقول : ياضفه كم تَنِقِّين . لا الشراب تَمنعين ، ولا المهاء تُنكترين ، لنا نصفُ الأرض ولقريش نصفها ، ولكن قريش قوم لا يعدلون . فقال لهم أبو بكر : وبحكم ا ما خرج هذا من إل ولا بر ، فأين ذهب بكم ؟ قال أبو عبيد؛ الإل : الله تعالى . والبر الرجل الصالح .

# و فود عمرو بن معدیکرب علی مجاشع بن مسعود

وقد عرو بن معد يكرب الزّبيدى على مجاشع بن مسعود السّلمى ـ وكانت بين عمرو وبين سُليم حروب فى الجاهلية ـ فقدم عليه البصرة يسأله الصلة ، فقال له : اذكر حاجتك . فقال له : حاجتى صلة مثلى . فأعطاه عشرة آلاف درهم ، وفرساً من بنات الغيراء ، وسيفاً جُرازاً ، ودرتا حَصِينة ، وغلاما خبازاً ؛ فلما خرج من عنده . قال له أهل المجلس : كيف وجدت صاحبك ؟ قال لله بنو سُليم اما أشد فى الهيجاء لقاءها ، وأكرم فى اللّاواء عطاءها ، وأثبت فى المكرمات بناءها . والله يا بنى سُليم ، لقد قاتلناكم فى الجاهلية قما أجبناً كم ، ولقد هاجيناكم فما أخمناكم ، ولقد سألناكم فما أبخلناكم :

فللهِ مسمسولًا نُوَالًا ونائِلًا ﴿ وَصَاحِبَهَيْجٍ يَوْمَهَيْجٍ إِنَّاكُ

# و فو د الحسن بن على رضى الله عنهما على معاوية رضى الله عنه

أبو بكر بن أبى شَيبة قال : وفد الحسن بن على رضى الله عنهما على معاوية بعد عام الجماعة ، فقال له معاوية : والله لاحبُو أنك بجائزة ما أجزتُ بها أحداً قبلك ولا أُجيز بها أحداً بعدك . فأمر له بمائة ألف .

وفى بعض الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على آبنته فاطمة ، فوجد الحسن طفلا يلعب بين يديها ، فقال لها : إن الله تعالى سيُصلح على يدى ابنك هذا بين فِئتين عظيمتين من المُسلمين .

## وفود زید بن منیة علی معاویة رحمه الله

العتبى قال : قدم زيد بن مُنية على معاوية من البصرة ـ وهو أخو يعلى ١٠ ابن مُنية صاحب جمل عائشة ، ومتولى تلك الحروب ، ورأس أهل البصرة . وكان عُتبة بن أبي سفيان قد تزوج آبنة يعلى بن مُنية ـ فلما دخل على معاوية شكا إليه ديناً لزّمه . فقال : ياكعب ، أعطه ثلاثين ألفا . فلما ولى قال : وليوم الجمل ثلاثين ألفا أخرى . ثم قال له الحق بصهرك ـ يعنى عتبة ـ فقدم عليه مصر ، فقال : إنّى سرتُ إليك شهرين ، أخوض فيهما المتالف ، ألبس أردية الليل مَرَّة ، وأخوض ه في جُبج السراب أخرى ، مُوقراً من حسن الظن بك ، وهارباً من دهر قَطم ، ودَّين لزم ، بعد غِنَّى جَدعنا به أنوف الحاسدين ، فلم أجد إلا إليك مَهْرباً وعليك مُعَوَّلا . فقال عُتبة : مرحباً بك وأهلا ؛ إن الدهر أعاركم غِنَّى ، وخَلطكم بنا ، ثم استرة فقال عُتبة : مرحباً بك وأهلا ؛ إن الدهر أعاركم غِنَى ، وخَلطكم بنا ، ثم استرة ما أمكنه أخذُه ، وقد أبق لكم منا ما لاضيعة معه ، وأنا واضعٌ يدى ويدك بيد الله فأعطاه ستين ألفاً ، كا أعطاه معاويةُ رحه الله .

## وفرد عبد العزيز بن زرارة

على معاوية رحمه الله

العُتى عن أبيه قال : وفد عبد العزيز بن زُرارة على معاوية وهو سيّد أهل

الكوفة . فلما أذن له وقف بين يديه ، وقال : يا أمير المؤمنين ، لم أزل أُهر ذوائب الرّحال إليك ؛ إذ لم أجد معوّلاً إلا عليك ، امتطى الليل بعد النهار ، وأسم المجاهلَ بالآثار ، يقو دنى إليك أمل ، وتَسُوقنى بَلُوى ، والمجتهد يُدْذَر ، وإذ بلغتك فقطنى . فقال معاوية : احطُط عن راحلتك رحلَها .

وخرج عبد العزيز بن زُرارة مع يزيد بن معاوية إلى الصائفة ، فهاك هناك ؛
فكتب به يزيدُ بن معاوية إلى معاوية ، فقال لزرارة : أتانى اليوم قعىُ سيد شباب
العرب . قال زرارة : يا أمير المؤمنين ، هو ابنى أو ابنك . قال : بل ابنك . قال :
للبوتِ ما تلد الوالدة ،

أخذه سابق البربري فقال:

وللموت تغذو الوالدات سِخَالَها ، كما لِخَرابِ الدهرِ تُلبنَى المساكِنُ
 وقال آخر :

لِلموتِ يولَدُ مِنَّا كُلُ مُولُودِ ﴿ لَا شَىءَ يَبَقَى وَلَا يَفْنَى بِمَـوْجُودِ وفود عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية

المدانى قال: قَدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية ، فقال له : كم كان عطاؤك ؟ فقال له : ألف ألف . قال : قد أضعفناها لك . قال : فداك أبى وأى ، وما قلتُها لاحد قبلك ! قال : أضعفناها لك ثانية . فقيل ليزيد : أُتعطى رجلا واحداً أربعة آلاف ألف ؟ فقال : ويحكم ، إنما أعطيتُها أهلَ المدينة أجمعين ، فا يده فيها إلا عارية .

وقدم مولى له يقال له نافع ، وقدم مولى له يقال له نافع ، كانت له منزلة من يزيد بن معاوية . قال نافع : فلما قدمنا عليه أمر لعبد الله بن جعفر بألف ألف ، وقضى عنه ألف ألف ، ثم نظر إلى فتبسم ، فقلت : هذه لتلك اللهلة . وكنتُ سامرتُه لهلة في خلافة معاوية وأسمعتُه فيها ،

فذكرته بها. وقَدِمتْ عليه هدايا من مصركنيرة ، فأمر بها لعبد الله بن جعفر ؛ وكانت له مائة ناقة ، فقلت لابن جعفر : لو سألنه منها شيئاً تحتلبه في طريقنا ؟ ففعل ، فأمر بصرفها كلها إليه . فلما أراد الوداع أرسل إلى فذخلت عليه ، فقال : ويلك ا إنحا أخر تُك لا تفرغ إليك ، هات قول جميل :

خَليلَى فيها عِشْتُها هل رأيتُها ه قتيلًا بَكَى مِن حُبِّ قايلِهِ قَبْلِى قَالَهُ مَنْ عُلِمَ اللهِ عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَ

# و فود عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان

1.

قال بُدَيج : وفد عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان ، وكان زوج ابنته أم كلثوم من الحجاج على ألني ألف في السر وخسيانة ألف في العلانية ، وحملها إليه إلى العراق ، فكلت عنده ثمانية أشهر . قال بُديج : فلما خرج عبد الله ابن جعفر إلى عبد الملك بن مروان ، خرجنا معه حتى دخلنا دمشق ، فإنا لنحط رحالنا إذ جاءنا الوليد بن عبد الملك على بغلة وَردَة ومعه الناس ، فقلنا : جاء إلى ابن جعفر ليُحييه ويدعوه إلى منزله . فاستقبله ابن جعفر بالترحيب ، فقال له : لكن أنت لامرحباً بك ولا أهلا ! فقال : مهلا يابن أخي ، فلست أهلا لهذه المقالة منك . قال : بلى ، و إشر منها ، قال : وفيم ذلك ؟ قال : إنك عمدت إلى عقبلة نساء العرب ، وسيدة بنى عبد مناف ، ففرشتها عبد ثقيف يتفخذها . قال : وفي هذا عتب على يابن أخي ؟ قال : وما أكثر من هذا ؟ قال : والله إن أحق وفي هذا عتب على يابن أخي ؟ قال : وما أكثر من هذا ؟ قال : والله إن أحق رحمى ، ويعرفون حتى ، وإنك وأباك منعتماني ماعندكا حتى ركبني من الدين ماوالله لو أن عبداً بُوتَا حبشيًا أعطاني بها ما أعطاني عبد ثقيف لزوجها ؛ فإنما فديت لو أن عبداً بُوتَا حبشيًا أعطاني بها ما أعطاني عبد ثقيف لزوجها ؛ فإنما فديت

بها رقبتى من النار . قال : ف ا راجعه كلمةً حتى عطف عنانه ، ومضى حتى دخل على عبد الملك ـ وكان الوليدُ إذا غضب عُرف ذلك فى وجهه ـ فلما رآه عبد الملك قال : مالك أبا العباس ؟ قال : إنك سلّطت عبد ثقيف وملّكته ورفعته حتى تفخّذ نساء عبد مناف ، وأدركته الغيرة . فكتب عبدُ الملك إلى الحجّاج يعزم عليه ألّا يضع كتابه من يده حتى يطلّقها . . . فما قطع الحجّاج عنها رزقا ولا كرامة يُحريها عليها حتى خرجت من الدنيا . قال : وما زال واصلًا لعبد الله بن جعفر حتى هلك . قال بُديح : فما كان يأنى علينا هلالٌ إلا وعندنا عِير مُقبلة من الحجاج، عليها لُطَفَ وكسُوة وميرة ، حتى لحق عبدُ الله بن جعفر بالله .

ثم استأذن ابنُ جعفر على عبد الملك ، فلسا دخل عليه استقبله عبد الملك المالة عن الحكم المالة عن مطعمه ومشربه . فلما انقضت مسألته ، قال له يحيى بن الحكم : أمِن خِبْنة كان وَجْهَكُ أبا جعفر ؟ قال : وما خبثة ؟ قال : أرضك التي جئت منها . قال : سبحان الله ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمها طيبة وتسمها خِبثة ؟ لقد الخرة مختلفين .

الله على المرج من عنده هيّا له ابن جعفر هدايا وألطافا . فقلت لبُديح : ما قيمة ذلك ؟ قال : قيمته مائة ألف . من وُصَفَاء ووصائف وكسوة وحرير ولُطفَ من لطَف الحجاز . قال : فبعثني بها ، فدخلت عليه وليس عنده أحد . فجعلت أعرض عليه شيئاً شيئاً . قال : فما رأيت مثل إعظامه لكل ماعرضت عليه من ذلك ، وجعل يقول كلما أريتُه شيئا : عافى الله أبا جعفر ! ما رأيت كاليوم ، وما نريد أن يتكلف لنا شيئا من هذا ، وإن كُنا لمتذمّين محتشمين . قال : فحرجت من عنده وأذن الإصحابه .

فوالله لبينا أنا عند بن جعفر أحدَّثه عن تعجب عبد الملك وإعظامه لما أهدى إليه ، إذا بفارس قد أقبل علينا ، فقال أبا جعفر ، إن أمير المؤمنين يقرأ السلام عليك ، ويقول لك : جمعت له وَخش رقيق الحجاز وأَبّاقَهم وحَبسَتَ عنا فلانة ،

فابعث بها إلينا ـ وذلك أنه حين دخل عليه أصحابه جعل يحدّثهم عن هدايا ابن جعفر وُيعظمها "عتدهم ، فقال له يحيى بن الحكم : وماذا أهدى إليك ابنُ جعفر ؟ جمع لك وَخْش رقيق الحجاز وأيَّاقهم وحبس عنك فلانة . قال : ويلك ، وما فلانة هذه ؟ قال: ما لم يسمع والله أحدُّ بمثلها قطُّ جالا وكالا وخُلقا وأدباً ، لو أراد كرامتك بعث سها إليك . قال : وأن تُراها . وأين تكون ؟ قال : هي والله معه ، وهي نفسه التي بين جنبيه ـ فلمـا قال الرسول ما قال ، وكان ابنُ جعفر في أذنه بعض الوقر ، إذا سمع ما يكره تصام ، فأقبل عليه فقال : ما يقول بالبديح ؟ قال : قلت : فإنّ أمير المؤمنين يَقرأ السلام ويقول: إنه جاءني بريد مر. ثغركذا يقول: إن الله نصر المسلمين وأعزهم . قال : آقرأ أمير المؤمنين السلام ، وقل له : أَعِنَ اللهُ نصركَ ، وكَبت عدوَك . فقال الرسول : يَا أَبَا جَعْفُر ، إِنَّى لَسْتَ أَقُولُ هذا ، وأعاد مقالته الأولى . فسألني فصرفته إلى وجه آخر . فأقبل عليَّ الرسول ، فقال : يا ماصّ ... أَبِرُسُل أمير المؤمنين تَهَـكُمُّ ، وعن أمير المؤمنين تُجيب هـُـذا الجواب؟ أما والله الأطُلَّنَّ دمك . فانصرف ، وأقبل علىَّ ابنُ جعفر فقال : مَن تُرى صاحبنا ؟ قال : صاحبُك ما لأمس . قال : أظنه 1 فما ألرأي عندك ؟ قلت : يا أبا جعفر ، قد تكلَّفت له ما تكلفت ، فإن منعتَها إياه جعلتها سبباً لمنعك ، ولو طلب أميرُ المؤمنين إحدى بناتك ماكنتُ أرى أن تمنعها إياه . قال : آدعها لي . فلما أقبلتُ . رحّب بها ثم أجلسها إلى جنيه ، ثم قال : أما والله ماكنتُ أظن أن يفرق بيني وبينك إلا الموت . قالت : وما ذاك ؟ قال : إنه حدث أمر ، وليس والله كاثناً فيه إلا ما أحبب ، جاء الدهر فيــه بمــا جاء . قالت : وما هو ؟ قال : إن أمير المؤمنين بعث يطلبك . فإن تَهْوَى فذاك ، وإلا والله لم يكن أبدا . قالت : ماشيء لك فيه هوى ولا أظن فيه فرجاً عنك إلا فديته بنفسي ، وأرسلتُ عينها بالبكاء . فقال لها : أما إذا فعلت فلا تَرَ بِنَّ مكروها : فسحَتْ عينها ، وأشار إلىَّ فقال : ويمك يا بُديح استحثها قبـل أن تنقدم إلى من القوم بادرة . قال : ودعا بأربع وصائف ودعا من صاحب نفقته بخمسائة دينار ، ودعا مولاة له كانت تلي

طَيْبَهُ ، فَدَحَست لها ربعة عظيمة علوءة طيبا ، ثم قال : عجِّلها ويلك . فجرجتُ أسوقها حتى انتهيت إلى البــاب؛ وإذا الفارس قد بلّغ عنى ، فـــا تركني الحبَّجاب أن تَمس رجلاى الأرض حتى أُدخلت على عبد الملك وهو يتلظَّى ، فقال لى ياماصً ، وكذا أنت المُجيب عن أمير المؤمنين والمُتهكمُّ برسله؟ قلت : ياأمير المؤمنين ، إيذن لى أتكلم . قال : وما تقول ياكذا وكذا ؟ قلت : إيذن لى جعلني الله فِداك . أتكلم . قال : تكلم . قلت : يا أمير المؤمنين ، أنا أصغر شأنا ، وأقل خطراً من أن يَالَمْ كلامى من أمير المؤمنين ما أرى ، وهل أنا إلا عبدٌ من عبيد أمير المؤمنين ، نعم ، قد قلت مابلغك ، وقد يعلم أمير المؤمنين أنَّا إنما نعيش في كَنف هذا الشيخ ، وأنَّ الله لم يزل إليـه تحسنا ، فجاءه من قِبلك شيء ما أتاه قطُّ مثلُه ، إنمـا طلبتَ نفسه التي بين جنبيه ، فأجبتُ بما بلغك لأسهِّل الأمرَ عليه ؛ ثم سألني فأخبر تُه واستشارني فأشرتُ عليه ، وهاهي ذه قد جئتُك مها . قال : أدخلها ويلك ! قال : فأدخلتُها عليه وعنده مَسلة ابنُه ، غلام ما رأيت مثلَه ولا أجمل منه حين آخضرٌ شاربه . فلما جلستْ وكَامَهَا أَعِجب بكلامها ، فقال : لله أبوك ، أمسكك لنفسى أحبُّ إليك أم أُهبِك لهذا الغلام ، فإنه ابنُ أمير المؤمنين ، قالت : ياأمير المؤمنين ، لستَ لك بحقيقة ، وعسى أن يكون هـذا الغلام لي وجها . قال : فقام من مكانه ما راجعها ، فدخل ، وأقبل عليها مَسلمة فقال: يا لَكَاع ، أعَلَى أمير المؤمنين تُختارين ؟ قالت : ياعدة نفسه إنما تلومني أن آخترتُك ! لعمر الله لقد فال رأي من آختارتك . قال : فضيَّفتْ والله مجلَّمه . واطَّلَع علينا عبد الملك قد ادَّهَن بدُهن وَارَى الشيب، وعليه ُعلة تَلَالًا كأنها الذهب، بيده مِخْصرة يخطِر بها، ٧٠ فجلس مجاسَه على سريره ، ثم قال : إيها ، لله أبوك ، أمسكك لنفسى أحبُّ لك أم أهبـك لهذا النلام؟ قالت: ومن أنت أصلحك الله؟ قال لها الخصيّ : هـذا أمير المؤمنين ! قالت : لست مخنارة على أمير المؤمنين أحداً . قال : فأين قولُك آنها ؟ قالت : رأيتُ شيخًا كبيرا ، وأرى أمير المؤمنين أشبُّ الناس وأجملهم ، ولست مخنارة عليه أحداً . قال : دونكها يا مَسلة . قال بُديح : فنشرتُ عليه (40)

الكُسوة والدنائير التي معى ، وأريتُه الجوارى والطّيب . قال : عانى الله ابنَ جعفر ا أَخْشِيَ آلا يكونُ لها عندنا نفقة وطيب وكُسوة ؟ فقلت : بلى ، ولكنه أحبّ أن يكون معها ما تكننى به حتى تستأنس . قال : فقبضها مسلمة ، فلم تلبث عنده إلا يسيراً حتى هَلكت . قال بُديح : فواقه الذي ذهب بنفس مَسلمة ، ماجلست معه بجلساً ولا وقفتُ موقِفاً أنازعه فيه الحديث ، إلا قال : ابْغِنِي مثل ماجلست معه بجلساً ولا وقفتُ موقِفاً أنازعه فيه الحديث ، إلا قال : ابْغِنِي مثل فلانة . فأقول : آبغني مثل ابن جعفر .

قال: فقلت لبديح: ويلك! فما أجازه به؟ قال: قال حين دفع إليه حاجته ودينه: لاجيزنك جائزة لو نُشر لى مروان من قبره ما زِدْته عليهما . فأمر له بمائة ألف . وايمُ الله إنى لا أحسبه أنفق في همديته ومسيرِه ذلك وجاربيّه التي كانت عدل نفسه مائتي ألف .

## و فود الشعبي على عبد الملك بن مروان

كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف : أن آيمت إلى رجلا يصلح للدين والدنيا ، أتخذه سميراً وجَليساً وخليًا . فقال الحجاج : ما له إلا عامرُ الشّعي . وبعث به إليه . فلما دخل عليه وجده قد كبا مُهتما ، فقال : ما بال أمير المؤمنين ؟ قال ذكرتُ قول زهير ('):

كأنى وقد جاوزت سبعين حِجَّة ﴿ خَلَعتُ بِهَا عَنَى عِذَارَ لِجَامِى رَمَتْنَى بَنَاتُ الدَّهْرِمِن حِبْثُ لاأَرِي ﴿ فَكَيْفَ بَمْنَ يُرْمِى وَلِيسَ بِرَامِى فلو أننى أَرْمَى بِدَّبُ لِ رَأْيَتُهَا ﴿ وَلَكُنَى أَرْمَى بِغَلْبِ سِهَامٍ على الراحَتَيْنِ نَارةً وعلى العَصَا ﴿ أَنُو ﴿ ثَلاثًا بَعَدُهُ رَبِّ قِيمَامِي قال له الشَّعِي : لِسِ كَذَلِكُ مِا أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ ، ولكن كما قال لبِيدُ بِن ربيعة ،

كَأْنَى وقد جاوزْتُ سَبعين حِجةً ، خَاَهْتُ بِها عن مَشْكِيٌّ رِدائيا

وقد بلغ سبعين حجة :

<sup>(1)</sup> ينسب هذا الشعر لعمرو بن عيئة.

ولمنا بلغ سَبعاً وسبعين سنة قال :

باتت تَشَكَّى إلى النفْسُ مُوهَنةً ، وقد حَمَلْتُكِ سَبِعاً بعد سَبِعِينَا فإن تُزادِى ثلاثًا تَبْلُغى أَملًا ، وفى الشــــلاثِ وَفانِ الثمانينا ولما بلغ تسعين سنة قال :

ولقد سَيْمَتُ من الحياةِ وطولهِا ﴿ وَسُؤَالِ هِذَا النَّاسِكِيفَ لَيِيدٍ؟ ولما بلغ عشراً ومائة قال :

أليسَ وراثى إن تَراخت مَنِيِّتى ﴿ لُزُومُ العَصَا تُعْنَى عَلَيْهَا الْآصَابِعِ أَنَو الْمَاكِمُ الْخَبَرُ أَخِبَارَ القُرونِ التي خَلَت ﴿ أَنُو ا كَأَنَى كَلَمَا قَتَ رَاكُعُ وَلَمَا بَلْغُ ثَلَاثِينَ وَمَاتُهُ وَحَضَرَتُهُ الْوِفَاةَ قَالَ :

> ه و فود الحجاج بابراهيم بن محمد بن طلحة على عبد الملك بن مروان

عمران بن عبد العزيز قال : لما ولى الحجاجُ بن يوسف الحرمين بعد قتله ابن الزبير ، استخلص إبراهيم بن محمد بن طلحة فقربه وعظم منزلته . فلم تول تلك حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك بن مروان ، فخرج معه مُعاديلا ، لا يُقصّر له فى بر ولا إعظام ، حتى حضر به عبد الملك . فلسا دخل عليه لم يبدأ بشىء بعد السلام إلا أن قال له ؛ قدمت عليك أمير المؤمنين برجل الحجاز، لم أدّع له بها نظيراً فى الفضل والادب والمروءة وحسن المذهب ، مع قرابة الرحم ، ووجوب الحق، وعظم قدر الابوّة ، وما بلوتُ منه فى الطاعة والنصيحة وحسن الموازرة ، وهو

إراهيم بن محمد بن طلحة ، وقد أحضرتُه بابَك ليسهل عليه إذنُك ، وتعرفَ له ماعرْفتُك . فقال : أذكرتَنا رحاً قريبة وحقا واجبا ، ياغلام ، إيذن لإبراهيم ابن محمد بن طلحة . فلما دخل عليه أدناه عبد المالك حتى أجلسه على فراشه ، ثم قال له : يابن طلحة ، إنْ أبا محمد ذكَّرَنا مالم نزل نعرِ فَك به في الفَضل والآدب والمُروءة وحُسنِ المذهب ، مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعِظم قدر الأبوة ، وما بلاه منك في الطاعة والنصيحة وحُسن الموازرة ، فلا تَدَعَنَ حاجةً في خاصة تفسك وعامتك إلا ذكرتَها . فقال : ياأمير المؤمنين ، إن أول الحوانج ، وأحقَّ مَا قُدُّمَ بِينَ يَدَى الْأَمُورِ ، مَا كَانَ لَلَّهُ فِيـهُ رَضًا ، وَلِحَقُّ نَدِيهِ صَلَّى الله عليه وسلم أداء، ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة، وعندى نصيحةٌ لا أجد بُدًّا من ذكرها، ولاأقدر على ذلك إلا وأنا خال ، فأخلني باأمير المؤمنين تَرِدْ عليك نصيحتي . قال: دون أبي محمد؟ قال: نعم، دون أبي محمد؟ قال عبد الملك للحجاج: قم. فلما خَطْرَفَ السَّمْرُ أُقبل على فقال : يابن طلحة ، قل نُصيحتك . فقال : تالله يا أمير المؤمنين ، لقد عمدت إلى الحجاج في تفطرُسِه وتعجْرُفِه و بُعدِه من الحق وقَربِه من الباطل، فوليتَه الحرمين، وهما ما هما، وسهما ما سهما من المهاجرين والانصار، والموالى الاخيار، بطؤهم بطنام أهل الشام، ورعاع لاروية لهم في إقامة حق ولا في إزاحة باطل، ويسومهم الحَسف، ويحكم فيهم بغير السنة بعد الذي كان من سَفُّك دمائهم ، وما انْتُهك من حُرَمِهم ؛ ثم ظينتَ أن ذلك فيها بينك وبين الله زاهق ، وفيها بينك وبين نبيك غَداً إذا جائاك للخصومة بين يدى الله في أمنه . أمَّا والله لاتنجو هنالك إلا بحجة . فارْبَعْ على نفسك أوْ دَع . فقال له عبد الملك : كذبتَ ومِنْتَ وظن بكُ الحجاجُ مالم يجده فيك ؛ وقد يُظَنُّ الحيرِ بغير أهله ؛ قُم فأنت الكاذب المائن . قال : فقمت وما أعرف طريقا ." فلما خطرفت الستر لحقني لاحق فقال: احبسوا هذا، وقال للحجاج: ادخل. فدخل، فك مليًّا من النهار لا أشُك أنهما في أمرى، ثم خرج الآذِنُ فقال : ادخل يان طلحة . فلما كُثيف لى الستر لقيني الحجاج وهوه خارج وأنا داخل ؛ فأعتنقني وقبل ما بين عينى ، وقال : أمّا إذا جزى الله المتواخيين خيراً بفضل تواصلهما ، فيزاك الله عنى أفضل الجزاء ؛ فوالله لأن سَلِمْت لك لارفعن ناظرك ، ولاعْلين كَمبك ، ولأتبعن الرجال غبار قدميك . قال : فقلت : يَهزأ بى وحق الكعبة الخلم فلما وصلت إلى عبد الملك ، أدنانى حتى أدنانى عن بجلسى الاول ؛ ثم قال : ما ناخه الحق ، لعل أحدا شاركك فى قصيحتك هذه ! قلت : والله يا أمير المؤمنين ، ما أعلم أحداً أفصع عندى يدا ولا أعظم معروفاً من الحجاج . ولو كنت محاييا أحدا لغرض دنيا لحابيتُه . ولكنى آثرتُ الله ورسوله ، وآثرتك والمؤمنين عليه . قال : قد علت أنك لم تُرد الدنيا ، ولو أردتها لكانت لك فى الحجاج ، ولكن أردت الله والدار الآخرة . وقد عزلتُه عن الحرمين لما كرهت من ولاينه ولكن أردت الله والدار الآخرة . وقد عزلتُه عن الحرمين لما كرهت من ولاينه من الامور التى لا يَدْحضُها إلا منله ، وأعلمته أنك أستدعيتني إلى ولايته عليهما استزادة له ، لألزمه بذلك من حقّك ما يؤدّى إليك عنى أجر نصيحتك . فاخرج معه فإنك غير ذاتم لصحبته غرجت مع الحجاج وأكرمني أضعاف إكرامه .

## وفودرسول المهلب

على الحجاج بقتل الازارقة

10

أبو الحسن المدانني قال: لما هَرَمُ الْمُهَلُّبُ بِن أَبِي صُفَرَةٌ قَطَرِيَّ بِن الفجاءةِ صَاحبَ الآزارقة ، بعث إلى مالك بن بشير فقال له: إنى مُوفِدُكُ إلى الحجاج فير ، فإنما هو رجل مِثلك. وبعث إليه بجائزة ، فردها وقال : إنما الجائزة بعد الاستحقاق. وتوجه . فلما دخل على الحجاج ، قال له: ما أسمك ؟ قال: مالك بن بشير . قال : مُلكُ وبشارة . كيف تركتَ المهلّب ؟ قال : أدركَ ما أمّل وأمّن مَن خاف . قال : كيف هو بجنده ؟ قال : والد روف : قال : فكيف جُندُه له ؟ قال : وسعَهم بالفصل وأمّن مَن خاف . قال : فكيف رضاه عنه ؟ قال : وسعَهم بالفصل وأقعهم بالعدل . قال : فكيف تصنعون إذا لقيتُم عدوكم ؟ قال : نلقاهم بحدنا فنطمع فيهم ، ويلقونا بحدًّم فيطمعون فينا . قال : كذلك الحدُّ إذا لِق الحدَّ . قال :

ف حال قطرى ؟ قال : كادَنا ببعض ماكدناه . قال : فيها منَعكم من اتّباعه ؟ قال : رأينا المُقامَ من ورُائه خيراً من اتّباعه . قال : فأخبرنى عن ولد للهلب . قال : أعباء القتال بالليل ، مُحاة السَّرح بالنهار . قال : أيّهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى أبيهم . قال : لتقولن . قال : هم كحلقة مضروبة لا يُعرَف طرفاها . قال : أقسمتُ عليك هل رَوَأَتَ في هذا الكلام ؟ قال : ما أطلع الله على غيبه أحداً . فقال الحجاج لجلسائه : هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع .

#### وفود جرير

#### على عبد الملك بن مروان

لما مدح جرير بن الخطني الحجّاج بن يوسف بشِعره الذي يقول فيه :

منْ سَدَ مُطَّلِعَ النَّفاق عليكُم ، أَمْ مَنْ يَصُولُ كَصَوْلَةِ الْحَجَّاجِ

وبشعره الذي يقول فيه :

أَمْ مَنْ يَغَارُ عَلَى النَّسَاءِ حَفِيظَةً ، إذ لا يَثِقُنَ بَضَيْرَةِ الْأَزْواجِ وقوله:

دعا الحَجَّاجُ مِثْلَ دُعاء ُنوحٍ ، فأشَمَع ذا المَعَارِجِ فأستجابًا قال له الحجاج : إن الطاقة تعجِز عن المكافأة ، ولكني مُوفِدُك على أمير ، المؤمنين عبد الملك بن مروان ، فسِرُ إليه بكتابي هذا فسار إليه ؛ ثم استأذنه ف الإنشاد فأذن له ، فقال :

# ه أَتَصْحُو أَمْ كُوْرَادُكُ غَيْرُ صَاحِي ه

قال له عبد الملك : بل فؤادك . فلما انتهى إلى قوله :

تَعَرَّتُ أُمُّ حَرْرةً ثُمُّ قالت : « رأيتَ الوارِدِينَ ذَوِى امتِياجِ ...

ثِقَ باللهِ لَيْسَ لهُ شَريكُ » ومِن عِنْدِ الخَليفَةِ بالنَّجاجِ
سأشُكُرُ إِنْ رَدَدْتَ إِلَى ريشِي » وأثبَت القوادِمَ في جَنَاحِي
أَلْشُمُ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا » وأَنْدَى العالَمِينَ بُطُونَ راجِ

ارتاح عبد الملك ، وكان متكناً فاستوى جالساً ، وقال : من مدحنا منكم فليمدخنا بمثل هذا أو ليسكت ا ثم قال له : ياجرير ، أترى أم حزرة تُرويها مائة ناقة من نعم كلب ؟ قال : إذا لم تُروها يا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . فأص له بمائة ناقه من فعم كلب كلها سو د الحدقة . فقال : يا أمير المؤمنين ، إنها أبّاق ونحن مشايخ وليس بأحدنا فضل عن راحلته ، فلو أمرت بالرّعاء . فأم له بثمانية من الرعاء ، وكانت بين يدى عبد الملك صحاف من فضة يقرعها بقضيب في يده ، فقال له جرير : والمحلّبُ يا أمير المؤمنين ، وأشار إلى صحفة منها ؛ فنبذها إليه بالقضيب ، قال : خذها لا نفعتُك ا فني ذلك يقول جرير .

أَعْطُوا هُنَيْدَةَ يَحدُوها ثَمَانِيةٌ مَ مَا فَي عَطَائِهُمُ مَنْ ولا سَرفُ

# و فود جرير عن أهل الحجاز

١.

10

على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

قدم جرير بن الخطفي على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، عن أهل الحجاز ، فاستأذنه في الشعر ، فقال : مالى وللشعر يا جرير ؟ إلى لني شغل عنه ! قال يا أمير المؤمنين ، إنها رسالة عن أهل الحجاز . قال : فهاتها إذاً . فقال :

كم من ضرير أبيرَ المؤمنينَ لدَى ﴿ أهلِ الحجاذِ دَهَاهُ البُوسُ والضررُ اصابتِ السَّنَةُ الشَّهْبا؛ مامَلَكَتْ ﴿ يَمِنُهُ فَحَنَاهُ الجَهِدُ والكَبَرُ وَمَانَ قَطِيعِ الحَشَا عاشتُ نُحَبَّاةً ﴿ مَاكَانَتَ الشَّمْسُ تَلْقَاهَا وَلَا القَمْرُ لَمَا اجْتَلَنْهَا صُرُوفُ الدَّهِ كَارِهَةً ﴿ قَامَتَ تُنَادَى بِأَعْلَى الصوتِ: ياعمرُ المَا اجْتَلَنْهَا صُرُوفُ الدَّهِ كَارِهَةً ﴿ قَامَتَ تُنَادَى بِأَعْلَى الصوتِ: ياعمرُ ا

#### وفود دڪين الراجز

#### على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

قال دُكنِن بن رجاء الفُقيمي الراجز : مدحتُ عمرَ بن عبد العزيز وهو والى المدينة ، فأمر لى بخمس عشرة ناقة كرائم صعابا ، فكرهت أن أرمى بها الفجاج فتنتشر على ، ولم تَطِبْ نفسى بيعها ، فقدمتْ علينا رُفقةٌ من مصر ، فسألتُهم

الصُّحبة ، فقالوا : إن خرجت اللِّملة . فقلت : إنى لم أودَّع الأمير ولا بدُّ من وَداعِه . قالوا : فإن الامير لا يُعجَبُ عن طارق ليل . فاستأذنت عليه ، فأذن لي وعنده شيخان لا أعرفهما . فقال لى : يادُكين ، إن لى نفساً تَوَّاقَة ، فإن أنا صرت إلى أكثر بما أنا فيه فهِعَيْنِ ما أَرَيتُكَ . قلت له : أشهد لى بذلك أيها الأمير . قال : إنى أشهد الله . قلت : ومِن خَلْقِه 1 قال : هذين الشيخين . قلت لاحدهما : من أنت يرحمك الله أعر فك ؟ قال : سالم بن عبد الله . فقلت : لفــد استسمنتُ الشاهد . وقلت للآخر : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو يحيى مولى الأمير . وكان مُزاحم يُكني أبا يحيى . قال دُكين : فخرجت بهن إلى بلدى ، فرمى الله في أذنابهن بالبركة ، حتى اتخذتُ منهن الضياع والرّباع والعُلمان . فإنى لبصحراء فَلْج ، إذا بَريد يركُض إلى الشام ، فقلت له : هل من مُغَرَّبَةٍ خَعَبَر ؟ قال : مات سليمان بن عبد الملك . قلت : فمن القائم بعده ؟ قال : عمر بن عبد العزيز . قال : فأنخت قَلوصي فألقيتُ علمها أداتي وتوجهت عنده ؛ فلقيت جريراً في الطريق جانياً من عنده ، فقلت : من أين أبا حَزَرة ؟ قال : من عند أمير يعطى الفقراء ويمنع الشعراء قلت : فما ترى فإنى خرجت إليه ؟ قال : عَوِّل عليه في مال لبن السبيل كما نعلت . فانطلقتُ فوجدتُه قاعداً على كرسيّ فى عَرْصة داره ، قد أحاطُ الناس به ، فلم أجد إليه سبيلا الوصول ، فناديتُ بأعلى صوتى :

ياعمَـــرَ الحيراتِ والمكادِمُ ، وعمـــرَ الدَّسـائِعِ العظائمُ الله الرُّهُ من أخى مَكارِم إلى الرُّو من قَطنِ بنِ دارِم ، أطلبُ حاجِى من أخى مَكارِم إذ نَنتَجِى والليـلُ غيرُ نائم ، في ظلمة الليـل وليـــلى عاتم إذ نَنتَجِى والليـلُ عيرُ نائم ، في طلمة الليـل وليـــلى عاتم مند أبى يحيى وعند سالم ،

۲.

نقام أبو يحيى ففرَّج لى ، وقال : يا أمير المؤمنين ، إن لهـ ذا البدوى عندى شهادة عليك . قال : أعرفها ، آذنُ منى يادكين ، أنا كما ذكرتُ لك أن لى نفساً تو اقة ، وأن نفسى ناقت إلى أشرف منازل الدنيا ، فلما أدركتُها وجدتُها تتوق إلى الآخرة ؛ والله ما رزأتُ من أمور النياس شيئاً فأعطيك منه ، وما عندى

إلا ألفا درهم ، أعطيـك أحدَهما . فأمر لى بألف درهم . فوالله ما رأيت ألفاً كانت أعظمَ بركةً منها .

## وفودكثير والأحوص ونصيب

على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

حماد الراوية قال: قال لى كُثير عَزّة: ألا أخبرك عما دعانى إلى ترك الشعر ؟ قلت: نعم . قال: شخصت أنا والاحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وكل واحد منا بُدلُ عليه بسابقة وإخاء قديم ، ونحن لا نشك أن سيشركنا في خلافته ، فلما رُفعت لنا أعلام خناصرة ، لَقِينَا مسلمة بن عبد الملك ، وهو يومئذ فتى العرب ، فسلّمنا فرة ، ثم قال: أما بلخكم أن إمامكم لا يقبل الشعر ؟ قلنا: ما تَوضَح إلينا خبر حتى انتهينا إليك . ووَجمْنا وَجمة عُرف ذلك فينا . فقال: إن يك ذو دِين بنى مروان قد وَلِي وخَشِيتم حرماته ، فإن ذا دُنيانا قد بنى ، ولكم عندى ما تُحبون ، وما ألبت حتى أرجع إليكم وأمنحكم ما أنتم أهله .

فلما قدم كانت رحاكنا عنده بأكرم منزول عليه ؛ فأقمنا عنده أربعة أشهر يطلب لنا الإذن هو وغيره ، فلا يؤذن لنا ؛ إلى أن قلت فى جمعة من تلك الجمع لو أنى دنوت من عمر فسمعت كلامه فحفظتُه ، كان ذلك رأياً . ففعلت ، فكان عما حفظتُ من كلامه : ولحكل سفر زاد لامحالة ، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى ، وكونوا كن عاين ما أعد الله له من ثوابه أو عقابه ، فترغبوا وترهبوا ، ولا يطوكن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدو كم فى كلام كثير لا أحفظه ، ثم قال : وأعوذ بالله أن آمركم بمنا أنهنى عنه نفسى ، فتخسر صفقتى ، وتظهر عياتى ، وتبدو مسكنتى ، فى يوم لاينفع فيه إلا الحق فتخسر صفقتى ، وتظهر عياتى ، وتبدو مسكنتى ، فى يوم لاينفع فيه إلا الحق والصدق ، اثم بكى حتى ظننت أنه قاض نحبه ، وارتج المسجد وماحوله بالبكاء ، وانصرفت إلى صاحبي ففات لهما : خذا فى شرج من الشهر غير ما كنا نقول لهمر وآبائه ؛ فإن الرجل آخري وليس بدنيوى .

إلى أن استأذن لنا مسلمة فى يوم مجمعة بعد ما أذِن للعامة . فلما دخلتُ سلّمت ثم قلت ؛ يا أمير المؤمنين ، طال النّواء وقلّت الفائدة ، وتحدّث بجفائك إيانا وفودُ العرب . قال : يا كُثيّر ، ( إنها الصّدقاتُ الله فُقَرَاء والمَسَاكِينِ والعَامِيلِينَ عَلَيْهَا والمُوَ لَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وفى الرّقابِ والغَارِمِينَ وفى سَيبِل الله وابنِ السّبيلِ ) قليها والمُو لَفَةَ وَابنِ السّبيلِ منقطع به ، وأنا صاحبك . أنى واحدٍ من هؤلاء أنت ؟ قلت : بلى ، ابن سبيلٍ منقطع به ، وأنا صاحبك . قال : ألستَ صاحبَ أبى سعيد؟ قلت : بلى ، قال : ما أرى ضيف أبى سعيد منقطعا به . قلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لى فى الإنشاد ؟ قال : نعم ، ولا تقل إلا حقا . قلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لى فى الإنشاد ؟ قال : نعم ، ولا تقل إلا حقا . فقلت :

١.

10

ولِيتَ فَلَمْ تَشْتُمْ عَلَيًّا وَلَمْ تَخِفْ ء رّيًّا وَلَمْ تَقْبَلُ إِسْـــارَةً نُجْرِمٍ وَصَدَّقَتَ بِالفَعْلِ الْمَقَالَ مَعَ الذي ۞ أَتَبْتَ فَأَمْسِي رَاضِيًّا كُلُّ مُسْلِمِ أَلَا إِنْمَا يَنْكُنَّى اللَّهَى بِعَدَ زَيِغِهِ مَ مَنَ الْآوَدِ البَّاقِ ثِقَافُ الْمُقَوِّمِ ا وقد لبسَتْ كُبْسَ الْهَلُوكُ'' ثيابَهَا ﴿ تَرَاءَى لَكَ الدَّنِيا بِكُفِّ وَمِعْهُمُ وتُومِضُ أَحِيـاناً بعيْنِ مريضةٍ ، وتَبسمُ عن مثْلِ الجَمَانِ المنظَّمِ فأُعرَضْتَ عنها مُشْمَئزًا كأنما ، سَقتْك مَدُوفاً من سِمَامٍ وعَلْقَمِي وقد كُنتَ من أُجبالهَا في مُمَّنِّع ، ومن بَحرِها في مُزْبِدِ الموج مُفْعَمِ ومازِ لَتَ تَوَاقاً إِلَى كُلِّ غَايةٍ ، بَلَغْتَ بِهِـا أَعْلِي البنـاءِ الْمُقومِ فلما أتاك الْمُلْكُ عَفُواً ولم يكن ﴿ لطالبِ دُنيا بَعْدَهُ مَنِ تَقَدُّمِ تَرَكَّتَ الذي يَفني وإن كان مُونقا ۽ وآثرتَ مايَبقي برأَى مُصمِّم وأَصْرِرْتَ بِالفَانِي وَشَمِّرْتَ للذي ﴿ أَمَامَكُ فِي يُوْمِ مِنِ الشَّرِّ مُظْلِمٍ ومالك إذ كنتَ الحليفةَ مانعٌ ، سوى اللهِ مِن مالِ رَغيبِ ولا دم شَمَا لَكُ كُمْ ۚ فِي الْفُوَادِ مُؤَرِّقٌ مَ بَلَغْتَ بِهِ أَعْلِي الْمُعَالِي بُسُلِّمَ إِ فَمَا بِينَ شَرْقِ الْارْضِ وَالْغَرْبِ كُلُّهَا ۞ مُنَادٍ يُنادَى مِن فَصِيحٍ وأَعْجَمَ إِ

<sup>(</sup>١) الحلوك : البغي.

يقول أمسيرَ المؤمنينَ ظلَمْتَنَى \* بأخذِ لدينارِ ولا أخسذِ درهمِ ولابَسْطَ كُفِّ لامْرِيْ غَيْرِ نُجرِمٍ \* ولاالسَّفْكِ منه ظالمِنَا مل يُحْجَمِ ولا السَّفْكِ منه ظالمِنَا مل يُحْجَمِ ولو يَستطيعُ المسلمونَ لقسَّموا \* لك الشَّطْرَ من أعمارِهِمْ غَيْرَ نُدَّمِ فَارْبِحْ بها مِن صَفْقَةٍ لِمُبايعٍ \* وأغظمُ بها أعظم بها ثم أعظم فاربح بها مِن صَفْقَةٍ لِمُبايعٍ \* وأغظمُ بها أعظم بها ثم أعظم

قال : فأقبل على وقال : إنك مسئول عما قلت . ثم تقدّم الآحرص فاستأذنه ف الإنشاد ، فقال : قل ، ولا تقل إلا حقّا . فقال :

وما الشَّعرُ إلا حكمةٌ من مُولِّفٍ ۞ بمنطِق حَق أو بمنطِق باطـــــل فلا تقبَلَنْ إلا الدِّي وافقَ الرِّضا ، ولا ترْجعنَّا كالنِّساءِ الارامل رأيناكَ لم تَعدِلُ عن الحقّ يَمنَـةً ، ولا شَامَةً فعلَ الظُّلومِ المخايِّل ولكن أَخَذُتَ الحقُّ جُهْدَكُ كُلِّه ، تَقُدُّ مثال الصـــالحين الأوا ثل فقلْنا ولم نُكْذَبُ بما قد بدا لنا ، ومَن ذا بَرُدُّ الحقُّ مِن قول قائل ومَن ذا يَرُدُ السَّهُمَ بعدَ مَضائيه ، على فُوقِه إذ عارَ مِن نَزْعِ نابل ولولا الذي قد عَوَّدَثنا خلايْفٌ \* غَطاريفُ كانوا كالَّليُوثِ البواسل لَمَا وَخَدَتْ شَهْرًا بِرَحْلِي شِمِلَّةً ۞ تَقُدُّ مِنانِ البيدِ بين الرُّواحِلِ ولكن رَجُوْنا منك مثل الذي به ، حُبينا زَماناً من ذَويك الاوائل فإن لم يكن للشُّعْر عندَك موضعٌ ، وإن كان مثل النُّرِّ في نَظْمِ قائل وكان مُصيبًا صادقا لا يعيبُه ، ســـوى أنه يُبنَّى بناء المناذِل فإن لنا قُرْبي وَتَحْضَ مَودَّة \* وميراتَ آباءِ مَشَوْا بِالمَنــاصِل فَذَادُوا عِدْوَ السَّلْمِ عِنْ عُقْرِ دَارِهِمْ ۞ وأَرْسَوْا عَوْدَ الدِّينِ بِعَدَالتَّمَايُلِ وقبلَكَ ما أعطَى الهنيدة جـــلَّةٌ ﴿ على الشعرِ كَعْبَا مِن سَدِيسَ وَبَازِلَ رسولُ الإلهِ الْمُستضاءِ بنورهِ ، عليه سَلامٌ بالصُّلحَى والْاصَائل فقال : إنك مسئول عما قلت . ثم تقدم نصيب فاستأذنه في الإنشاد ؛ فملم

١.

۱٥

۲.

يأذن له ، وأمره بالنزو إلى دابِق . فخرج إليها وهر محرم . وأمر لى بثلثمائة ، وللأحوص بمثلها ، ولنُصيب بمائة وخمسين .

## و فود الشعر ا. على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

ابن الكَلْبى: لمنا استُخلف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وفدت إليه الشعراء كاكانت تفد إلى الحلفاء قبله ؛ فأقاموا ببابه أياماً لا يأذن لهم بالدخول ، حتى قدم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ('' على عمر بن عبد العزيز ، وعليه عمامة قد أرخى طرفها ، وكانت له منه مكانة ، فقال جرير :

١.

يأيها الرَّبُحلُ الْمُرْخَى عمامته (۱) ﴿ هذا زِمانُكَ إِنَى قَد مَضَى زَمَى الْبِلِخ خَلِيفَتَنا إِن كُنتَ لَاقِيَهُ ﴿ أَنَى لَهِ ى الباب كالمصفودِ في قَرَنِ وَحْشِ المَكَانَةِ مِن أَهلِي ومِن ولَدى ﴿ نَانُ الْحَمَلَةِ عِن دارى وعن وطنى قال : نعم أَبا حَزْرة و نُعْمَى عَين . فلما دخل على عمر قال : يا أمير المؤمنين ، إن الشعراء ببابك ؛ وأقو الهم باقية ؛ وسنانهم مسنونة . قال : يا عون ، مالى وللشعراء ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن الني صلى الله عليه قد مُدِح وأعطى ، وفيه أسوة لكل مُسلم . قال : ومن مدّحه ؟ قال : عباس بن مرداس ؛ فكساه حُملة قطع بها لسانه . قال : وتروى قوله ؟ قلت : نعم :

رأيتُك ياخـــيْرَ البَرِيَّةِ كُلِّها ، فَشَرْتَ كَنَاباً جاء بالحقِّ مُعْلِما وَتُوَرَّتُ بَالبرِهانِ ناراً مُضَرَّما وَأَطْفاْتَ بالبرِهانِ ناراً مُضَرَّما فَنَ مُبْلِغٌ عنى النبيَّ مُحـــداً ، كُلُّ امريُّ مُجورى بما قد تَكَلّما تعالَى عُلوًا فوق عَرشٍ إلْهُنا « وكان مكانُ اللهِ أعلى وأعْظَما

قال : صدقت ؛ فن بالباب منهم ؟ قال : ابن عمك عمر بن أبي ربيعة . قال :

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول . وعدى بن أرطاة . .

<sup>(</sup>٢) في بعض الاصول : , المزجى مطيته . .

لا قرَّب الله قرابته ، ولا حيًّا وجهه ! أليس هو القاتل ؟

ألا ليت أنّى يومَ حانتُ منِيَّتِي \* شَيْمَتُ الذى ما بين عينيكِ والفَمِ وليت حَنوطى من مُشَاشِكِ والدم وليت حَنوطى من مُشَاشِكِ والدم ويا ليت سَلْمَى فى القبورِ صَجِيعتى \* هنـالِكَ أو فى جنةٍ أو جهنم فليته والله تمنى لقاءها فى الدنيا ، ويعمل عملا صالحا ، والله لا دخل على أبداً . فمن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : جميل بن معمر العذرى . قال : هو الذي يقول :

ألا لَيْتَنَا تَخْيَسَا جَمِعاً وإنْ نَمُتْ ، يُوافِي لدّى المَوْ تَى ضريحِها فَمَا أَنَا فَى طولِ الحَيْسَاةِ بِراغِبٍ » إذا قيل قد سُوِّى عليها صفيحها أظَلُ تَهَادِي لا أراها ويَلْتَقَ » مع الليل رُوحى في المنام ورُوحُها أعرُب به ؛ فوالله لا دَخل على أبدا ، فَمَنْ غَيْر مَنْ ذَكرُت ؟ قلت : كُثير عزة ، قال : هو الذي يقول :

رُهبان مَدْيَنَ والدّين عَهِـدُّتُهُمْ . يبكون منحذَرِ العذابِ قُعودًا لو يسمعون كما سمعت حديثها . خَرُوا لِهَـرَّةَ راكعين سُجُودًا

أعرُب به . فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : الاحوص الانصارى .
 قال : أبعده الله ومحقه ، ألبس هو القائل وقد أفسد على رجلٍ من أهل المدينة جاربة هرب بها منه :

اللهُ بيني وبين سيدِها . يَفِيزُ عني بها وأتَّبِعُ

آعرب به . فمن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : همام بن غالب الفرزدق . ٢٠ قال : أليس هو القائل يفخر بالزنا :

أَهُمَا دَلَّتَانَى مِن ثَمَانِينَ قَامَةً ، كَا أَنْفَضَّ بِازِ أَثْنَمُ الرَّبِسِ كَاسِرُهُ فلما استوتْ رِجلای فی الارضِ قالَتا ، أَحَیُّ يُرَجِّي أَمْ قَتبِلُ مُحَاذِرُهُ وأصبحت فی القوم الجلوسِ وأصبحت ، مُغَلِّقة دونِی علیها دَساكُرُهُ فقلتُ ارْ فعو ا الاسبابَ لا يشعُروا بِنا ﴿ وَوَ لَيْتُ فَى أَعَقَابِ لِيسَـلِ أَبَادِرُهُ اعزب به . فوالله لا دَخَلَ على أبدا ، فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : الاخطل التغلي . قال: أليس هو القائل :

فلستُ بصائم رمضانَ مُحرى ، ولستُ بآكِل لحمَ الاضاحى ولست بزاجِرٍ عَنْساً بُكوراً ، إلى بَطْحــاء مكه للنَجاج ولستُ بقائم كالعَـــيْرِ يدعو ، قُبَيْلَ الصبح حى على الفلاج ولحكى سأشر بُها شَمولًا ، وأسجدُ عنــد مُنبَلَج الصباح آعزب به . فوالله لا وَطِئ لى بِساطا أبداً وهو كافر ؛ فن بالباب غير من ذكرت ؟ قلت : جرير بن الحَظنى . قال : أليس هو القائل :

لولا مُراقبةُ العيونِ أَرَيْلَنا ، مُقَلَلَ المَهَا وَسَوالْفَ الآرامِ اللهَ لَوَ مَا فَعَلَنَ بِعُرُوةَ بِنِ حزامِ هُلَ يَنْهَيَنَكَ أَنْ قَتَلُنَ مُرقِّشًا ، أَوْ مَا فَعَلَنَ بِعُرُوةَ بِنِ حزامِ ذُمَّ المَناذِلَ بَعَدَ مَنزِلَةِ اللَّوَى \* والعيشَ بَعدَ أُولَـٰتِكَ الْاقوامِ طرَقَتْك صائدةُ القلوبِ وليس ذا \* حين الزِّيارةِ فارجِمِي بسَلامِ فَإِن كان ولا بد فهذا . فأذِن له ؛ فخرجتُ إليه فقلت : ادخل أبا حَزرة .

فدخل وهو يقول :

10

إن الذي بعث النبي محمداً ، جعل الجلافة في إمام عادِل وَسِع الحَلاثَقَ عَدْلُهُ ووفاؤهُ \* حَى آرْعَوى وأقام مبلَ المائلِ واللهُ أَنزل في القرانِ فريضة \* لابنِ السيبلِ واللهقير العائلِ إلى لارجو منك خيراً عاجلا ، والنَّفْس مولعَةُ بحبِّ العاجلِ فلما مثل بين بديه قال : آتق الله باجرير ولا تقل إلا حقا . فأنشأ يقول : م كَم باليمامةِ من شعثاء أَرْمَلةٍ \* ومن يتيم ضعيفِ الصوتِ والنظرِ عن يَعُدُّكُ تَكَنى فَقَدَ والدِه ، كالفَرْخ في العش لم يَنهُ ض ولم يَطِر يدعوك دعوة ملهوفٍ كأن به \* خَبْلا من الجَيْ أو مَسًا من النَّشَر يدعوك دعوة ملهوفٍ كأن به \* خَبْلا من الجَيْ أو مَسًا من النَّشَر يدعوك دعوة ملهوفٍ كأن به \* خَبْلا من الجَيْ أو مَسًا من النَّشَر

خليفة الله ماذا تأمُرَنَ بِنَا ، لسنا إليكُم ولا في دارِ مُنتظرِ ما زِلْتُ بِعْدَكَ في هم يُؤرِّقُني ، قدطال في الحي إصعادِي ومُنتحدرِي لا ينفعُ الحاضِرُ المجهُودُ بادِينا ، ولا يعُودُ لنا باد على حضرِ إنّا للرَّجُو إذا ما الغيثُ أخلَفنا ، مِنَ الحليقةِ ما تَرْجُو مِنَ المطر نال "الحِلاقة إذ كانتُ له قَدَراً ، كما أتى ربَّهُ موسى على قدر الهذي الأراولُ قد قضاً عاجمًا ، فن لجاجَةِ هذا الأرابِ الذّكرِ الذّكرِ الدّرَالِ الذّكرِ

فقال: يا جرير ، والله لقد وَليت هذا الآمر وما أملك إلا تلثمائة ، فمائة أخذها عبد الله ، ومائة أخذتها أم عبد الله ، يا غلام أعطه الممائة الباقية .

فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنها لأحبّ مال إلىّ كسبته. ثم خرج، فقالوا له: ما وراءك؟ قال ما يسو ؛كم 1 خرجتُ من عند أمير يعطِى الفقراء ويَمْـنَعُ الشعراء، وإنى عنه لراض. ثم أنشأ يقول:

رأيتُ رُقَى الشيطانِ لا تَسْتَفِرُّهُ ۞ وقد كان شيْطانِي من الجنّ راقيا

# وفود نابغة بنى جعدة

على ابن الزبير رحمه الله تعالى

ه ١ الزبير بن بكار قاضى الحرمين ، قال : أقحمت السَّنةُ نابغة بنى جعدة ، فو فد إلى ابن الزّبير ، فدخل عليه فى المسجد الحرام ، ثم أنشده :

جَكِيْتَ لَنَا الصَّدِّيقَ لَمَّا وَلِيَنَا ﴿ وَعُمْهَانَ وَالفَارُوقَ فَارْتَاحَ مُمْدِمُ وَسَوَيْتَ بِينَ النَاسِ فَى الْحَقِّ فَاسْتَوَوْا ﴿ فَعَادَ صِبَاحًا حَالِكُ اللَّوْنِ مُظْلِمُ اللَّهِ مِنَالَانِ مَنْ الْحَقِّ فَاسْتَوَوْا ﴿ فَعَادَ صِبَاحًا حَالِكُ اللَّوْنِ مُظْلِمُ أَتَاكَ أَبُو لَيْدَلَى يَجُوبُ بِهِ الدُّجَى ﴿ دُجَى اللَّهِلِ جَوَّابُ الفَلَامِ عَشَمْ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْمُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهُ وَالزَّمَانُ الْمُصَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالزَّمَانُ الْمُصَمِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالزَّمَانُ الْمُصَمِّمُ اللَّهُ اللَّالَ وَالزَّمَانُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول: وأتى الحلافة أو . . . ،

<sup>(</sup>٢) العثمثم : الجل الشديد .

فقال له ابن الزبير : يعون عليك أبا ليسلى ، فالشعر أدنى وساتلك عندا ؛ أما صفوة أموالنا فلآل الزبير ، وأما عفوته فإن بنى أسد وتيمًا تشغلها عنك ، ولكن لك فى مال الله سهمان : سهم برُويتك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم بشركتك المسلمين فى فيهم . ثم أخذ بيده ودخل به دار النّعم ، فأعطاه قلائص سبعاً ، وجملا رحيلا ، وأوقر له الركاب بُرًّا وتمراً وثبابا . فجعل النابغة يستعجل فيأكل الحبّ صِرْفا . فقال ابن الزبير : ويح أبى ليلى 1 لقد بلغ به الجهد . قال النابغة : أشهدُ لسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما وُلِيت قريش فعدلت ، واستُرحت فرحت ، وحدثت فصدقت ، ووعدت خيراً فأنجزت ، فأنا والنبيون فراط القاصفين .

قال الزبير بن بكار : الفارط : الذي يتقدم إلى المساء يصلح الرَّشاء والدِّلاء ١٠ والفاصف : الذي يتقدم لشراء الطعام .

## وفود أهل الكوفة

على ابن الزبير رحمه الله تعالى .

قال: لما قتل مصعبُ بن الزبير المختارَ بن أبي عُبيد، خرج حاتبا فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير بمكة ومعه وجوه أهل العراق، فقال له: يا أمير المؤمنين وجنت بوجوه أهل العراق، لم أدع لهم بها تظيراً، لتُمطيم من هذا المال. قال: جئتنى بعبيد أهل العراق لاعطيم مال الله. والله لا فعلت. فلما دخلوا عليه وأخذوا بجالسهم، قال لهم: يأهمل الكوفة، ودِدْت والله أن لى بكم من أهل الشام صرف الدينار والدرهم، بل لكل عشرة رجلا. قال عُبيد الله بن ظبيان: أندى يا أمير المؤمنين ما مَثَلنا ومثلك فيها ذكرت؟ قال: وما ذلك؟ قال: فإن مثلنا ومثلك المامكا قال أعثى بكر بن واتل:

عُلِّهُتُهَا عَرَضَــاً وعُلِّقَتْ رَجُلاً ۞ غيرى وعُلِّقَ أُخْرَى غَيْرَهَا الرَّجُلُ أحببناك نحن ، وأحببتَ أنت أهلَ الشام ، وأحبُّ أهلُ الشام عبدَ الملك . ثم انصرف القومُ من عنده خاتبين . فكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا يُصعب بن الزبير .

# وفود رؤبة على أبى مسلم

الاصمعى قال (1): حدثنا رؤبة قال: قدمت على أبى مسلم صاحب الدعوة، فأنشدته، فنادانى: يارؤبة، فنوديتُ له من كل مكان: يارؤبة! فأجبتُ:

لَبَيْكَ إِذْ دَعُوْتَنَى لَبَيْكَا مَ أَخْمَدُ رَبًّا سَاقَتَى إِلَيْكَا الحَمْدُ وِالنَّغْمَةُ فِي مَدَيْكَا

قال: بل فى يَدَى اللهِ عز وجل. قلت: وأنت لما أنعمتَ مُحِمدت. ثم استأذنت فى الإنشاد فأذن لى، فأنشدته:

ا ما زال يأتي المُلْكَ من أقطارهِ ۞ وعنْ يَمينه وعنْ يساره
 مُشَمِّراً لا يصْطلى بناره ۞ حتى أقرَّ المُلْكَ فى قراره

فقال: إنك أتيتنا وقد شفّ المال وآستنفضه الإنفاق، وقد أمرنا لك بحائزة وهى تافهة يسيرة، ومنك العَوْد وعلينا المعوَّل، والدهر أطرقُ مُستتبّ، فلا تُتلق بجنبيك الاسدة.

١٥ قال: فقلت: الذي أفادني الأمير من كلامه أحبُّ إلى من الذي أفادني من ماله.

# وفرد العتابى على المـأمون

الشّيبانى قال: كان كُلثوم العتابى أيام هارون الرشيد فى ناحية المـاَمون، فلمـا خرج إلى خراسان شيّعه إلى قُومِس حتى وقف على سِـنداد كسرى، فلمـا حاول وداعه قال له المـاُمون: لا تَدَع زيارتنا إن كان لنا من هذا الآمر شي. فلمـا أَنضتُ الحَلافة إلى المـاُمون وند إليه العتّابى زائراً، فُحيِب عنه، فتعرّض فلمـا أَنضتُ الحَلافة إلى المـاُمون وند إليه العتّابى زائراً، فُحيِب عنه، فتعرّض

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٦ من هذا الجزء. وفي بعض الخبر اختلاف -

ليحيى بن أكثم فقال: أيها القاضى، إن رأيت أن تذكّر بى أمير المؤمنين. فقال له يحيى: ما أنا بالحاجب. قال له : قد علمتُ ، ولكنك ذو فضل وذو الفضل مِعْوان. فدخل على المسأمون فقال: يا أمير المؤمنين، أجِرْنى من العتابى ولسانه فلم يأذن له وشُغِل عنه، فلما رأى العتابى جفاءه قد تمادى. كتب إليه:

ماعلَى ذَا كُنا افتَرقنا بِسِنْدا ، دَ ولا هكذا رأينا الإخاء لم أكن أحسبُ الجِلافةَ يَرْدا » دُ بها ذو الصفاء إلا صَفاء تَضربُ الناسَ بِالْمُثَقَّقَةِ النَّهُ ، ر على غَدْرِهِمْ و تَنْسَى الوفاء

فلما قرأ أبياته دعا به ، فلما دنا منه سلم بالخلافة ووقف بين يديه ، فقال : ياعتّابى، بلغتّنا وفاتُك فغمّتْنا ، ثم انتهت إلينا وفادتُك فسَرّتنا . فقال : ياأمير المؤمنين ، لو تُسم هذا البِرْ على أهل منى وعرفات لوسِعَهم ؛ فإنه لا دين إلا بك ، ولا دُنيا . الا معك 1 قال : سل حاجنك . قال : يدُك بالعطية أطلقُ من لسانى بالمسألة . فأحسن جائزته . وانصرف .

# وفودأبي عثمان المبازي على الواثق

أبو عثمان بكر بن محمد قال: وفدت على الواثق، فلما دخلت وسلمت قال:

هل خلّمت وراءك أحداً يُهمك أمرُه؟ قلت أُخَيّة لى ربّيتُها فكأنها بنتى. ١٥
قال: لبت شعرى. ما قالت حين فارقتَها؟ قال: أنشدتْنى قول الاعشى:

تقول ابنتى يوم جَد الرحيلُ ، أرانا سَواءً ومَن قد يَتِمُ أبانا ، فلا رِمْتَ من عندِنا ، فإنا نخافُ بأن تُخَتَّرَمُ أرانا إذا أَضَرَتُك البِلا ، دُ نُجْنَى وتُقْطَعُ مِنّا الرَّحِمْ

قال: لبت شعرى ، ماقلتَ لها ؟ قال: أنشدُتُها يا أمير المُؤمنين قولَ جرير: ... ثِق باللهِ لبس له شريكٌ ، ومن عندِ الحَليفةِ بالنَّجاجِ

قال : أتاك النجاح . وأمر له بعشرة الاف درهم . ثم قال : حدّثني حديثاً تَرويه عن أبى مهديّة مُستظرَفا . قات : يا أمير المؤمنين ، حدّثني الاصمعي قال : قال لى أبو مهدية : بلغنى أن الاعراب والاعزاب سواله فى الهجاء . قلت : نعم . قال : فاقرأ : ﴿ الاعزابُ أَشَدُ كُفُراً وَنِفاقا ﴾ ولا تقرأ : الاعراب ، ولا يغرّ ذكّ العرب وإن صام وصلى ! فضحك الواثق حتى شفر برجله ، وقال : لقد لتى أبو مهدية من العربة شرا . وأمر لى بخمسمائة دينار .

## الوافدات على معاوية و فو د سو دة ابنة عمارة على معاوية

عام الشعبي قال : وفدت سودة بنت عمارة بن الاشتر الهمدانية على معاوية ابن أبي سفيان ، فاستأذنت عليه فأذِن لها ، فلما دخلت عليه سلّمت عليه ، فقال لها : كيف أنت يابنة الاشتر ؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين ، قال لها : أنت القاتلة الاخيك :

شَمَّرُ كَفَعْلِ أَبِكُ يَابِن عِمَادَةٍ . يَوْمَ الطَّعَانِ وَمُلْتَقَ الْأَقْرَانِ وانصُر عليًّا والحسين ورَهطَه ، واقصِدُ لهِندِ وابنها بهَوَانِ إِنَّ الإِمامَ أَخَا النَّيِّ مُحَسِدٍ ، عَلَمُ الهَدَى ومنارة الإيمانِ فقُدِ الجيوشَ ومِرْ أَمامَ لوائه ، قدُماً بأيضَ صارم وسِنانِ

قالت: يا أمير المؤمنين ، مات الرأس ، و بُتِر الذنب ؛ فدَعْ عنك تَذْكَارَ ماقد نُسِي . قال : هيهات ، لبس مندلُ مقامِ أخر لِي بُنْسي . قالت : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، ماكان أخى خنَّ المقام ، ذليلَ المكان ، ولكن كما قالت الحنساء: وإنّ صخراً لَنْأَتُمُ الْفُداةُ بهِ ع كَانَّهُ عَلَمْ في رأسِه نارُ

وبالله أسأل يا أمير المؤمنين إعفائى بما استعفيتُه . قال : قد فعلت ، فقولى حاجتَك . قالت : يا أمير المؤمنين ، إنك للناس سيد ، ولامورهم مقلّد ، والله سائلُك عما افترض عليك من حقّنا ، ولا تزال تُقدِم علينا مَن يَهض بعزّك ، ويبسط سلطانك ، فيحصدنا حِصادَ السُّنبل ، ويدوسنا دياس البقر ، ويسومنا الخسيسة ، ويسألنا الجايلة ؛ هذا ابن أرطاة قدم بلادى ، وقتل رجالى ،

وأخذ مالى ، ولولا الطاعةُ لكان فينا عِزُّ ومَنَّعة ، فإما عزلتَه فشكرناك ، وإما لا فعَرَفناك !

فقال معاویة : إیای تُهَـدِّدین بقومك ؟ والله لقد هممتُ أن أردَّك إلیـه على قَتَب أشرسَ فینفِّذَ حُكَمه فیك . فسكتت ، ثم قالت :

صلّى الإلهُ على رُوح تَضَمَّنَهُ ، قَبْرٌ فأصبحَ فيه العَدْلُ مَدْفُونا قد حالَفَ الحقّ لا يَبغِي به ثمناً ، فصار بالحقّ والإيمــانِ مقْرُونا

قال: ومَن ذلك؟ قالت: على بن أبى طالب رحمه الله تعالى . قال: ما أرى عليك منه أثراً! قالت: بلى ، أتيتُه يوما فى رُجُل ولاه صدقاتنا فكان بيننا وبينه مابين الغَتّ والسمين ، فوجدته قائما يصلى ، فانفتل من الصلاة ثم قال برأفة وتعطّف : ألكِ حاجة ؟ فأخبرتُه خبرَ الرجل . فبكى ، ثم رفع يديه إلى السماء ، فقال : اللهم إنى لم آمرهم بظُلم خلقك ، ولا تُرك حقّك . ثم أخرج من جيبه قطعةً من جراب فكتب فيه :

﴿ بسم الله الرحمن الرحم . قد جاءتكم يبنة من ربكم ، فأوفوا الكيل والميزان ولا نبخسوا الناس أشياءهم ولا تَعْتَوْا فى الأرض مفسدين ، بقِيةُ اللهِ خَيْرٌ لكمُ اللهُ تَعْتَوْ اللهُ كتابي هذا فاحتفظ بما فى يديك حتى إن كنتم مُؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما فى يديك حتى بأتى من يقبضه منك . والسلام ﴾ .

فعزله يا أمير المؤمنين . ما خَزَمَه بخِزام ، ولا خَتَمه بخِتام .

فقال معاوية : اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل عليها . فقالت : ألي خاصّة أم لقوى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هي والله إذاً الفحشاء والمؤم، إن لم يكن عدلا شاملا ، وإلا يَسَعني ما يَسْعُ قوى . قال : هيمات 1 لَمُظّمُ ابن أبي طالب الجرأة على السلطان ، فبطيئا ما تُفْطمون ، وغركم قوله :

فلوكنت بوَّابًا على بابِ جَنَّةٍ ، لقُلْت لَمَمْدانَ ادْخُلُوا بِسَلامِ وقوله :

ناديْت مَمْدانَ والابواب مُفْلَقَةً ، ومثَّلُ مَمْدانَ سَنِّي فَتَحَةَ الباب

كالهنْدُوانَى لم تُفللُ مضارِبُه ، وجَهْ جميلٌ وقلْبٌ غَيْرُ وجَّابِ اكتبوا لهـا بحاجتها .

## وفود بكارة الهلالية على معاوية

محد بن عبد الله الحُزاعى عن الشّعى قال : استأذنتُ بَكَارَةُ الهِلاليـةُ على معاوية بن أبى سفيان ، فأذن لها ، وهو يومئذ بالمدينة ، فدخلت عليه ، وكانت آمرأة قد أسنّتُ وعَشَى بَصَرُها وضعُفت قُوتها ، تَرْعَش بين خادمين لها ؛ فسلّمت وجلست . فرد عليها معاوية السلام ، وقال : كيف أنت يا خالة ؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين . قال : غَير ك الدهر ١ قالت . كذلك هو ذو غِير ، من عاش كير ومن مات قُبر . قال عمرو بن العاص : هي والله القائلة يا أمير المؤمنين :

ال المُترابِ دفينا على المُترابِ دفينا على المُترابِ دفينا قد كنتُ أَذْخَرُهُ لِيَوْم كَرِيهة م فاليوم أبرزَهُ الزمان مصونا قال مروان : وهي والله القائلة يا أمير المؤمنين :

أُثرى ابن هنْدٍ للخلافةِ مالِكا ، هيهات ذاكَ وإنْ أرادَ بَعيدُ مَنْتُكَ نفسُكَ في الخلاءِ ضلالةً ، أغْراك عرو الشَّقا وسعيدُ

قال سعيد بن العاصي : هي والله القائلة :

10

قد كنتُ أَطْمَعُ أَنْ أُمُوتَ وَلا أَرَى ، فوقَ المنابِرِ مِن أُمَيَّةَ خَاطِبا فا للهُ أُخَرَ مُدَةً فَطاولتُ ، حتى رأيتُ مِنَ الزمانِ عجائبا في كلِّ يوم للزمانِ خَطِيبُهُمْ « بينَ الجميع لآلِ أحمد عائبا ثم سكتوا. فقالت: يامعاوية ، كلامك أعشى بصرى وقصَّر حُجَّتى ، أنا والله قائلة ما قالوا ، وما خَنِي عليك منى أكثر . فضحك وقال: ليس يمنعنا ذلك من برّك . اذكرى حاجتك قالت: أمّا الآن فلا .

<sup>(</sup>١) في بعض الاصول ، و فاحتفر ، .

#### وفود الزرقاء على معاوية

عبيد الله بن عمرو النسانى عن الشّعبى قال : حدّثنى جماعة من بنى أمية بمن كان يشمر مع معاوية قالوا : بينها معاوية ذات ليلة مع عمرو وسّعيد وعُنبة والوليد ، إذ ذكروا الزرقاء آبنة عدى بن غالب بن قيس الهمدانية ، وكانت شَهدت مع قومها صيفّين ، فقال : أيّكم بحفظ كلامها ؟ قال بعضهم : نحن نحفظه يا أمير المؤمنين . قال : فأشيروا على في أمرها . فقال بعضهم : نشير عليك بقتلها . قال : بئس الرأى أشر ثم به على ؛ أيحسن بمثلي أن يُتحدّث عنه أنه قتل آمرأة بعد ماظَفِر بها .

فكتب إلى عامله بالكوفة أن يُوفدها إليه مع ثقة من ذوى محارِمِها وعِدَةٍ من فُرسان قومِها، وأن يُمهّد لها وطاء لينا، وبسترَها بستر خَصِيف، ويُوسِّع . لها في النفقة ؛ فأرسل إليها عامله فأقرأها الكتاب، فقالت : إن كان أمير المؤمنين جعل الحيار إلى فإنى لا آتيه ، وإن كان حَتَم فالطاءة أولى . فحمَلها وأحسن جهازَها على ما أمر به .

فلما دخلت على معاوية قال : مرحباً وأهلا ، قدمتِ خيرَ مَقْدَم ِ قَدِمَه وِافد ا كيف حالك؟

10

۲.

قالت بخير يا أمير المؤمنين ، أدام الله لك النعمة .

قال : كيف كنتِ في مَسيرِك ؟ قالت : ربيبةَ بيت أو طفلًا مُهداً .

قال: بذلك أمرناهم؛ أندرين فيم بعثتُ إليك؟ قالت: أنى لى بعلم ما لم أعلم. قال: ألستِ الراكبةَ الجملَ الآحمر، والواقفة بين الصفَّين يوم صفَّين تَحُضَّين على القنال وتُحقّفين الحرب؟ فما حَمَلَك على ذلك؟

قالت : يا أمير المؤمنين ، مات الرأس ، وبُتر الذنب ، ولم يَعُدُ ماذَهَب ، والسهر ذو غِيْر ، ومن تَفك أبصر ، والامر يَحْدُث بعده الامر .

قال لها معاوية : صدقت ، أتحفظين كلامك مومئذ ؟

قالت : لا والله لا أحفظه ، ولقد أنْسِيتُه .

قال: لكنى أحفظه ، لله أبوك حين تقولين : أيها النهاس ، ارْعَوُوا وارجعوا ، إنكم قد أصبحتم في فتنة غَشَّتُكم جلابيبَ الظُّلَم ، وجارت بكم عن قصد المَحَجَّة ، فيالها فتنة عياء ، صهاء بكاء ، لا تسمع لناعقها ، ولا تنساق لقائدها ، إن المصباح لا يضي في الشمس ، ولا تُنير الكواكب مع القعر ، ولا يقطع الحديد إلا الحديد ، ألا مَن استرشدنا أرشدناه ، ومن سألنا أخبرناه . أيها الناس ، إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها ، فصبراً يا معشر المهاجرين والانصار على الغصص ، فكأن قد اندمل شَعْبُ الشّتات ، والتأمت كلة العدل ، ودمنع الحق باطله ؛ فلا يجهلنَّ أحدُ فيقول : كيف العدل وأنى ؟ ليقضِ الله أمراً ودمنع الجور البها المناء ، وخضابَ النساء الحِنّاء ، وخضابَ الرجالِ الدماء ، ولهذا البوم سابعده :

ه والصبرُ خيرٌ في الأمورِ عواقباً ه

إيهاً في الحرب تُعدُماً غير ناكصين ولا متشاكسين .

تم قال لها : والله يا زرقاء لڤد شَركَت عليّا فى كل دم ِ سَفكُهُ .

ه ا قالت : أحسن اللهُ بِشارتَك ، وأدام سلامتَك ؛ فمثلُك بَشَر بخيرٍ وسَرَّ جليسَه .

قال أو يَسُرُّكُ ذلك ؟ قالت : نعم والله ، لقد سُررت بالخبر فأنَّى لى بتصديق الفعل .

فضحك معاوية وقال : والله لَوَ فَاقَكُمُ له بعد موته أعجبُ من حُبكُمُ له في حياته . ٢٠ اذكرى حاجتك .

قالت يا أمير المؤمنين ، آليت على نفسى ألّا أسألَ أميرا أعَنْتُ عليه أبدا ، ومثلُكَ أعطى عن غير مسألة ، وجاد عن غير طِلْبة .

قال : صدقت 1 وأمر لها وللذين جاءوا معها بجوائز وكُسل.

# و فود أم سنار بنت خيثمة على معاوية رحمه الله

سعيد بن حدافة قال : حبّس مروان بن الحكم وهو والى المدينة غلاما من بنى ليث فى جناية جناها ، فأتنه جدة الغلام أمّ أيه ، وهى أم سنان بنت خيشة ابن خرشة المذججة ، فكلّمته فى الغلام فأغلظ لها مروان . فخرجت إلى معاوية ، فدخلت عليه فانتسبت فعرفها ، فقال لها : مَرْجبا يا بنة خيشة ، ما أقدمك أرضنا وقد عهد تُك تشتميننا وتّحضين علينا عدوينا ؟ قالت : إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة وأعلاما ظاهرة وأحلاما وافرة ، لايجهلون بعد علم ، ولا يسفّهون بعد حلم ، ولا ينتقمون بعد عفو ، وإن أولى الناس باتباع ماسن آباؤه لانت . قال : صدقت ا نحن كذلك ، فكيف قولك :

عزبَ الزَّقَادُ فَـُقْلِتِي لا تَرْقُدُ ، واللَّيْلُ يَصْدِرُ بالهُمُومِ ويُورِدُ يا آل مَذْحِجَ لامُقَامَ فِشَمِّرُوا ، إنّ العدُوَّ لآلِ أَحْدَ يَقْصِد هـذا عَلِى كالهِلالِ تَحُفَّهُ ، وسطَالسَّها مِينَ الكواكِبِأَسْعُدُ خيْرُ الخلائقِ وابنُ عمِّ مُحَمَّدٍ ، إنْ يَهدِكم بِالنَّورِ منهُ تَهتَدُوا ما زالَ مُذْ شَهِدَ النُحرُوبَ مُظَفِّرًا ، والنَّصْرُ فوْق لِوَائِهِ ما يفقدُ قالت : كان ذلك يا أمير المؤمنين ، وأرجو أن تكون لنا خَلَفا بعده فقال

رجل من جلسائه :كيف ياأمير المؤمنين وهي القائلة :

إِمَّا هَلَـكُت أَبَا النَّحَسَيْنِ فَلِم تَرَلُ مَ بِالْحَقِّ تُعْرَفُ هَادِيًا مَهْدِيا فَاذُهُبْ عَلَيْكُ صَلِاتُهُرِبِّكُ مَادَعَتْ مَ فَوقَ النَّصُونِ حَامَةٌ فَرِيّا قَدْ كُنْتَ بِعْدَ نُحَمَّدِ خَلْفًا كَمَا هَ أَوْضَى إلَيْكَ بِنَا فَكِنْتَ وَفِيّا فَالْيُومَ لَا خَلْفُ يُوَمِّلُ بِعْدَهُ مَ هَيْهَاتَ نَأْمُلُ بِعَدَهُ إِنْسِيّا قالت : يا أمير المؤمنين ، لسان نطق ، وقول صَدَق؛ ولئن تحقق فيك ماظننّا فظك الاوفر . والله ما ورثك الشَّنَآن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء . فأذْحِضْ فَظِكَ الْاَوْسَ . فأذْحِضْ

10

\* .

1 -

مقالتُهُم ، وأبعِد منزلتهم ، فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قُربا ، ومن المؤمنين حُبا . قال : وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت سبحان الله ! والله ما مِشْلُك مُدِح بباطل ، ولا اعتُدر إليه بكذب ؛ وإنك لتعلم ذلك من وأينا وضمير قلوبنا . كان والله على أحب إلينا منك ، وأنت أحب إلينا من غيرك . قال : من ؟ قالت : من مروأن بن الحكم وسعيد بن العاص . قال : وبم استحققت ذلك عندك ؟ قالت : سمة حلك وكريم عفوك . قال : فإنهما يطمعان في ذلك . قالت : هما والله من الرأى على ماكنت عليه لعنهان بن عفان رحمه الله . قال : والله لقد قاربت ، فيا حاجتك ؟

قالت: يا أمير المؤمنين، إن مروان تَبَنّكَ بالمدينة نبنكَ مَن لا يريد منها البَراح : لا يحكم بعدل، ولا يقضى بسُنّة، يتبع عثراتِ المسلمين، ويكشف عوواتِ المؤمنين، حبس ابنَ ابنى، فأتيته، فقال كيت وكيت فألقَمْتُهُ أَخْشَنَ من الحجر، وألعقتُه أمرٌ من الصّاب ثم رجعتُ إلى نفسى باللائمة، وقلت: لم لا أصرف ذلك إلى من هو أولى بالعفو منه؟ فأتيتُك يا أميرَ المؤمنين، لتكون في أمرى ناظراً، وعليه مُعْدِياً.

قال: صدقت! لا أسألكِ عن ذنبه والقيام بحجته. اكتبوا لها بإطلاقه.
 قالت: يا أمير المؤمنين؛ وأنّى لى بالرجعة وقد نفد زادى، وكلّت راحلتى؟
 فأمر لها براحلة وخمسة آلاف درهم.

## وفود عكرشة بنت الاطرش

#### على معاوية رحمه الله تعالى

ابو بكرُ الهذلى عن عِكرمة قال : دخلت عكرشة بنت الأطرش بن رواحة على معاوية متوكّنة على عُكاز لهما ، فسلّمت عليه بالخلافة ثم جلست ؛ فقال لهما معاوية : الآن يا عكرشةُ صرتُ عندك أميرَ المؤمنين ؟ قالت : نعم ، إذ لا على حيّ عين قال : ألست المقلّدة حمائل السيوف بصِفّين ، وأنت واقفية بين الصّفين تقولين : قال : ألست المقلّدة حمائل السيوف بصِفّين ، وأنت واقفية بين الصّفين تقولين :

أيها الناس، علينكم أنفسكم لا يَضُرُكم مَنْ صَلّ إذا اهْتَدَيْم . إن الجنة لا يرحل عنها من أوطنها ، ولا يَهرَم من سَكنها ، ولا يموت من دخلها ؛ فابناعوها بدار لا يدوم نعيمها ، ولا تنصرم همومها ، وكونوا قوما مستبصرين في دينهم مستظهرين بالصبر على طلب حقهم ؛ إن معاوية دلف إليكم بعُجم العرب غُلفِ القلوب ، لا يفقهون الإيمان ولا يَدْرُون ما الحِكمة ؛ دعاهم بالدنيا فأجابوه ، واستدعاهم إلى الباطل فلبوه ، فالله الله عباد الله في دين الله ؛ إياكم والتواكل ، فإن ذلك ينقض عُرَى الإسلام ، ويطفئ نور الحق هذه بَدْرُ الصغرى ، والعقبة فإن ذلك ينقض عُرَى الإسلام ، ويطفئ نور الحق هذه بَدْرُ الصغرى ، والعقبة الاخرى . يا معشر المهاجرين والانصار ، امضوا على بصيرتكم ، واصبروا على عزيمتكم ، فكانى بكم غدا ولقد لقيتم أهل الشام كالحُمُر الناهقة تصْقَع صَقَع البقر ، ورَّرُونَ رَوْنَ العتاق .

فكأنى أراك على عصاك هذه وقد انكفأ عليك العسكران يقولون : هذه عكرشة بنت الاطرش بن رواحة . فإن كدتِ لتقتلين أهل الشام لو لا قدر الله ، وكان أمرُ الله قدرا مقدورا ، فما حَمَلَكِ على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين قال الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تُبد لكم تسُوكم ) وإن اللبيب إذا كره أمرا لا يحب إعادته ، قال : صدقت ، فاذكرى حاجتك . قالت : إنه كانت صدقاتنا تُوْخذ من أغنياتنا فتردُّ على فقرائنا ؛ وإنّا قد فقدنا فالت ، فما يُغبر لنا كسير ؛ ولا يُنعَش لنا فقير ؛ فإن كان ذلك عن رأيك فمناك استعان فثلك تنبه من الغفلة وراجع النوبة ، وإن كان عن غير رأيك فما مثلك استعان بالحونة ولا استعمل الظّلة .

١.

قال معاوية : يا هذه ، إيه ينُو بُنا من أمور رعيّتنا أمور تثبثق ، وبحور تنفهق . . . ، قالت : يا سبحان الله . والله ما فرض الله ُ لنا حقا فجعلَ فيه ضررا على غيرنا ، وهو علام الغيوب .

قال تعاوية : يأهل العراق ، نبّهكم على بن أبي طالب فلم تُطاقو ا 1 ثم أمر بردّ صدقاتهم فيهم وإنصافهم .

#### قصة دارمية الحَجونية

#### مع معاوية رحمه الله تعالى

سهل بن أبي سهل التميمي عن أبيه قال : حج معاوية ، فسأله عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحَجُون ، يقال لها دارِمِيَّة الحجونية ؛ وكانت سوداء كثيرة اللهم ، فأخبر بسلامتها ؛ فبعث إليها فجيء بها ؛ فقال : ماحالك يابنة حلم ؟ فقالت : لست لِحَامٍ إن عِبْتني ؛ أنا امرأة من بني كِنانة . قال : صدقت . أتدرين لم بعثت إليك ؟ قالت : لا يعلم الغيب إلا الله . قال : بعثت إليك لاسألك : عَلامَ أحببت عليّا وأبغضتني ؛ وواليته وعاديتني ؟ قالت : أو تُعفِيني . قال : لا أعفيك . قالت : أما إذ أبيت ، فإني أحببت عليّا على عدله في الرعبة ، وقَسْمه بالسويّة ؛ وأبغضتك أما إذ أبيت ، فإني أحببت عليّا على عدله في الرعبة ، وقَسْمه بالسويّة ؛ وأبغضتك على منا عَقَدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء ، وحبّه المساكين . وإعظامية لاهل الدين ، وعاديتك على سفكك الدماء ، وجوديك في القضاء ، وحكمك بالهوى .

قال: فلذاك انتفح بَطْنُك، وعظم ثَدْياك، ورَبَتْ عِيرَتُك، قالت: ياهذا، بهند والله كان يُضرب المشلُ في ذلك لا بي. قال معاوية: ياهذه ارْبَعي، فإنا لم نقل إلا خيرا ؛ إنه إذا انتفح بطن المرأة ثَمَّ خَلْقُ ولدها، وإذا عظم ثدياها ثرَوَى رَضيعُها. وإذا عظمت عجزتُها رَزُن بجلسها. فرجعت وسكنت. قال لها: ياهذه، هل رأيت عليا؟ قالت: إي والله. قال: فكيف رأيته ؟ قالت: رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك. قال: فهل سمعت كلامه ؟ قالت: فهم والله، فكان يحلو القلوب من العمى كما يحلو الزيت صدأ الطّست. قال: صدقت افهل لك من حاجة ؟ قالت: أو تفعل إذا سألتُك ؟ قال: نعم. قالت: تعطيني مائة ناقة حمرا، فيها فحلُها وراعيها. قال: تصنعين بها ماذا ؟ قالت: أغذو بألبانها الصّغار، وأستحي بها الكبار، وأكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر.

قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أُحلُّ عندك محل على بن أبى طالب؟ قالت: مان ولاكصَدّا، ، ومَرْعَى ولاكالسَّعْدان، وفتَّى ولاكالِك، يا سبحان الله، أوَ دُونَه؟ فأنشأ معاوية يقول:

إذا لم أعُدْ بالحِلْمِ منَّى عليكم ، فَنْ ذا الذي بَعدى يُوَمَّلُ اللِّحِلْمِ خُذِيهاهنِيناً واذكرى فِعل ماجد ، جَزاكِ على حَرْبِ العداوةِ بالسَّلْمِ ثم قال : أما والله لو كان على حيا ما أعطاك منها شيئا . قالت : لا والله ، ولا وبَرَةً واحدةً من مال المسلمين .

## و فود أم الحنير بنت حريش على معاوية

عُبيد الله بن عمر الغَسانى عن الشعبى ، قال : كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن يحمل إليه أمَّ الحير بنت الحُريش بن سُراقة البارق برُّحلها ، وأعلمه أنه تُجازِيه . بالحير خيرا وبالشر شرَّا بقولها فيه ، قلما ورد عليه كنابُه ركب إليها فأقرأها كتابَه ؛ فقالت : أما أنا فغيرُ زائغة عن طاعة ، ولا معتلّة بكذب ، ولقد كنت أحبّ لقاء أمير المؤمنين لامور تَختلج في صدرى .

فلما شيّعها وأراد مفارقها قال لها: يا أم الحير ، إن أمير المؤمنين كتب إلى أنه مُجازيني بالحير خيراً وبالشر شرًا ؛ فمالى عندك ؟ قالت : ياهذا لا يُطْمِعُنك ها يُرك بي أن أسرّك بباطل . ولا تُولِيسْك معرفتي بك أن أقول فيك غير الحق . فسارت خير مَسير حتى قدمت على معاوية . فأنزلها مع الحَرَم ؛ ثم أدخلها في اليوم الرابع وعنده جلساؤه ؛ فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال لها : وعليك السلام يا أم الحير ، بحق ما دعو تني بهذا الاسم . قالت : يا أمير المؤمنين ، مَه ، فإن بديهة السلطان مَدَّحَضَةٌ لما يُحب عِله ، ، ولكل أجل كتاب . قال : صدقت ا فكيف حالك يا خالة ؟ وكيف كنت في مسيرك ؟ قالت : لم أزل يا أمير المؤمنين في خير وعافية حتى صرت إليك ؛ فأنا في مجلس أنيق ، عند ملك رفيق . قال معاوية : يُحُسُن نيتي ظفرت بكم . قالت :

يا أمير المؤمنين ، يُعيدُك الله من دَحْض المقال وما تُردِي عاقبتُه . قال : ليس هذا أردنا . أخبِرينا كيف كان كلامُك إذ قُتل عمارُ بن ياسر ؟ قالت : لم أكن زَوَرْتُهُ قبل ، ولا رَوِيتُه بعد ؛ وإنما كانت كلمات أَفَهُما السانى عند الصدمة ؛ فإن أحبيت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فَعلْت . فالتفت معاوية إلى جلسائه فقال : أيكم يحفظ كلامها ؟ فقال رجل منهم : أنا أحفظ بعض كلامها يا أمير المؤمنين . قال : هات . قال : كأنى بها وعليها بُرد زَييدى كثيف بين النسج ، وهي على جمل أرمَك وقد أحيط حولها ، وبيدها سوط منتشر الضفيرة ، وهي كالفحل يهدو في شقيقته ، تقول :

يأيَّمَا النَّاسُ اتْقُوارَبَّكُم ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءَ عَظِيم ا إِن الله قد أوضح لكم الحق ، وأبانَ الدلبل ، وبين السببل ، ورفع العَلَم ، ولم يَدَعْكُم في عماء مُدْلِمَة ؛ فأين تريدون رحِم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ، أم فراراً من الزحف ، أم رغبة عن الإسلام ، أم ارتداداً عن الحق ؟ أما سمعتم الله جل ثناؤه يقول : فرو لنَبْلُو أَنْكُم حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُم والصَّابِرِينَ ونَبْلُو أَخْبَادَكُم ﴾ .

ثم رفعت رأسها إلى السهاء وهى تقول: اللهم قد عِبلَ الصبر، وضَعُف اليقين، وانتشرت الرغبة، ويدك ياربّ أزِمّة القلوب، فأجمع اللهم بهما الكلمة على التقوى، وألّف القلوب على الهدى، وأردد الحق إلى أهله. هَلُسُوا رحمكم الله إلى الإمام العادل والرضى التقى، والصديق الآكبر؛ إنها إحَن بَدْرية، وأحقادُ جاهلية، وصنفائن أُحُدِية وثب بها واثب حين الغفلة، ليدرك ثاراتِ بنى عبد شمس.

ثم قالت: ﴿ قَاتِلُوا أَيِّمَةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ فَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُمُونَ ﴾ . صبراً يامعشر المهاجرين والانصار، قاتلوا على بصيرة من دبكم ، وثبات من دينكم ؛ فكأنى بكم غداً ولقد لقبتم أهل الشام كُومُر مستنفِرة ، فرَّتُ من قَسُورة ، لاتَدرى أين يُسلك بها من فجاح الارض ، باعوا الآخرة بالدنيا ، واشتر وا الضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمى وعما قليل ليُصْبِحُنَّ نادمين ، حتى تَحُلَّ بهم الندامة فيطلبون الإقالة ، ولات حين مناص . إنه من ضلّ والله عن الحق وَقَعَ في الباطل .

ألا إن أولياء الله استصغروا عمر الدنيا فرقضُوها، واستطابوا الآخرة فسَعَوّا لها، فالله أيها الناس، قبل أن تبطل الحقوق، وتعطَّلَ الحدود، وبظهر الظالمون، وتقوى كلة الشيطان؛ فإلى أين تريدون رحمكم الله عرب أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأبي سِبْطيه، خُلِق من طينته، وتفرع من نبعته، وخصَّه بسرِّه، وجعله باب مدينته، وأعلم بحبه المسلمين، وأبان يبغضه المنافقين؛ هاهو ذا مُقلِّق الهام، ومكسِّر الاصنام؛ صلى والناس مشركون، وأطاع والناس كارهون، فيلم بزل في ذلك حتى قَسْل مُبارِزي بدر، وأفي أهل أحد، وهَوم الاحزاب، وتَمنل الله به أهل خبر، وفرق به جمع هو ازن؛ فيالها من وقائع زرعت في قلوب نفاقا، وودة وشقاقا، وزادت المؤمنين إيمانا، وقد اجتهدت في القول؛ وبالذت في النصيحة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.

فقال معاوية : يا أم الحير ، ما أردت بهذا الكلام إلا قتىلى ، ولو قتلتُمكِ ما حَرِجْتُ في ذلك .

قالت : والله ما يسو ؛ في أن يَجْرِيَ قتلي على يَدَى من يُسْعِدُني الله بشقائه . قال : هيهات ياكثيرةَ الفُضول . ما تقولين في عثمان بن عثمان رحمه الله ؟

قالت : وما عسيتُ أن أقول في عثمان ، استخلفه النــاس وهم به راضون ، هـ هـ وقتلوه وهم له كارهون .

قال معاوية : يا أم الحتير ؛ هذا أصلك الذي تَبنين "، .

قالت : لكن الله يشهد وكنى بالله شهيدا ؛ ما أردتُ بعثمان نَقصا ، ولكن كان سابقاً إلى الحير ، وإنه لرفيع الدرجة غدا .

قال: في تقولين في طلحة بن عبيد الله ؟ قالت: وما عسى أن أقول في ٢٠ طلحة ؟ آغتيلَ من مأمنِه ، وأتى مرب حبث لم يُحذّر ، وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة .

<sup>(1)</sup> فى بعض الاصول : « ثناؤك الذي تثنين ، يربد أن سوء رأيها في عثمان هو الاصل الذي بقت عليه .

قال: فما تقولين فى الزبير؟ قالت: وما أقول فى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريّه، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد كان سبّاقا إلى كل مكرمة فى الإسلام، وأنا أسألك بحق الله يا معاوية، فإنّ قريشاً. تحدّثت أنك أحلسُها: أن تسعنى بفضل حلك، وأن تعفينى من هذه المسائل، وتسألنى عما شئت من غيرها.

قال نَعَم ونعِمَةَ عَيْن ، قد أعفيتُك منها ، ثم أمر لهما بجائزة رفيعة وردها مكرمة .

# و فو د أروى بنت عبد المطلب على معاوية رحه الله

المباس بن بكار قال : حدّثنى عبد الله بن سليمان المدنى وأبو بكر الهُدلى ، أن أروَى بنت الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية وهى عجوز كبيرة ؛ فلما رآها معاوية قال : مرحبًا بك وأهلا ياعمة ، فكيف كنت بعدنا ؟

فقالت: يابن أخى ، لقد كفرت يد النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ، وتسمّيت بغير آسمك ، وأخذت غير حقك ، مِن غير دين ('' كان منك ولا من آبائك ، ولا سابقة في الإسلام ، بعد أن كفرتُم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتعس الله منكم الجدود ، وأضرع منكم الجدود ، ورد الحق إلى أهله ولو كره المشركون ، وكانت كلمتناهى العليا ، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المنصود ، فو لبنتم علينا من بعده ، تحتجون بقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغين أقرب إليه منكم وأولى بهذا الامر ؛ فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيسل في قارئ الجنة وغايتكم النار .

فقال لها عمرو بن العاص : كُنَّى أيتُها العجوز الضالة ، وأَقْصِرِي عَن قولك

<sup>(</sup>١) في بلافات النساء : . من غير بلاء . . . ه

مع ذهاب عقاك ، إذ لاتجوز شهادتك وحدك .

فقالت له وأنت يابن النابغة تتكلم! وألمك كانت أشهرَ آمرأة تُفَتَّى بمكة ، وآخَذَهن لاجرة! ارْبَعْ على طَلْعِك ، واعْنَ بشأن نفسك ؛ فوالله ما أنت من قريش في اللباب من حسبها ولاكريم مَنْصِبها ؛ ولقد ادعاك خسةُ نفر من قريش ، [كلهم يزعم أنه أبوك] فسئلتُ أمك عنهم ، فقالت : كلهم أتانى ، فانظروا ه أشبَهُم به فألجِقوه به ، فغلب عليك شَبَهُ العاص بن وائل فلجِقْتَ به .

فقال مروان :كنَى أيتها العجوز ، وأقصدى لما جنتِ له . فقالت : وأنت أيضاً يابن الزرقاء تشكلم 1

ثم التفتت إلى معاوية فقالت : والله ماجرًا على هؤلا. غيرُك ، وإن أمك القاتلةُ في قتل حمرة :

> نعن جَزَيْناكم يوم بدر ، والحرب بعدَ الحربِ ذاتُ سُعْرِ ماكان لى عن عُتْبة مِن صَبْرِ ، فشُكرُ وحْشِيْ على دَهْرِي م حتى تَرتم أَعْظُمِي في قبري ،

> > فأجابتها بنتُ عمى وهي تقول :

خَزِيتِ فى بدرِ وبعدَ بدرِ . يابنةَ جبّارِ عظيمِ الكفر فقال : معاوية عفا الله عما سلف ياعمة ! هاتِ حاجتَك . قالت : مالى إليك حاجة ، وخرجت عنه .

> تم الجزء الاقل بعون الله وتوفيقه ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء النانى وأقله : «كتاب المرجانة في عناطية الملوك »

١.

10

# فرسس من العقد الفريد

مذحة

ب /التعريف بالكتاب ومؤلفه للاستاذ محمد سعيد العريان

١ ١٠٥ مقدمة المؤاف

كُو السلطان في السلطان في السلطان في السلطان في السلطان في السلطان في السلطان ولزوم طاعته.

۸ للنبی صلی اقه علیه وسلم . عما و صی به العباس ابنه حین قدم علی عمر . لر جل من الهند ینصح ملکا

ابن عتبة بنصح الوليد . لابن صفوان في عالمة السلطان . لابن المقفع في عادم السلطان

وصاة أبى سفيان وزوجه لابنهما معاوية حين
 عمل لعمر . لابرويو ينصح صاحب بيت ماله .
 ليزيد بن معاوية ينصح مسلما حيز ولاه خراسان

. ١ - الممرين الحطاب ومعاوية حين قدم عليه الشام . الربيع الحارثي في حضرة عمرين الحطاب .

١١ أبن عبد ربه ينسر غريب الخبر .

۱۲ زیاد أول من استن ترك السلام على قادم عند السلطان . ترك أبى مسلم السلام على المنصور بحضرة السفاح . معاوية وابن العاص بين یدی عمر حین مقدمهما من الشام و مصر .

۱۳ لبعضهم فى تلمس الحيسلة لنصيحة السلطان الشبيب فى مسايرة السلطان.وزير الهند بين الملك والملكة . لابن هبيرة يوصى مسلم بن سعيد حين وجه إلى خراسان .

اختيار ان أرطاة بين إياس والقامم . بين عدى وإياس فى القراء أبو قلا بقو القضاء . تولية عبد الملك الشعى على قضاء البصرة .

عربن عبد الدويريسال آبا بجارعن يوليه خواسان
 عرور جل طلب عملا . تولية ان هيرة لإماس

17 تولية ابن الخطاب للمفيرة مكان ابن أبي وقاص الاستخطاب المحجاج يسف سيرته الوليد

مفحة

14

 ١٦ آلاردشير يوصى ابنه اللحكاء في واجب السلطان لبعض الملوك يصف سياسته

۱۸ لاعرابی فی وصف أمیر . بین الولید بن عبد الملك و ابیه فی السیاسة . لارسطوطالیس یوصی الاسكندر . لمعاویة فیسیاسته . لعمروبن العاص فی معاویة وسیاسته

لابن عباس بوسی الحسن. الحکامق السیاسة لابرویز بوسی اینه شیرویه، بین المنصور وقواده. لابرویز ینصح اینه شیرویه. من خطبة لسنید بن سومد

٧٠ لابن الحكم في الحاقد على السلطان
 لابروبز إيوسى ابنه شيرويه
 يسط المعدلة ورد المظالم
 إنصاف المأمون أمة من ابنه

۲۱ الحكم على هشام ف خصوبة بيئه وبين ابراهيم
 ابن محد

المجاج وسليك بن سلمكة

ا المدرن عبد العزيزيوسي عاملا ، المهدي يوصى ابن أبي الجهم ، بين ابن عامر وابن أصبغ عمر بن الحطاب و تاج كسرى وسواريه ، بين مروان و وكمله

قولهم فى الملك وجلسائه ووزرائه للحكاء فى الملك والوزراء. للاحتفففاساد البطانة. لابن الاحتف. لعدى بن زيد. لان العاص فى العدل

وم صفة الإمام العادل كتابالحسن البصرى إلى عربن عبدالهزيزتي وصف الإمام امادل

٢٦ هيبة الإمام في تواضعه. لا بن السماك
 ٢٧ لعبد الملك . النجاشي وقد ولد له ولد .
 لبمض الشمراء في النواضم

.

٢٩ - شعر للنؤاف في الهيبة . للأخطل في معارية

٣٠ حسن السيرة والرفق بالرعبة

ما جاد فی الکناب والسنة فی معنی هذا العنوان مشورة سالموابن کعب علی عربن عبد العزیز حین ولی الحدفة . بین عمر بن عبدالعزیزو ابنه فی الرفق . من عمر إلی ابن أرطاه فی الرفق . عارصی المنصوریه ابنه و صیة عالدالقسری لبلال وصیة مروان بن الحکم لعید العزیز ابنه حین

۳۱ وصية مروان بن الحكم لعيد العزيز ابنه حين
 ولاه مصر
 ۳۲ من معاوية إلى زياد فى رجل فر إليه

من معاوية إلى زياد فى رجل فر إليه ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم وصبة عبدالملك لولى عهده الوليد . لبعضهم في اليسير من الزلل . في الذم يكون من الرعبة من كلام للهند في الملوك . لمملك سلب ملك لابن أبي طالب في الفرص . شيء عن عمر و المائشة فيه . لعمر في نفسه . هو و عامل البحرين . هو وابن أبي و قاص . ابن أبي و قاص و شاعر هجاه و عمر و أبو هو سي الاشعرى و أبو هر يرة و الحارث

٢٥ بين عمر بن الخطاب وابن العاص

٣٦ عمر وأبو سفيان في مال وأدم

۳۷ عمروأ بوسفيان في مال حاول إخفاء، عمر وعتبة في مال وجده معه . عمروأ بوسفيان في رجل دعا بدعاء الجاهلية

جم كتاب يزيد إلى مروان يأمره بالبيمة . أبو غسان وأهل مروحين منعوا المآء . كتاب ابن طاهر إلى الحسن التغلبي . كتاب الحجاج إلى قتيبة في أمروكيع .

حصر كتاب الحجاج إلى قوم بفسدون في الارض للحكاء المجاب المعض الشعراء . بين معارية و أبي الجهم . معارية وعقيبة الاسدى

الرشيد وهنترض عليه في خطبته . الوليد
 ومعترض عليه في خطبته . مخاطر بين معاوية وزياد
 اين العاص و مخاطر سأله عن أمه

مفخة

٤٣

٤٥

٤٦

17

٤٨

رو ابین معاویة وخریم . ابوجیفر مع مالکواین طاوس

جو هريرة ومروان حين أبطأ بالجمة
 بين أبى جمفر وأبى ذئب

المأمون والحارث بن مسكين . المنصور وسفيان الثورى . أبو النصر وعامل للخليفة ابن هبيرة والحسن البصرى والشعبى . معاوية والاحنف في استخلاف يزيد . كتاب أبي الدرداء إلى معارية . كناب عائشة إلى معارية . كناب عائشة إلى معارية مشام وناصح نصحه بأربع . عبد الملك والحارث في ابن الزبير . الوليد بن عبد الملك من كلام الله تعالى عثمان و أفيف لما همت بالار تداد ليمض الحكما، فيا ينفع و يضر . بين حكيم و حكيم الراسي في الرأى الفطير ، لعلى في وأى الشبخ للان هبيرة يوصى ابنه . لعامر بن الظرب . من المالم ـ للعلب في الرأى ـ لعبس في الحزم ليعض الشعراء ـ عبد الله بن عبد الاعلى بعد المعامة ليعض الشعراء ـ عبد الله بن عبد الاعلى بعد المعامة الخليفة عليه ـ لسبيع في أهل المامة للقطامي ـ شعر للولف ـ ما لحبيب

وع حفظ الأسرار

الحكاء ـ من عبد الملك الحجاج ـ المحكاء ـ المعمن الممرو بن العاص ـ المعض الشعراء ـ المعمن الاعراب ـ المأمون ـ ملك من ملوك العجم استشار وزيريه

وه لبعض الشعراء

العص الشمراء ـ بين معارية وابن الاشعث
 ف الدخول على الملوك ـ لمساوية في آذنه ـ للحكاء في الوصول إلى المراد .

۲ه ابین رجل وروح - بین رجل والحسن بن عبد الحمید ـ من کلام الهند ـ بین النبی صلی الله علیه وسلم ومستأذن ـ لعلی کرم الله وجهه

#### مفحة

٥٣ الحجاب

زياد وحاجبه \_ أبو سفيان ببــاب عثمان \_ أبو الدرداء بباب معاوية \_ للوراق \_ بين سعيد بن مســلم وأبى هفان فى الحجاب .

پین أبی مسہر وابن عبد کان ۔ ابن منصور
 ورجل من خاصته حجب عنه ۔ لامتابی ۔
 أبو دلف ورجل حجب عنه

ه الحبيب ـ لابي بكر العطار ــ لبعض الشعراء ــ للحسن بن هانيء ــ لمحمود البغدادي

العتابى ـ بين أبى بشير و بمضكناب العسكر ـ
 لاين عبد ربه ـ لبعض الشعراء

۵۷ لحسین الجمل ـ للبغدادی فی ابن و هب ـ لابن عبد ربه ـ لحبیب

۸۰ باب الوفاء والغدر

بین مروان وعبد الحمید السکا تب ـ عبدالملك بعد قتله ابن سعید ـ أبو جعفر و ابن هبیرة

أبو جعفر وسلم فى قتل أبى مسلم ـ للنبى صلى
 الله عليه وسلم ـ لابن شعبة فى حب الولاية
 وكراهيتها ـ ببن ابن شبرمة وأبيه فى
 موكب طارق .

البن الحسن في رجل غيرته الولاية - بين عمر والمفيرة حين عزله - دعوة ابن عمر على زياد - بين ابن الحظاب وأبي هريرة - خالد القسرى و توليته بلالا - بين عمر وطالب عمل بين الذي عمل الله على عليه وسلم و رجل طلب عملا - لزياد في أغيط الناس عيشا - بين معاوية والمغيرة حين كبر الناس عيشا - بين معاوية والمغيرة حين كبر

٦٧ باب من أحكام القضاة لعمر من عبد العزيد \_ كتاب

لعمر بن عبد العزيو ـ كتاب عمر بن الخطاب إلى معاوية في القضاء .

77 كتاب عمر بن الحطاب إلى أبي موسى الاشعرى
 في القضاء .

صفحة

K

ع. وله أيضا يوصيه عمر بن الخطاب وابن العاص والغزو في البحر .

مه الحسن ورجل رد إياس شهادته ــ من عدل شريح الفاضى ــ لإياس ورده لشهادة ابنأبي سود ــ عدى بن أرطاة وشريح .

۳۲ شریح ورجل بخاصم فی سنور به لشریح وقد
 ستل حکیا . الشعی فی الفصل بین رجل و امرأنه

#### كتاب الفريدة

في الحروب ومدار أمرها

فرش كتاب الحروب ـ صفة الحروب ـ ٨٨ \_ لعنفرة الفوارس ـ للسكميت ـ لنصرين سيار ـ من حكمة لسلمان ـ للعرب

٩٦ النابغة الجعدى ودعوة النبي عليه له ما للنابغة الخدي ودعوة النبي عليه لله الخرب ما لابن عبد ربه

٧٠ -العمل في الحروب

لاكم بن صيني ـ لشبيب الحروري في الليل لعائشة يوم الجل ـ لعتبة يوم بدر ـ لابن أبي طالب في المواقب ـ لابن مقرن عنداللقاء لعمر بن الخطاب في ابن مقرن ـ لعلى في الدرصة ـ لبعض الحكاء ـ لابن مسلم في ابن أبي سود ـ لبعض الملوك في الحزم ـ للعجم في أشد الامور تدريبا ـ بين معاوية وعرو ابن الداص .

٧٢ لمدية العذرى .

الصبر والإقدام في الحرب

العرب في الشجاعة \_ لا نوشروان \_ الحكماء \_

γν العبد ألله بن الزبير في مقتل أخيه مصعب السموأل - الشنفرى - لعلى بن أبي طالب .

γς لابی دانسالمجلی ـ لابنطاهر ـ لابن رمیلة . للهلب فی أعجب مارأی فی حرب الازارقة

#### مفحة

- بین هشام وآخیه مسلمة فی الذعر ـ لعنترة
   یوم الفروق ـ ماکان یتمثل به ابن المهاب ـ المختساء ـ لعباد بن الحصین ـ ماکان یتمثل
   یه مصاویة یوم صفین ـ لابن آبی طالب
   فی صدین
- ٧٦ لجربر ـ عاصم بن الحدثان والفرزدق ـ ٧٦ لمنترة وغيره .
- ۸۳ فرسان العرب فی الجاهلیة والإسلام ابن مكدم وقول حسان فیه حد فراس بن غنم وكلمة لعلی فیه حد من فرسان العرب فی الجاهلیة حد من فرسانهم فی الإسلام .
- ۸۶ ابن خاوم مع ابن زیاد فی جرد به شبیب الحروری به لابن عباس فی الانصار به لملی فی هدان.
- ۸۵ کاین براقة ـ لتأبط شرا ـ للمخزومی ـ بین | ابن الزبیر والاشتر ـ جائزة عائشة لمن بشرها بنجاة ابن الزبیر .
  - ۸۲ من عمر إلى ابن مقرن في الصائفة ـ لعمرو
     ابن معد يكرب.
  - AV المسكيدة فى الحرب النبي صلى اقد عليه وسلم - المهلب - لمسلمة ابن عبد الملك - بين المأمون والفعنل بن سهل فى وأى فات الامين .
  - ۸۸ بین الاسکندرومؤدبه فی مدینة فتحها ـ سعید این العاص وحصن فتحه ـ عمرو بن العاص وعلم قیساریة
  - ۸۹ عمر والحرمزان ـ معبد وتفر من الآسرى ـ ملك من ملوك العجم
    - ٩٠ وقيعة ملك الهيـاطلة بيزدجرد
- النبي صلى الله عليه وسلم ... مالك الحثممي وتسميته بالشعاب.

#### صفحة

- وصايا أمراء الجيوش
- عرب عبد العزيز يومى الجراح .. لعمر ابن الخطاب ... أبو بكر يوصى يزيد بن أبى سفيان .
- ۹۲ أبو بكر يومى عالد بن الوليد من خالد
   إلى مرازبة فارس من عمر بن الحطاب
   إلى سمد بن أبي وقاص .
- عبد الملك يوصى أميره إلى أرض الروم —
   زياد يوصى قواده ـ بين الوليد بن عبدالملك
   وعباد فى زياد ـ معاوية وقد أراد استعال
   ابن خالد ثم الفامدى ـ دريد وابن عرف
   افتيبة ينصح أصحابه ـ لاب مسلم ينصح قواده ـ
   اسعيد بن زيد ينصح بنيه ـ المنصور وعيسى
   ابن موسى
  - المحاماة عن العشيرة ومنع المستجير لجعيل يصف لعبد الملك قومه
- ۹۶ لابن مطاع ـ للعرب في الدفاع عن الجار ـ لمروان في معن ـ معاوية وهافي. في مال اختانه ابن شهاب
- په مقتل محمد بن أبي بكر ـ المهدى ومعن فى رجل أهدر دمه
  - ٩٨ الجين والفرار
- لعمرو بن معديكرب في النزعات ــ للأحنف ٩٩ خالد بن الوليد ــ الفرار السلى في الفرار ــ للعض الشعراء للحارث بن هشام في الفرار ــ لبعض الشعراء
- ۱۰۰ لمحمود الوراق لايمن بن خريم ـ لصاحب كايلة ودمنة ـ ذكر يعض الفرارين
  - ١٠٢ لعمرو بن معديكرب
- ۱۰٤ بین الحارث وامرأته ـ بین ابن زیاد وابن
   زرعة ـ عبد الله بن مطبع

منفحة

١٠٥ لقيس بن الحطيم فىالفرار. لقنيبة بنالحارث لابي خراش ـ لخبيب بن عوف ـ الفرزدق 📗 ١٣٢ وصف السلاح في خالد من أسد

> ١٠٦ ومن قوله لاحد الجبناء ـ بين هند وابن زنباع ـ لكمب بن زمير

> > ١٠٦ فضائل الخيل للني صلى الله عليه وسلم في صفة الخيل

> > > ١٠٧ صفة جياد الخيل

للنبي صلى الله عليه وسلم ـ لبعض الصبيين | ١٢٥ لابن عبد ربه فی وصف فرس ـ بین المهدی وابن دراج فی 🛘 ۱۲۶ النزع بالقوس أفعنل الحيل

> عمر بن الخطاب وعمرو بن معد یکرب فی ا لنفض الشفراء .

١٠٩ لابي عبيدة في عتاقة الفرس ـ لرجل من أسد | ١٤٥ باب في مداراة المدو لابن المكامي في جياد سلمان عليه السلام

١١٠ ليمض الشمراء في قرس ـ الطائي

۱۱۱ لبعضالشعراء في أبي دائب ـ لابن عبد ربه في وصف الفرس ـ لاين الرقاع 💎 .

١١٢ لامرئ القيس في وصف الحيل

١١٣ لطفيل الخيل ـ بين عبد الملك بن مروانً \ ١٤٨ مرداس ومقتله وأصحابه .

سوابق الخيل

لابي النجم في فرس مشام .

١١٤ بين الرشيد والاصمى في فرس سابق .

النجم في الحلبة .

119 ليمن الشعراء في فرس أبي الأعور السلي ١٢٠ الحلبة والرهان

مفحة

١٧١ من شأنهم مع الفرس السابق

درع على - درع الجراح - لزيد بن حاتم في الادراع ـ بين عمر بن الحطاب وعمرو بن معد يكرب في الصمصامة.

١٢٣ الزبير بن العوام وسيفه

۱۳۶ لابن الآغر بوصیابنه ـ لاعراییمتحاربین لحبيب في السيف .

۱۲۷ بین اص ورام

١٠٨ بين معاوية وصعصعة في أفضل الخيل ـ بين | ١٣٨ للنبي صلى الله عليه وسلم في الرمي ــ النبي صلى اقه عليه وسلم ورماة من أسلم

عراب الخيل ـ لحسان بن ثابت ـ لزهير ـ | ١٢٩ لعمر بن الخطاب ـ لرجل من البادية يذمر قومه ـ مشاورةالمهدى لاهلەنى حرب خراسان

للهند ـ لاحمد بن يوسف ـ لسابق البلوي

١٤٦ التحفظ من العدو و إن أبدى لك المودة للاخطل بحذر بني أمية ـ لحكيم يوصيملكا

۱٤٧ للحسن بن هاني. ـ بين معاوية وابن الزبير باب من أخيار الآزارنة

زياد والخوارج ـ من فرسان الحوارج ١٥١ للهلب في نفر من الحوارج ـ تعطش الحوارج إلى القتمال

ا ١٥٢ تفرق كلمة الحوارج

١١٨ لابي العتامية في أم شر فرس الرشيد - لابي [استُهم كتاب الزبرجدة في الأجواد و الأصفاد -فرش كتاب الزبرجدة

لابن عبد ربه ـ للني صلى انه عليه وسلم الحسن وألحسن ـ للمأمون .

مندة

ءه، مدح الكرم وذم البخل

للنبي صلى الله عليه وأسلم - لاكثم بن صيني -بين سخى وبخيل - من خطبة لحالد الفسرى .

امن خطبة لسعید بن العاص - لابی ذر لکسری فی الاسخیاه - نجمود الوراق بین موسی الهادی و ابن بزید

۲۵) لابن عباس ـ لابي مسلم الحولاني ـ لحاله الفرير الفسرى ـ لعمرو بن العاص ـ لعبد العزيز ابن مروان ـ لابي عقيل المراقى في مروان

۱۵۷ لزياد - لبعض الشعراء - لابن خارحة الثرغيب في حسن الثناء واصطناع المعروف
المنبي صلى الله عليه وسلم - من عمر إلى أبي
موسى - لبعض الحكاء - لبعض أهل التفسير
الاكثم بن صيني .

۱۵۸ لحبیب الطائی - لابن درید - لابن عبد ربه - الاحنف .

۱۵۹ عروة بن أدية في صلبه ـ بين السندي وكوفى ذي مروءة .

> الجود مع الإفلال من الكتاب والسنة

. ١٦٠ للحكماء ـ الصريع الغوانى ـ لابي هربرة في جعفر بن أبي طالب ـ لحماد عجرد .

191 لحاتم الطائى - العبد الملك بن مروان فى غزوة - لبكر بن النطاح العطية قبل الدؤال

اسميد بن العاص

۱۹۲ لاکتم بن فی ما لعلی بن أبی طالب بین ابن أبی سبرة وأبی الاسود

۱۹۴ بین معاویة وابن ضوحان فی الجود به لابن عبد ربه به لبشار به لحبیب .

سفحة

١٦٢ استنجاح الحوائج

198 للنبي صلى اقد عليه وسلم ـ لخالد بن صفوان ـ من أمثال العرب ـ لدعبل الحزاعي

170 لشبیب بن شیبة ـ للحسن بن هانی. - بین ابن واسع وأمیر ـ عبد اقد بن طاهی وسوار القاضی

۱۹۹ أبوحازم الاعرج وسلطان فى حاجة ـ لحبيب الطائى ـ بين المنصور وطالب حاجة استنجاز المواعد

ابن الطفيل - لابن أبي حا**رم.** الحمر بن الطفيل - لابن أبي حا**رم.** الحمر بن الحارث - للحسن بن هاني. - الحجاس بن الاحنف.

المحمد الملك بن مروان وابن أم الحكم - ابين عبدي بن موسى والقاسم من معن عبدالصمد الرقائي وخالد بن ديسم - بين بشار وسلم المحي بن خالد وقضاء الحواتيج - ارباد الاعجم - ابين الحسن بن وهب وحبيب - ابن دأب عند المهدى .

١٧٠ للمهلب يوضي بثيه

۱۷۱ للعقابي ـ للجاحظ ـ عبد الله بن طاهرودعبل أيان وخلف بن خليفة

١٧٠ لابي العناهية - لدعبل - لابن عبد ويه

ليهرر لطيف الاستمناح

الحكماء ـ العتاق ـ الحسن بن هاني. ـ بين مروان بن أبي حفصة وابن يريد

المشيد الملك ونفر من بنى أمية ـ الرشيد وعبد الملك بن صالح ـ عبد الملك وأبوالريان وعبد الملك وأبوالريان والشمي ـ مماوية وابن زرارة ـ يزيد بن المهلب وكريز